# النجائية المائية المحارث المحارث المحارث المحارث المحارث المحرية المح

( يطبع لأول مرّة )

حَقَّقَ هَنَا الْجُنَّ وَخَرَّجَ أَجَادِيْكُ الْمُورِضِيرِي صبني حبيل الدَّكُورِخِيرِي صبني حبيل الْمُعَنِيدِ وَقَدَامَ سِنَسْسُنَيْدِ وَقَدَامَ سِنَسْسُنَ فَيْدِ وَقَدَامَ مِنْ الْمُعْمَدِ وَالْمُوسِلُونِ وَلَمُعَمَدُ وَالْمُعَمَدُ وَاللّهِ وَقَدَامَ مِنْ الْمُعْمَدُ وَالْمُعْمَدُ وَاللّهِ وَقَدَامَ مِنْ اللّهُ وَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنْ اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَوْلِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

الجزء والقالبي



الإرمارات العربية المتحدة - دبيُّ

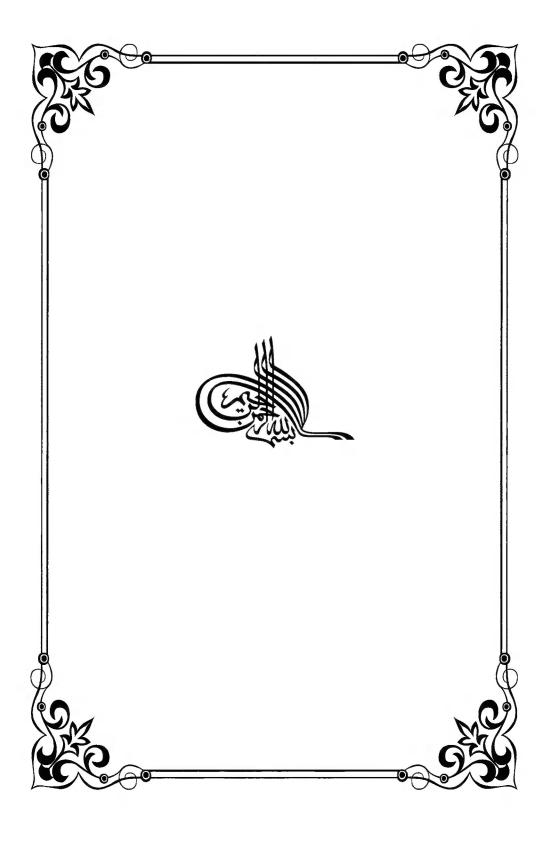

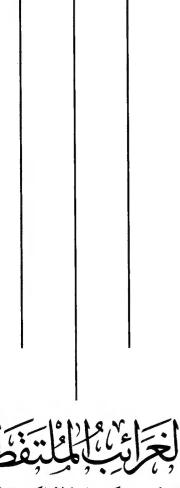

البحراث المكان المنطق المراد المكان المحراث المراد المكان المراد المراد المكان المكان المكان المكان المراد المكان المكان



### جهيع الحقوق محفوظة

ٱلطَّبْعَةُ ٱلْأُولِيٰ ١٤٣٩ هـ ٢٠١٨ م

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تصريح رقم ٢٠١٨/٨٠ م



بمعين السن

Dar Al Ber Society

الامارات العربية المتحدة - دبي ص.ب: ٥٧٣٢ هاتف: ٥٠٠١٨٥٠٠٠ فاكس: ٥٩٧١٤٣٥٢٨٢٨٦

daralber@emirates.net.ae www.daralber.ae مدننا ابن السيّاك (٢)، أخبرنا ابن السيّاك (٢)، حدثنا ابن السيّاك (٢)، حدثنا ابن أبي حسين بن حميد بن الربيع (٣)، حدثنا علي بن بهرام، حدثنا ابن أبي كريمة (٤)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: (إنَّ مِن مَكَارِمٍ أَخلاق النبيِّين والصدِّيقين والشهداء والصالحين؛ البشاشة إذا تَزَاوَرُوا، والمصافحة والترجِيب إذا الْتَقَوا» (٥).

(٥) موضوع. أخرجه ابن لال في مكارم الأخلاق كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٥٠ (٧٩٣٣)، وفي إسناده الحسين بن حميد بن الربيع. وللحديث طريق آخر أخرجه ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٣٠ من طريق زكريا بن جعفر، عن أبي الدرداء هاشم بن محمد، عن عمرو بن بكر السكسكي، عن ميسرة بن عبد ربه، عن ابن جريج به.

وأخرجه أيضا ابن حبان في المجروحين ٢/ ٤٨، وأبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة صـ ٨٩ (٢١١) من طريق السكسكي بـ لكنه بإسقاط ميسرة.

قال ابن عدي بعد إيراده للحديث بذكر ميسرة وحديث آخر: وهذان

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن علي بن أحمد، أبو بكر بن لال [تأريخ بغداد ٢/ ٣٢٠]

<sup>(</sup>٢) هو: عثمان بن أحمد بن السماك [تأريخ بغداد ١١/ ٣٠٢]

<sup>(</sup>٣) هـو: الحسين بن حميد بن الربيع الكوفي، الخزاز. قال الخطيب: كان فهيهًا عارفاً. ونقـل ابن عـدي عن مطين أنه قـال فيه: كذاب ابن كـذاب. [تأريخ بغداد ٨/ ٣٨، الكامل لابن عدى ٣/ ٢٤٤]

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الملك بن أبي كريمة [تهذيب الكمال ٤/ ٥٧١]

۸۷۷ – قال: أخبرنا أبو المكارم الآمدي(۱)، عن محمد بن الحسين(۲)، عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن أبان بن شداد، عن هاشم بن محمد بن أحمد الأنصاري، عن عمرو بن بكر(۳)

الحديثان لفظاً عن جابر قد حدَّث بها أبا الدرداء قومٌ عن عمرو بن بكر، عن ابن جريج نفسه، وأُسقط ميسرة في الحديثين جميعاً لضعفه. وزكريا بن جعفر ثنا بها عن أبي الدرداء وزاد فيه ميسرة، وبميسرة أشبه. اهـ.

والإسناد مع إسقاط ميسرة فيه عمرو بن بكر السكسكي وهو متروك. قال ابن القيسراني بعد ذكر الحديث: وعمرو هذا منكر الحديث.

وذكر ابن حبان بأن السكسكي يروي عن ابن جريج الأوابد والطامات. قال ابن حبان بعد ذكره للحديث في ترجمة السكسكي: «أخبرنا بهذه الأحاديث محمد بن الحسن بن قتيبة بعسقلان قال: حدثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد بن يعلى الأنصاري، مؤذن مسجد بيت المقدس، قال: حدثنا عمرو بن بكر السكسكي، عن ابن جريج في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد أكثرها معمولة».

[تذكرة الحفاظ لابن القيسر اني صد ٧٤ (١٥٥)]

- (۱) أبو المكارم عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم بن عيسى بن أبي حماد المطوعى الآمدي الأبهري. انظر الحديثين (١٠٢٥، ١١٩٥).
  - (٢) هو: محمد بن الحسين بن علي بن الترجهان [سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٠]
- (٣) في (ي) و (م): بكير، والمثبت من ترجمته وهو عمرو بن بكر بن تميم، السكسكي، الشامي، متروك، من التاسعة، ق. [تقريب التهذيب صـ ٧٣١

السكسكي، عن عباد (۱)، عن أيوب بن موسى (۱)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على الله وحَقَّ إِنَّ مِن مكارم الأخلاق التزاور في الله، وحَقَّ على المَزُور أن يُقرِّب إلى أخيه ما تَيسَّر عنده وإن لم يَجِد عنده إلا جرعة من ماء، فإن احْتَشَمَ (۱) أن يُقرِّب إليه ما تيسَّر لم يزل في مقت الله يومَه وليلتَه، ومن استحقر ما يُقرِّب إليه أخوه لم يزل في مقت الله يومَه وليلتَه، ومن استحقر ما يُقرِّب إليه أخوه لم يزل في مقت الله يومَه وليلتَه،

[(AY+0)]

- (١) عباد بن كثير الثقفي، البصري.
- (٢) سقط «ابن موسى» من (ي) و (م). هو أيوب بن موسى بن عمرو. [تهذيب الكيال ١/ ٣٢٢]
  - (٣) احتشم: الحشمة الاستحياء [النهاية لابن الأثير صـ ٢١١]
- (٤) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٥٠ (٧٩٣٤) إليه وحده من حديث ابن عمر رضي الله عنها. وفي إسناده عباد بن كثير الثقفي، قال فيه ابن عدي: ولعباد بن كثير غير ما ذكرت من الحديث ومقدار ما أمليتُ منه عامته مما لا يُتابع عليه.

وفيه أيضا عمرو بن بكر السكسكي. قال ابن حبان: روئ عن ابن أبي عبلة وابن جريج وغيرهما الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو مقلوبة، لا يحل الاحتجاج به. وقال الذهبي: أحاديثه شبه موضوعة.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٤٨، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٤/ ٣٣٥،

۸۷۸ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا الفضل بن العباس، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ليث (۱)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير (۲)، عن أبي الخطاب (۳)، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «إن من شِرَارِ الناس كل رجلٍ (١) فاجرٍ (٥) جري، عقرأ كتاب الله لا يَرْعَوِي (١) إلى شيء منه (٧).

ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٢٤٧]

- (١) هو: الليث بن سعد [تهذيب الكمال ٦/ ١٨٤]
- (٢) هو: مرثد بن عبد الله اليزني، أبو الخير المصري.
- (٣) أبو الخطاب المصري، مجهول، من الثالثة، س. [تقريب التهذيب صـ ١١٤٠] (٨١٤٠)
  - (٤) سقطت من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
  - (٥) تصحفت في (ي) إلى: فاخر، والمثبت من مصادر التخريج.
- (٦) **لا يرعوي:** لا ينكف ولا ينزجر، وقيل: الارعواء: الندم على الشيء والانصراف عنه وتركه. [النهاية لابن الأثير صـ ٣٦٤]
- (۷) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٩٨٥٨)، وأحمد في المسند (٧/ ٢١ (١١٩١٩) و ١٠٧/١٧ (١١٥٤٩) و ١١٧/١٧ (١١٥٤٩) و ١١٧/١٧ (١١٥٤٩) و عبد بن حميد في المسند صـ ٣٠٥ (المنتخب)، والنسائي في المجتبئ ٦/ ١١ (٣١٠٦) وفي الكبرئ ٤/ ٢٧٣ (٤٢٩٩)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٧٧ ٧٧، وعنه البيهقي في الكبرئ ٩/ ١٦٠ وفي شعب الإيهان ٢/ ٣٦١ و ٤/ ٤٢، وابن عساكر في الأربعين في الحث على الجهاد (١٩)، والمزي في ٤/ ٢٤، وابن عساكر في الأربعين في الحث على الجهاد (١٩)، والمزي في

### قلت:

۸۷۹ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الواحد بن يوغة الكرابيسي، حدثنا أبو جعفر محمد بن يوسف بن نوح، حدثنا الفضل بن الفضل الكندي، حدثنا الحسن بن أبي علي الخشاب، حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب، حدثنا سلم(۱) بن سالم(۲)،

تهذيب الكها ١٩٩٨ (ترجمة أبي الخطاب المصري) كلهم من طرق عن الليث بن سعد، وابن المبارك في الجهاد (١٦٧) عن سعيد بن يزيد، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب به.

وأول الحديث عندهم: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟...».

الحديث قال فيه الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

قلت: في إسناده مجهول. قال النسائي عقب الحديث: أبو الخطاب لا أعرفه. وقد حكم بضعفه الألباني في سلسة الضعيفة ٧/ ٣٨٢ (٣٣٧٣).

(١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سلمة، والمثبت من ترجمته.

(٢) سلم بن سالم البلخي الزاهد، روئ عن حميد الطويل وغيره. كان زاهدا صواما قواما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنه غال في الإرجاء، ضعفه الأئمة النقاد. قال الخليلي: أجمعوا على ضعفه، ولم يرو عنه من أهل بلخ إلا من لم يكن الحديث من صنعته.

[الإرشاد للخليلي ٣/ ٩٣١، ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ١٨٥]

عن أبي خالد الشيباني(۱)، عن ابن أبي نعم (۲)، عن رجل، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على العباد أن يسلّط عليهم صبيبانها من آية سخط الله على العباد أن يسلّط عليهم صبيبانها في مساجدهم فينه وهم فلا يَنْتَهُون (۳).

٨٨٠ قال: أخبرنا محمد بن علي الحسيني، أخبرنا أبو المظفر
 محمود بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن خرشيذ قُوله، حدثنا أحمد بن محمد بن

(١) لـم أقف على ترجـمته.

(٢) هو: عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي [تهذيب الكمال ٤/ ٤٨٦]

(٣) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٤٢ (٧٨٧٧) إليه وحده من حديث ابن عباس، وفيه سلم بن سالم. قال فيه ابن حبان: منكر الحديث يقلب الأخبار قلباً.

وقال ابن عدي: ولسلم بن سالم أحاديث إفرادات وغرائب، وأنكر ما رأيت له ما ذكرته من هذه الأحاديث، وبعضها لعل البلاء فيه من غيره، وأرجو أن يحتمل حديثه. اهـ.

وقال ابن عراق: أخرجه الديلمي عن ابن عباس وفيه سلم بن سالم ورجل لـم يسم. وقال الفتني الهندي: فيه سلم متروك. وقال الشوكاني: فيه متروك. [المجروحين لابن حبان ١/ ٤٣٧، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٣٢٦، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٣٢٦، الفوائد تنزيه الشريعة ٢/ ١٢٧ (١٥٢)، تذكرة الموضوعات صـ٣٧، الفوائد المجموعة للشوكاني صـ٣٤ (٧٩)]

سليم المخرمي، حدثنا سليمان (۱) بن توبه، حدثنا داود بن المحبر، حدثنا المعارك بن عباد (۱)، عن عبد الله بن سعيد (۱)، عن أبيه (۱)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ مِن مَمَامِ إِيْمَانِ العبد أَن يَسْتَ شُنِيَ فِي كُل حَدِيْ شِهِ» (۱).

[سؤالات البرذعي ٢/ ٣٦٩، الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٥٥، تقريب التهذيب صـ ٩٥٣ (٦٧٩١)]

- (٣) عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري.
- (٤) هو: سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري [تهذيب الكمال ٣/ ١٦٦]
- (٥) موضوع. أخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد بن منيع في مسنده كما في اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ١/١٥٦ (١٦١)، واللالكائي في أصول الإعتقاد ٢/٣٥ (١٦٨١)، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٥٥، والطبراني في المعجم الأوسط ٧/ ٣٠٠، وابن عدي في الكامل ٨/ ٢١٠، كلهم من طرق عن المعارك بن عباد به.

وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده كما عزاه إليه السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٤٥ وعزا إليه أيضا الشوكاني في الفوائد المجموعة ص٣٩٢

 <sup>(</sup>١) في (ي) و (م): سلمان، والمثبت من تهذيب الكمال ٣/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) معارك - بضم أوله وآخره كاف - ابن عباد، أو ابن عبد الله العبدي، بصري، ضعيف، من السابعة، ت. قال أبو زرعة: واهي الحديث جدا. وقال العقيلي: لا يصح حديثه وهو راوي حديث «إن من تمام إيهان العبد أن يستثني في كل حديثه» ولا يتابعه إلا من هو في عداده. اهـ بتصرف.

### ٨٨١ - قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا محمد بن عيسى، أخبرنا

(١٢٩٥)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ١٩٧ (٢٨٤) كلاهما من طريق المعارك بن عباد وهو بلفظ: «إن من تمام إيهان العبد أن يستثني فيه أي في الإيهان.

قال ابن الجوزي في الموضوعات بعد أن أخرجه باللفظ الثاني: هذا حديث لا يصح. اهـ.

وقال الذهبي في ترتيب الموضوعات: معارك وشيخه واهيان.

وأورده الذهبي في الميزان ٤/ ١٣٣ باللفظ الأول في ترجمة المعارك بن عباد ثم قال: هذا حديث باطل قد يحتج به الأزارقة الذين لو قيل لأحدهم: أنت مسيلمة الكذاب لقال: إن شاء الله.

وتعقب كلامه السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٤٥ فقال: وهذا الحديث غير الذي أورده المؤلف -أي الذي أورده ابن الجوزي باللفظ الثاني-، والآفة فيه من داود فإنه وضاع، وقد أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريقه والله أعلم. اهـ.

ففرق السيوطي بين اللفظين؛ الاستثناء في كل حديث والاستثناء في الإيمان، وذكر بأن الحديث باللفظ الثاني استدل به الجوزقاني على بطلان ثلاثة أحاديث في ذم الاستثناء، وأشار إلى أنه اقتصر بعد إخراج الحديث على قوله: هذا حديث غريب.

ووافقه ابن عراق في تنزيه الشريعة ١٥٤/ حيث أورد الحديث باللفظ الأول في الفصل الثالث ثم قال: وهذا غير الحديث المتعقب السابق في

الفصل الثاني. اهـ.

قلت: الحديث باللفظ الأول أخرجه جماعة من طرق أخرى غير طريق داود عن المعارك كما سبق في التخريج. فدل على أن كلا اللفظين (الاستثناء في كل حديث والاستثناء في الإيمان) مدارهما على المعارك بن عباد.

قال الطبراني بعد إخراجه الحديث باللفظ الأول: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به المعارك بن عباد. اهـ.

ثم إنه من روايته عن عبد الله بن سعيد وهذا متروك. وقد أعل الهيثمي الحديث به واقتصر على قوله: فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف. اه.

هذا وقد قال أبو زرعة قبله: معارك بن عباد واهي الحديث جدا، ولا سيها إذ حدث عن عبد الله بن سعيد، فيقع ضعف على ضعف. اهـ.

وقد حكم بنكارته الملاعلي القاري في الموضوعات الصغرى (٦٦)، وجزم بوضعه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٤٨١٤).

[الأباطيل والمناكير للجوزقاني ١/ ٤٣ (٣٧)، مجمع الزوائد للهيثمي ٤ ١٨٨، ترتيب الموضوعات للذهبي صـ ٢٥، الفوائد المجموعة صـ ٢٩٣ (١٢٩٥)]

الدارقطني، حدثنا جعفر بن علي بن سهل (۱)، حدثنا إسماعيل بن محمد المؤني (۲)، حدثنا داود بن الربيع (۳)، حدثنا محمد بن مروان (۱)، عن أبي عمرو بن العلاء (۵)، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ مِن فِقْهِ الرجلِ مدخلَه ومحرجَه وممشاه وإلفَه ومجلسَه» (۲).

(۱) جعفر بن علي بن سهل الحافظ، أبو محمد الدوري الدقاق، روئ عن أبي إسهاعيل الترمذي وإبراهيم الحربي. روئ عنه الدارقطني وابن جميع. قال حمزة السهمي: سمعت أبا زرعة محمد بن يوسف الجرجاني يقول: ليس بالمرضى في الحديث ولا في دينه، كان فاسقا كذابا.

[سؤالات السهمي للدارقطني صـ ١٨٨ (٢٣٠)، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ٧/ ٢٢٢، ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٢٣]

(٢) إسهاعيل بن محمد المزني الكوفي، روى عن أبي نعيم، قال الدارقطني: كذاب، حدثونا عنه.

[الضعفاء والمتروكين للدارقطني صد ١٤٠ (٨٨)، ميزان الاعتدال / ٢٤٦].

- (٣) لم أقف على ترجمته.
- (٤) محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السدي، بضم المهملة والتشديد، وهو الأصغر، كوفي، متهم بالكذب، من الثامنة، تمييز. [تقريب التهذيب صـ ٨٩٥ (٣٣٢٤)]
- (٥) هـو: المازني، النحوي، واسمه زبّان أو العريان أو يحيى أو جزء [تهذيب الكيال ٨/ ٣٨٠]
- (٦) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في

البو الهيشم أحمد بن محمد الكندي، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، أبو الهيشم أحمد بن محمد الكندي، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا جُبارة بن المُغلِّس، حدثنا مندل بن علي (۱)، عن أبي نعيم الشامي (۲)، عن محمد بن زياد (۳)، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستهاع، وفي الكلام تنميق (٤)

جمع الجوامع ٣/ ١٥٠ (٧٩٣٠) إليه وحده من حديث أبي هريرة، وفيه كذابان ومتهم بالكذب.

والأشبه أنه من قول أبي الدرداء موقوفاً عليه. أخرجه الخطابي في العزلة صد ٥٦ عن ابن الأعرابي، عن جعفر بن محمد بن شاكر، عن عفان بن مسلم، عن أبي وهب عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن أبي قلابة عنه بلفظ: «من فقه الرجل مدخله وممشاه وإلفه»، وإسناده جيد.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الزهد صـ ٥٥ (٧٧) بزيادة «مع أهل العلم» في آخره من طريق يحي بن صالح الوحاظي، عن عبد الملك بن مدرك الكلاعي، عن أبيه، عن أبي الدرداء موقوفاً أيضا. وإسناده جيد إلا أنني لم أقف على ترجمة لمدرك الكلاعي.

- (١) مندل مثلث الميم ساكن الثاني ابن علي العنزي.
- (٢) أبو نعيم، عن محمد بن زياد، وعنه مندل. قال الذهبي: مجهول. [المغني في ضعفاء ٢/ ٤٢٩]
- (٣) محمد بن زياد السلمي، روى عن معاذ بن جبل، روى عنه أبو نعيم، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو مجهول. [الجرح والتعديل ٧/ ٢٥٨]
- (٤) تنميق: نمق الكتاب كتبه، وبابه نصر، ونَمَّقَهُ تَنْمِيقا؛ زيَّنَه بالكتابة. والمقصود

وزيادة، ولا يؤمن على صاحبه فيه الخطأ، وفي الصمت سلامة وغُنم، ومِنَ العلماء من يَغْزِنُ علمَه فلا يحب أن يوجد عند غيره، فذاك في الدرك الأسفل من النار، ومِن العلماء من يكون في عِلمِه بمنزلة السلطان، فإن رُدَّ عليه شيءٌ من قوله أو تُهُوِّن بشيء من حقّه غَضِب، فذاك في الدرك الأسفل من النار، ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه(١) في أهل الشرف واليسار من الناس ولا يرئ أهل الحاجة له أهلاً، فذاك في الدرك الأسفل من النار، ومن العلماء من يستَفِرُّهُ الزهو والعجب فإن وَعَظَ عَنَّف وإن وُعِظا أنف، فذاك في الدرك الأسفل من النار، ومن العلماء من نصب نفسَه للفتيا بالخطأ والله يبغض المتكلفين، فذاك في الدرك الأسفل من النار، ومن العلماء من يَتَعلُّم من اليهود والنصارئ ليغزر علمَه، فذاك في الدرك الأسفل من النار، ومن (١) العلماء من يتخذ علمه شهرة ومشلًا وذكرًا فِي الناس، فذاك فِي الدرك الأسفل من النار، عليك بالصمت، فَبهِ تغلب الشيطان، وإياك أن تضحك من غير عجب أو تمشى في غير أرب(7) من غير عجب

هنا تزيين الكلام [مختار الصحاح صـ ٦٨٠]

<sup>(</sup>١) سقط «وغرائب علمه» من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى ما قبل «عليك بالصمت» سقطت في (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أرب: حاجة، أرب الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه [المصباح المنير ١/١]

<sup>(</sup>٤) موضوع. أخرجه المرهبي في فضل العلم كما عزاه إليه السيوطي في اللآلي

\_\_\_\_

المصنوعة 1/ ٤٠٢ عن أبيه، وابن سلفة الأصبهاني في أحاديث منتخبة من أجزاء أبي منصور الخوجاني صـ ٩٥ (١٣) من طريق حسان بن حسان البصري، وابن الجوزي في الموضوعات 1/ ٤٣٤ (٥١٤) عن خالد بن يزيد أبي الهيثم، كلهم عن مندل بن علي بـه.

وأخرجه أبو نعيم كما عزاه إليه العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٣٩ (١٤٦) ولعله بهذا الطريق الذي روئ به الديلمي.

قال ابن الجوزي: باطل مسنداً وموقوفاً.

قلت: فيه مندل بن على وراويان فوقه وهما مجهو لان.

قال البرذعي: قال لي أبو زرعة في أحاديث معاذ بن جبل «إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الإستهاع»، حديث مندل بن علي: اضرب عليه، ولـم يقرأه. اهـ.

وقال الشوكاني: هو موضوع. اهـ.

وأورده الملاعلي القاري في الموضوعات الصغرى. قال محققه أبو غدة: فيه من الأباطيل الشيء الذي لا يتصور. اهـ.

وروي نحو هذا المتن موقوفاً على معاذ كها سبق في كلام ابن الجوزي واختلف في إسناده على يزيد بن أبي حبيب. فأخرجه ابن مردوية كها عزاه إليه السيوطي في السلالي المصنوعة ١/ ٤٠٢ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات / ٤٣٥ (٥١٥)، من طريق طلحة بن زيد الحمصي، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن يوسف المعافري، عن معاذ موقوفاً عليه.

### قلت:

۸۸۳ – قال: أخبرنا أبو المكارم عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم الأبهري، عن سهل بن محمد الخشاب، عن محمد بن الحسين السلمي، عن حامد الهروي (۱)،

وأخرجه ابن المبارك في الزهد صـ ١٦ (٤٨) عن رجل من أهل الشام مقطوعاً من كلام يزيد بن أبي حبيب. ومن طريقه أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان صـ ٨٨ (٩٨)، والخطابي في العزلة ١٠١ – ١٠٢ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١٨٨٥ (٩١٠).

فأما الطريق الموقوف، ففي إسناده طلحة بن زيد الحمصي وهو متروك.

فتكون الرواية المقطوعة أرجح. وقد أخرجها ابن عبد البركها تقدم ثم أشار إلى ضعف الرواية الموقوفة فقال: رُوي مثل قول يزيد بن حبيب هذا كله من أوله إلى آخره – عن معاذ بن جبل من وجوه منقطعة، يذم فيها كل من كان في هذه الطبقات من العلماء ويوعدهم على ذلك بالنار. اهـ.

قلت: والراوية المقطوعة أيضا في إسنادها رجل لم يسم، فيكون فيه ضعف يسير، وهو أشبه بالصواب من الرواية المرفوعة والموقوفة.

[الضعفاء لأبي زرعة وأجوبته للبرذعي ٢/ ٥٨٤، الفوائد المجموعة صـ ٢٥٨ (٩٠٨)، المصنوع (الموضوعات الصغرى) صـ ١٩٧ (٣٧٢)، التقريب صـ ٤٦٣ (٣٠٣٧)]

(١) هـو: حامد بن محمد بن عبد الله، أبو علي الرف الهروي. [تأريخ بغداد

عن نصر بن محمد بن الحارث(١)، عن عبد السلام بن صالح، عن سفيان بن عين نصر بن محمد بن الحارث(١)، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله الله عن أبي من العلم عن أبي الله العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا يُعْلَمُهُ إلا العلماء بالله، فإذا نطقوا به لا يُعْكَمُهُ إلا أهلُ الغِرَّةِ(٢) بالله)(٣).

[177/

# (۱) هو: البوزجاني، كما في تخريج الأربعين السلمية صـ ١٢٦ ولـم أقف له على ترجمة.

- (٢) الغرة: الغفلة [النهاية لابن الأثير صـ ٦٦٦]
- (٣) منكر. أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في الأربعين الصوفية صـ ١٢٦ (٣٢) (كما في تخريج السخاوي) – ومن طريقه الديلمي هنا –، والطبسي في الترغيب كما عزاه إليه السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٢٠٢ كلاهما من طريق نصر بن محمد بن الحارث البوزجاني بـه.

وأخرجه ابن النجار كما عزاه إليه السيوطي في اللآلي المصنوعة ١٠٢٠ من طريق يعقوب بن يوسف المطوعي عن أبي الصلت الهروي، عن عباد بن العوام، عن عبد الغفار المديني، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به. والحديث في إسناده أبو الصلت الهروي وهو راو للمناكير. ومع ذلك فقد اختلف عليه فيه.

فرواه نصر بن محمد البوزجاني -ولم أجد له ترجمة - عنه كما سبق. وفي هذا الإسناد أيضا عنعنة ابن جريج وهو مدلس.

وروى عنه يعقوب بن يوسف المطوعي -وهو ثقة فاضل مأمون كما قال

۸۸٤ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن النقور، أخبرنا أبو الحسين الحربي، حدثنا عيسى بن سليان، حدثنا محمد بن حميد (۱)، حدثنا إبراهيم بن المختار (۲)، حدثنا ابن جريج، أن زمعة بن صالح (۳) حدثه،

الدارقطني- بإسناد آخر. وفيه عبد الغفار المديني، قال العقيلي: عبد الغفار المديني عن سعيد بن المسيب مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به.

وقد حكم بضعف الحديث المنذري في الترغيب والترهيب، والعراقي في تخريج الإحياء، والسخاوي في تخريج الأربعين السلمية. وقال الألباني: ضعيف جدا.

[تأريخ بغداد ١٤/ ٢٨٩ (قول الدارقطني)، الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ١٠٠، المغني عن حمل الأسفار للعراقي ١/ ٢٣ (٧١) و ١/ ٦٣ (٢٣٥)، تخريج الأربعين السلمية للسخاوي صــ ١٢٦ (٣٢)، الترغيب والترهيب للمنذري ١/ ٥٨، سلسلة الضعيفة ٢/ ٢٦٢ (٨٧٠)]

- (١) محمد بن حميد بن حيان الرازي.
- (۲) إبراهيم بن المختار التميمي، أبو إسهاعيل الرازي، (يقال له حبويه)، صدوق ضعيف الحفظ، من الثامنة، يقال: مات سنة اثنتين وثهانين، بخ ت ق. [تقريب التهذيب صـ ۱۱۵ (۲٤۷)]
- (٣) زمعة بسكون الميم، ابن صالح الجندي بفتح الجيم والنون، اليهاني، نزيل مكة، أبو وهب، ضعيف، وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة، م مدت سق.

[تقريب التهذيب صـ ٢٠٤٦ (٢٠٤٦)]

(۱) سلمة بن وهرام، بالراء، الياني، صدوق، من السادسة، ت ق. [تقريب التهذيب صـ ۲۰۲ (۲۰۲۸)]

(٢) سورة البقرة: الآية رقم (٢١٠)

(٣) منكر. أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ٤/ ٢٦٤ (٤٠٣٨)، وابن عدي في الكامل ١/ ٢٥٢، من طريق محمد بن حميد الرازي به.

قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعرفه عن إبراهيم بن المختار إلا من رواية ابن حميد عنه، وإبراهيم هذا ما أقل من روى عنه شيئا غير ابن حميد، وذكروا أن إبراهيم هذا لا يحدث عنه غير ابن حميد وأنه من مشايخه، وهو ممن يكتب حديثه.»

وقد اختلفت أقوال الأئمة في ابن حميد. فمنهم من حدث عنه ومنهم من كذبه، وقد انفرد عن الثقات كذبه، وقد انفرد بالغرائب. قال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات لا سيما إذا حدث عن شيوخ بلده. اهد. وهذا من ذلك. وفي إسناده أيضا إبراهيم بن المختار وزمعة بن صالح وروايته عن سلمة بن وهرام.

قال عبدالله بن أحمد: سألت أبي عن سلمة بن وهرام فقال: روى عنه زمعة

مد النه عن عبد الله بن الفضل، حدثنا ابن أبي داود (۱) عن على بن أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الفضل، حدثنا ابن أبي داود (۱) عن على بن مهران، عن عبد الله بن رشيد، عن عبيد بن عبيد الله (۲) عن السري بن إسهاعيل (۳) عن الشعبي (۱) عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ مِكَانُ لا يُغفر، اليمين الغموس،

أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه حديثا ضعيفا.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر بحديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه.

وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس بروايات الأحاديث التي يرويها عنه غير زمعة.

[العلىل ومعرفة الرجال ٢/ ٢٧٥، الثقات لابن حبان ٦/ ٣٩٩، الكامل في الضعفاء ٣/ ٢٣١]

- (١) هو: أبو بكر بن أبي داود [طبقات المحدثين بأصبهان ٣٠٣]
- (٢) لم أقف على ترجمته، روى عن السري بن إسماعيل، وروى عنه عبد الله بن رشيد كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ٤/ ١٨٣٩.
- (٣) السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي، ابن عم الشعبي، ولي القضاء، وهو متروك الحديث، من السادسة، ق. [تقريب التهذيب صـ ٣٦٧ (٢٢٣٤)]
  - (٤) هو: عامر بن شراحيل الشعبي.
  - (٥) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عمن، والمثبت من الأصل ومن جمع الجوامع.

## يُقتطع بِها مالُ امريٍّ مسلم »(١).

(۱) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع

(۱) منكر. لـم افف على تحريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٥١ (٧٩٤١) إليه وحده من حديث عبد الله بن مسعود.

وفي إسناده عبد الله بن رشيد وله بعض الأفراد كها أورده الطبراني في المعجم الأوسط ٦/ ١٨٥ - ١٨٦، وقد ضُعِف، ولا يحتمل تفرده بالحديث. وشيخه لا يعرف.

وفيه أيضا السري بن إسماعيل، قال فيه ابن عمدي ٣/ ٤٥٨: وأحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليها، وخاصة عن الشعبي، فإن أحاديثه عنه منكرات، لا يرويها عن الشعبي غيره، وهو إلى الضعف أقرب. اهـ.

وقد ورد بلفظ آخر من طريق أبي العالية، عن ابن مسعود أنه قال: «كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس». قال: قيل: وما هي؟ قال: «اقتطاعُ مالِ الرجل بيمينه».

أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية ٨/ ٥٨٠ (١٧٨٠)، والبغوي في الجعديات صـ ٢١٣ (١٤٠٨) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرئ ١٨/ ٢٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٢٩ من طريق شعبة، عن أبي التياح، عن أبي العالية به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فقد اتفقا على سند قول الصحابي. اهـ. ولم يتعقبه الذهبي.

والمعروف في الحديث ما رواه ابن مسعود مرفوعاً إلى النبي عَيَّ أنه قال: «من حلف على يمين صبر يَقتطعُ بها مالُ امرئٍ مسلم وهو فيها فاجرٌ لقي الله وهو

مدثنا الطبراني، حدثنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا أبو زرعة الدمشقي (۱)، حدثنا سليان بن حرب، حدثنا حاد بن زيد، عن الصقعب (۲)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمر (۳)، عن النبي عليه: «أنَّ نوحًا لمَّا حضرتُه الوفاةُ قال لابنه: يا بُني، إنيًّ موصِيْكَ فقاصٌ عليكَ الوصية» (۱).

عليه غضبان».

وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التفسير ٦/ ٣٤ ( ١٣٨) ( ٤٥٤٩)، ومسلم في الصحيح، كتاب الإيهان ١/ ٨٥ (١٣٨).

- (۱) هـو: محمد بـن أحمد بـن عبد الخالـق، أبـو زرعة الدمشـقي [تأريخ دمشـق الرما]
- (٢) في جميع النسخ: الصعب، والمثبت من ترجمته وهو الصقعب -بقاف بوزن جعفر ابن زهير بن عبد الله بن زهير الأزدي، الكوفي، ثقة، من السيادسة، بخ.

[تقريب التهذيب صـ ٥٥٥ (٦٩٦٢)]

- (٣) كذا في جميع النسخ، ووقع الخلاف في تسمية الصحابي هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو كما سيأتي في التخريج.
- (٤) صحيح. أخرجه أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية ١١/ ٧٣٣ (٢٦٧٤)، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٦/ ٢٨٥ - إلا أن في المطبوع صحابيه هو عبد الله بن عمرو-، بإسناده عن حماد بن زيد، عن زيد بن أسلم يرده إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب به.

والحديث قد وقع الاختلاف في صحابيه. فقد رواه حماد بن زيد، عن الصقعب، عن زيد بن أسلم ووقع الاختلاف على حماد فيه.

فرواه أحمد الموصلي عن حماد، وجعل الحديث لعبد الله بن عمر بن الخطاب. أخرجه أبو يعلى الموصلي وابن عساكر كها تقدم.

ورواه سليمان بن حرب عن حماد، واختلف على سليمان فيه. فروى عنه أحمد في المسند ١١/ ١٥٠ – ١٥١ (٢٥٨٣) وجعل الحديث لعبدالله بن عمرو بن العاص، إلا أنه وقع الشك فيه حيث قال حماد: أظنه عن عطاء بن يسار. وزال هذا الشك عندما أخرجه البخاري في الأدب المفرد صـ ١٨٨ (٥٤٨) من طريق سليمان بن حرب وفيه قال حماد: لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار.

ورواه أبو زرعة الدمشقي عن سليهان وجعل الحديث لعبد الله بن عمر كها عند الديلمي هنا.

ولم يتبين الراجح في رواية سليهان إلا أنه قال ابن كثير في البداية والنهاية / ١٣٦ بعد أن أوردها من مسند أحمد: وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. اه.

ووافق رواية أحمد بن حنبل هذه ما رواه جرير بن حازم عن الصقعب بن زهير حيث إن صحابي الحديث فيه هو عبدالله بن عمرو بن العاص.

أخرجه ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول صــ ٢٥٥ (٢٠٦)، وأحمد في المسند ١١٢/ ٢٠٠، وابن عساكر في

تأریخ دمشق ۲۲/ ۲۸۵.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه للصقعب بن زهير، فإنه ثقة قليل الحديث. اهـ. ولم يتعقبه الذهبي.

وتابع الصقعبَ بن زهير هشامٌ بن سعد ولكن اختلف عليه فيها.

فرواه الليث بن سعد عن هشام وجعل الحديث لعبد الله بن عمر. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٦٢/ ٢٨٤.

ورواه إسحاق الحنيني -وهو ضعيف - كها عند الطبراني في الدعاء ٣/ ١٥٧٥ ( ١٥٧٥)، والحسن بن سوار -وهو صدوق - كها عند ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٦/ ٢٨٣، عن هشام، وجعلا الحديث لعبد الله بن عمرو بن العاص، ويرجحه ابن أبي حاتم كها سيأتي.

ومع هذا فإن هشام بن سعد وهو يتيم زيد بن أسلم صدوق له أوهام، ولكن لا بأس به في المتابعات.

قال ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٢٣٢: وسألت أبي عن حديث رواه جرير بن حازم عن الصقعب بن زهير، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو... إلخ. فهذا الحديث محفوظ؟ لأنه روى عبد العزيز الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن النبي على مرسلا، فهو محفوظ عندك؟ قال: تابع عبد العزيز هشام بن سعد.

وعلى هذا، يكون الراجح في صحابي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال ابن كثير في البداية والنهاية ١/ ١٣٦: والظاهر أن الحديث عن

عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه أحمد والطبراني. اهـ.

وأما ما أشار إليه ابن أبي حاتم من أن الحديث قد روي مرسلاً، فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في الزهد صـ ١٠١ (٢٨١)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق صـ ٢٦٢ (٥٩٥)، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٦/ ٢٨٦، كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المجبر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلاً. وفي سنده ابن المجبر وهو ضعيف.

وروي الحديث أيضا من طريق آخر، رواه محمد بن إسحاق واختلف عليه. أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٤/٧ (٣٠٦٩) عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، عن أبي معاوية الضرير، عنه، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن عمر.

قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن عمرو، عن ابن عمر، إلا ابن إسحاق.

وأخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٦٢/ ٢٨٧ م طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري أيضا ولكنه قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وخالف أبا معاوية خنيس فرواه عن ابن اسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس به. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٦٢/ ٢٨٧.

ومدار هذه الطرق على محمد بن إسحاق وهو صدوق يدلس وقد عنعن فيها. وروي أيضا من حديث جابر بن عبد الله، وهو ضعيف. وسيأتي برقم (١٠٨) وللحديث شاهد صحيح من حديث رجل من الأنصار. أخرجه النسائي في ١٨٨ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أحمد بن علي بن المنتاب (١) الدقاق، أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الأنباري، أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد المديني، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب (٢)، حدثنا نافع بن يزيد، عن عُقيل (٣)، عن الزهري، عن أنس (٤): «أنَّ نبيَّ الله أيوبَ لَبِثَ به بلاؤُه ثَهانيَ عشرة سنةً فرَفَضَه القريبُ والبعيد» (٥). الحديث.

السنن الكبرئ ٩/ ٣٠٦ (١٠٦٠٠).

[التقريب (۳۳۹) (۱۲۵۷) (۱۰۲۱)]

- (۱) غير واضحة في الأصل، وفي (ي) و (م): المساب، والمثبت من ترجمته. انظر شيوخ شيرويه في قسم الدراسة برقم (٥).
  - (٢) هو: عبد الله بن وهب.
  - (٣) هو: عقيل بن خالد بن عقيل.
- (٤) كذا في جميع النسخ، والصواب رفعه إلى النبي على كما ورد بالإسناد نفسه عند ابن عساكر في تأريخ دمشق ١٠/ ٧٢.
- (٥) صحيح. أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٣/ ١٠٧ ١٠٨ (٢٥٧) وأبو يعلى في مسنده ٦/ ٢٩٩، والطبري في التفسير ٢١١ /١٠، وابن حبان في الصحيح ٧/ ١٥٨ (٢٨٩٨)، والطبراني في الأحاديث الطوال صــ ٢١٣ (٤٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٣٥ (في المطبوع: خمس عشرة سنة)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٤٧٤، وابن عساكر في تأريخ دمشق ما/ ٢٧ ٧٧، وابن سمويه كما في كنز العمال ٢١/ ٤٩٣ (٢٢٣٠) ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٧/ ١٨٢ ١٨٤، كلهم من

\_\_\_\_

طرق عن نافع بن يزيد به مرفوعاً.

قال البزار: لا نعلمه رواه عن الزهري عن أنس رضي الله عنه إلا عقيل، ولا عنه إلا نافع. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

وقال الضياء المقدسي: إسناده صحيح.

- (۱) هـو: إسـماعيل بن محمد بـن الفضـل الشـعراني [تأريخ الإسـلام للذهبي مرادي الإسـلام الذهبي الإسـلام الذهبي الإسـلام الذهبي المرادي الإسـلام الذهبي المرادي ا
- (۲) خليد بن دعلج، السدوسي، البصري، نزل الموصل ثم بيت المقدس، ضعيف، من السابعة، مات سنة ست وستين، تمييز. [تقريب التهذيب صـ ۲۰۰ (۱۷۳۰)]
- (٣) منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل ١٤٨/١ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١٤٨/١ (١٨٨)، والهروي في ذم الكلام ٥/٤٥، من طريق عبد الوارث بن مقاتل الخراساني،

وأخرجه تمام الرازي في الفوائد ١/ ١٣٥ (٣١٢)، والسهمي في تأريخ جرجان

### قلت:

صـ ٤٧٣ (٩٤٤)، من طريق روح بن عبد الواحد، كلاهما (عبد الوارث وروح) عن خليد بن دعلج به.

قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: فما تقول أنت في خليد؟ فقال: صالح، ليس بالمتين في الحديث، حدث عن قتادة أحاديث بعضها منكر. اهـ.

وله طريق آخر عن أنس، أخرجه القاضي عياض في الإلماع صد ٢٠ عن أبي نعيم، عن شافع بن محمد بن أبي عوانة، عن يعقوب بن إسحاق بن حجر العسقلاني، عن محمد بن سليمان الباغندي، عن يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس به مرفوعا.

وفي إسناده يعقوب بالعسقلاني وقد كذبه الذهبي.

ومن طريق آخر عن أنس ذكره ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ ٢/ ٩٨٣ فقال: ورواه محمد بن المتوكل، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن عروة، عن كرز بن خنيس، عن أنس بن مالك، عن النبى مثل قول ابن سيرين سواء.

والحديث عند ابن عدي في الكامل ١/ ١٤٩ ولكنه لم يذكر في الإسناد أنساً. قال ابن عدي: وهذا منكر بهذا الإسناد.

قلت: فيه الوليد بن مسلم وهو مشهور بتدليس التسوية، وعبد الواحد بن قيس وهو صدوق له أوهام.

والمعروف في الحديث أنه من كلام ابن سيرين، وقد أخرجه مسلم في المقدمة / ١١، والدارمي في السنن صـ ١٦٠ (٤٢٣)، والخطيب البغدادي في

قال: وأخبرنا الدوني، عن أبي نصر الدينوري(١)، عن سهل بن يحيى (٢)، عن سهل بن يحيى (٢)، عن عبد الله بن محمد (٣) الوكيل، عن عبدان (٤)، عن محمد بن ميمون (٥)، عن جعفر ابن أخي الماجشون (٢)، عن سعيد المقبري، عن أبي

الكفاية ١/ ٣٧٠ (٣١٩)، وفي الفقيه والمتفقه ٢/ ١٩١ (٤٤٨ – ٨٤٦).

وله طرق كثيرة عن ابن سيرين وقد نقل القاضي عياض عن أبي نعيم -بعد إخراجه مرفوعا عن أنس- أنه قال: الصحيح وقفه على ابن سيرين.

قال الهروي في ذم الكلام ٥/ ٥٨: هذه كلها عجائب مرفوعاً إلى النبي، وعن الصحابة رضى الله عنهم، وهو عن التابعين أثبت. اهـ.

ثم ساق الهروي طرق الخبر عن بعض التابعين موقوفا عليهم والله أعلم. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٣٨٤ حلية الأولياء لأبي نعيم ٢/ ٢٧٨، ميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ٤٤٩]

- (۱) في (ي): الدستوائي، والمثبت من ترجمته، وهو أحمد بن الحسين بن محمد، أبو نصر الدينوري المعروف بالكسار.
- (٢) لعله سهل بن يحيى بن سبأ، أبو السري السقطي الحداد [تأريخ بغداد ٩/ ١١٩]
  - (٣) سقطت «محمد» من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
- (٤) هـو: عبد الله بـن عثمان بـن جبلـة المـروزي، لقبـه عبـدان [تهذيـب الكمال ٢٠٤]
  - (٥) في(ي) و(م): معاوية، والمثبت من ترجمته، وهو: أبو حمزة السكري.
- (٦) كذا في الأصل، ولم أقف على ترجمته، والمعروف بابن أخي الماجشون

هريرة بـه<sup>(۱)</sup>.

قلت:

هـ و عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سـلمة الماجشون، ابن أخي يعقوب بن أبي سلمة، ويعقوب هو الملقب بالماجشون.

انظر: [تهذيب الكمال ٤/ ٥٢٠ و ٨/ ١٧١]

(۱) ضعيف. أخرجه أبو نصر السجزي في الإبانة الكبرئ، والحاكم في تأريخ نيسابور كها عزاه إليهما المتقي الهندي في كنز العمال ۱۰/ ۲٤٠ (۲۹۲۷۳)، ونَقَلَ عن أبي نصر أنه قال: غريب.

وفي إسناده من لم أقف على ترجمته، والله أعلم.

وروي أيضاً موقوفاً على أبي هريرة بلفظ: «إن هذا العلم دِين فانظروا ممن تأخذونه». أخرجه ابن أبي خيثمة في تأريخه ٣/ ٢٦٨ (٤٧٨٩)، وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٤٥، من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي، عن أصرم بن غياث، عن أبي سنان، عن هارون بن عنترة، عنه به.

أصرم بن غياث قال فيه البخاري في الضعفاء صـ ٢: منكر الحديث.

وله طريق آخر موقوف أيضاً على أبي هريرة. أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٧ من طريق عقيل بن يحيى الطهراني، عن الصرم بن حوشب، عن الواقع بن سويد، عنه به.

وأصرم بن حوشب قال فيه البخاري في الضعفاء صـ ٢٥: متروك الحديث. قال الهروي في ذم الكلام ٥/ ٥٨: كلها عجائب مرفوعاً إلى النبي عليه، وعن الصحابة رضي الله عنهم، وهو عن التابعين أثبت. اهـ.

٨٨٩ – وقال أبو الشيخ: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن، حدثنا عمد بن إسهاعيل الأحمسي، أخبرنا المحاربي(١)، عن عثمان بن مطر(٢)، عن عبد الغزيز، عن أبيه عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد(٣)، عن عبد العزيز، عن أبيه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله ﷺ: "إن نوحاً هبط على الجُوْدِيِّ(١) يوم عاشوراء، فصامه نوح(٥) وأمر من مَعَه بصيامه شكرًا

(۱) غير واضح في الأصل، وفي (ي) و (م): البخاري، والمثبت من ترجمته وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي.

(٢) عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل أو أبو على البصري، ويقال اسم أبيه: عبد الله، ضعيف، من الثامنة، ق. [تقريب التهذيب صـ ٦٦٩ (٤٥٥١)]

(٣) عبد الغفور بن عبد العزيز، أبو الصباح الواسطي، الأنصاري، روئ عن أبي هاشم الرماني، روئ عنه بقية. قال البخاري: تركوه، منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات على كعب وغيره. وقال النسائي: متروك.

[التأريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٣٧، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٥٥، المجروحين لابن حبان ٢/ ١٣٢، الضعفاء والمتروكين للنسائي صـ ٧٠ (٣٨٩)]

(٤) الجودي: ياؤه مشددة، قال الحموي: هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من دجلة من أعمال الموصل. [معجم البلدان ٢/ ١٧٩، دائرة المعارف للبستاني ٦/ ٥٨١]

(٥) سقطت من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

لله، وفي يوم عاشوراء تاب الله على آدم، وعلى أهل مدينة يونس(١)، وفيه فُلق البحر لبني إسرائيل، وفيه وُلِدَ إبراهيمُ وابنُ مريَم»(٢).

(۱) مدينة يونس: هي نينوئ، مدينة تقابل مكان الموصل الحديثة بالعراق. [الموسوعة لصلاواتي ٨/ ٣٥٤٧]

(٢) موضوع. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٦/ ٦٩ (٥٥٣٨) من طريق عثمان بن مطر، عن عبد الغفور بن عبد العزيز به كما عند الديلمي.

وفي إسناده عبد الغفور بن عبد العزيز.

ومع هذا فقد اختلف على المحاربي فيه. فرواه معلى بن مهدي عند الطبراني ومع هذا فقد اختلف على المحاربي فيه. ومحمد بن إسهاعيل الأحمسي عند الديلمي عنه متصلاً كما سبق.

وخالفهما مروان بن جعفر فرواه عن المحاربي مرسلاً. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٨٨٠ (٤٧٣١) بلفظ: «إن رجب شهر عظيم، يضاعف فيه الحسنات، من صام فيه يوما كان كسنة».

ولعل الوهم من عثمان بن مطر، شيخ المحاربي، فإنه ضعيف. فيحتمل أن يكون قد وهم في وصل الحديث لا سيها وقد خالفه أيضا عبد المنعم بن إدريس فرواه عن عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبيه مرسلا كها عند ابن عساكر في تأريخ دمشق ٥١/ ٢٣٨.

قال الحافظ بعد أن ذكر هذه الرواية في ترجمة عبد العزيز بن سعيد:

«قال أبو موسى: فيه وهم من وجهين، أحدهما أنه -أي عبد العزيز - تابعي، والثاني أنه من رواية عن أبيه. ثم ذكر من رواية معلى بن مهدي، عن عثمان بن مطر، عن عبد الغفور بن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه، عن جده

م ۱۹۰ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن غيرو<sup>(۱)</sup>، عن البكائي، غيرو<sup>(۱)</sup>، عن البكائي، عن البكائي، عن أبي جعفر الحضرمي <sup>(۳)</sup>، عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن عبد الرحمن بن سليان، عن عمرو بن خالد<sup>(3)</sup>، .....

قال: فالصحبة لسعيد.»

ثم قال رحمه الله: وكلا السندين ضعيف. اهـ.

قلت: مدارهما على عبد الغفور بن عبد العزيز، ويحتمل أيضا أن يكون الوهم في الروايات السابقة كلها منه. قال ابن عدي في الكامل ٥/ ٣٢٩: الضعف على حديثه ورواياته بين. اهـ.

وله طريق آخر أخرجه البخاري في كتاب الضعفاء كها ذكره الذهبي في الميزان ٣ ٨ ٤٨ والحافظ في الإصابة ٥/ ٢٤٨، وهو عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن جده بنحوه.

وفي إسناده عثمان بن عطاء وهو واه. قال الذهبي: هذا باطل وإسناد مظلم.

- (١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عوف، والمثبت من الأصل.
- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: ابن حزم، والمثبت من ترجمته وهو أحمد بن عبد الرحمن بن خرجة، أبو عبد الله النهاوندي. [تأريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٢٢٢]
  - (٣) هو المعروف بمطين، محمد بن عبد الله بن سليمان، أبو جعفر الحضرمي.
    - (٤) عمرو بن خالد القرشي مولاهم، أبو خالد.

عن زيد بن علي، عن أبيه (۱)، عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أولى الناس بالمرأة يَلِي أُولى الناس بالمرأة يَلي مُقَدَّمَه من القبر، وإنَّ أولى الناس بالمرأة يَلي مُقَدَّمَه من القبر، وإنَّ أولى الناس بالمرأة يَلي مُقَدَّمَه من القبر»(۲).

١٩٩ – قال: أخبرنا حمد بن نصر، أخبرنا محمد بن عبد الله بن جعفر، حدثنا الحسين الأزدي، حدثنا محمد بن الحسين الأزدي، حدثنا العباس بن يوسف الشكلي (٣)، حدثنا عبد الله بن هشام، حدثنا محمد بن

(۱) كذا في جميع النسخ: «عن أبيه، عن علي.» وفي المسند المنسوب للإمام زيد بن علي: «عن أبيه، عن جده، عن علي.»

(٢) منكر. الحديث مخرج في المسند المنسوب للإمام زيد بن علي صـ ١٥٣ بهذا الإسناد موقوفاً على علي بن أبي طالب ولفظه: «يسل الرجل سلاً ويستقبل بالمرأة استقبالاً، ويكون أولى الناس بالرجل في مقدَّمِه وأولى الناس بالمرأة في مؤَخَّرها».

وعمرو بن خالد راوي المسند المذكور، قال فيه البخاري: منكر الحديث. اهـ.

وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ذاهب الحديث، لا يشتغل به. اهـ. [التأريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٢٨، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٣٢٠]

(٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الهيكلي، والمثبت من الأصل.

مصعب (۱)، حدثنا الهيثم بن جمّاز (۲)، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ يَحيَىٰ بن زكريا سأل ربَّه [أ/ ٨٦/ ب] فقال: يا ربّ، اجعلني مِمَّن لا يَقَعُ الناسُ فيه. فأوحى الله إليه: «يا يَحيَىٰ، هذا شَيءٌ لَم أستخلصه لِنَفْسِي، كيف أَفْعَلُهُ بك؟ إقرأ في المُحكم تَجِد فيه: ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ عُنَرَرُ أَبنُ ٱللّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ أَبنُ اللّهِ مَعْلُولَةً ﴾ (١) وقالوا وقالوا... وقال: ربِّ اغْفِرْلى، فإنِّ لا أَعُود» (٥).

(۱) محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني -بقافين ومهملة -، صدوق كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين، ت ق [تقريب التهذيب صـ ۸۹۷ (۲۳٤۲)]

(٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: حماد، والمثبت من ترجمته وهو الهيثم بن جماز الحنفي البكاء.

- (٣) سورة التوبة: من الآية (٣٠)
- (٤) سورة المائدة: الآية (٦٤)، وهي في جميع النسخ دون قوله تعالى «وقالت اليهود.»
- (٥) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٦٤ (٨٠٢٣) إليه وحده من حديث أنس بن مالك. وفي إسناده الهيثم بن جماز، قال فيه الجوزجاني: كان قاصًا ضعيفاً، روى عن ثابت معاضيل.

وقال ابن عدي: وأحاديثه أفراد غرائب عن ثابت، وفيها ما ليس بالمحفوظ.

١٩٢ – ابن لال: حدثني دعلج (۱)، حدثنا محمد بن علي بن زيد، عن إبراهيم بن محمد الشافعي، عن علي بن أبي علي (۲)، عن ابن المنكدر (۳)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: (٤) «أنتم اليوم في المِضْهَار وغداً في السِّباق، فالسَّبْقُ الجنة والغاية النار، وبالعفو تَنْجُون، وبالرحمة تَدْخُلُون، وبأعمالكم تقتسمون» (٥).

وفيه أيضا محمد بن مصعب القرقساني. قال فيه ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيها وافق الثقات - فإن احتج به محتج-، وفيها لم يخالف الأثبات - إن اعتبر به معتبر-، لم أر بذلك بأساً. اهـ.

[أحوال الرجال للجوزجاني صـ٥٠٠ (٢٠١)، المجروحين لابن حبان ٢/ ٣١٠، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٧/ ١٠١ - ١٠٢]

- (١) هو: دعلج بن أحمد بن دعلج.
- (٢) علي بن أبي علي اللَّهَبِي المدني.
  - (٣) محمد بن المنكدر.
- (٤) وقد تكرر هذا الحديث في (أ/ ٨٦/ ب) بعد حديث «أنا محمد» الذي رقمه (٨٩٧).
- (٥) منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٨٥ ومن طريقه البيهقي في شعب الإيهان ٧/ ٣٧١، وعلى المقدسي في الأربعين المرتبة على طبقات الأربعين صـ الإيهان ٧/ ٣٧١، من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر القرشي، عن على بن أبي على به.

قال البيهقي: تفرد به علي بن أبي علي اللهبي.

### قلت:

۱۹۳ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيم بن محمد القفال، أخبرنا إبراهيم بن محمد القفال، أخبرنا إبراهيم بن خرشيذ قُوله (۱)، حدثنا الحسين بن إسهاعيل، حدثنا أحمد بن محمد بن سوادة، حدثنا عمرو بن عبد الغفار (۲)، عن الأعمش، عن رجل هو أبو حازم (۳).

ومع هذا فقد اختلف عليه فيه. فرواه أبو مصعب القرشي وإبراهيم الشافعي عنه فجعلاه من حديث جابر -كها عند الديلمي هنا-. ورواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن علي بن أبي علي الهاشمي فقال: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب مرفوعاً به. أخرجه البيهقي في شعب الإيهان ٧/ ٣٧١.

ومدار الطريقين على على بن أبي علي اللهبي. قال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي أمليتها لعلي بن أبي علي عن محمد بن المنكدر عن جابر وغيره كلها غير محفوظة وله غير ما ذكرت من الحديث وكل يشبه بعضه بعضا. وقال الحاكم: روى عن محمد بن المنكدر أحاديث موضوعة يرويها عنه الثقات. وقال أبو نعيم: روى عن محمد بن المنكدر بمناكير حدث عنه الثقات.

[الكامل في الضعفاء ٥/ ١٨٥، المدخل للحاكم ١/ ٢٠٩، الضعفاء لأبي نعيم صـ ١١]

- (١) هو: إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن خرشيذ قُوله أبو إسحاق.
  - (٢) عمرو بن عبد الغفار الفقيمي.
  - (٣) سلمان، أبو حازم الأشجعي الكوفي.

أو غيره - شك الأعمش- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «أنتُم العاصُون فِي الدعوة، تَدْعُون مَنْ يَأْبَى، وتَمَنَّعُون مَنْ يأتيكم »(١).

## قلت:

٨٩٤ – قال: أخبرنا أبوعلي الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد هو ابن مندة، حدثنا الحسين بن إسماعيل البخاري، حدثنا محمد بن عبد بن حميد (٢)،

(۱) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي، وفي إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمي.

ومع ذلك فقد خالفه سفيان الثوري – وهو ثقة حافظ – فرواه عن الأعمش موقوفاً على أبي هريرة. رواه عبد الملك بن حبيب السلمي فقال: حدثني المغيرة، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنه كان يقول: «أنتم العاصون في الدعوة، تدعون من لا يأتي، وتمنعون من يأتيكم».

ذكر هذه الرواية ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري ٧/ ٢٨٩ - ٢٩٠. ورواية الوقف هي الأرجح لمنزلة الثوري، والله أعلم.

(٢) هـو: محمد بن عبد بن حميد، أبو جعفر الكشي، روى عن أبيه، روى عنه الحسين بن إسماعيل الفارسي البخاري. ترجم له الذهبي ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

[تأريخ الإسلام للذهبي ٦/ ١٦٣، وانظر ترجمة أبيه في التقييد لابن نقطة

حدثنا محمد بن غالب بن عبد الرحمن بن أيزيد بن المهلب، قال: ذكر أبي المهلب، قال: ذكر أبي المهلب، قال: ذكر أبي أنَّ أبا صفرة وَفَدَ على النبي عَلَيْ فذكر الحديث (٤)، وفيه: (وأنَّ لي لثانية عشر ذَكرًا وقد رُزِقتُ بآخره بِنْتًا فسميتُها صفرةً (٥).

## قلت:

[174/4]

- (١) في (ي): أبي، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.
- (۲) غالب بن عبد الرحمن بن يزيد، ولم أقف على ترجمته.
  - (٣) لم أتمكن من تعيينهم.
- (٤) أورده الحافظ في الإصابة ٧/ ٢١٩ مطولا وفيه قول أبي صفرة: «يا رسول الله، إن لي ثمانية عشر ذكراً ورزقت بنتاً سميتها صفرة. فقال له النبي على الله فأنت أبو صفرة».
- (٥) ضعيف. أخرجه ابن منده في الصحابة كما عزاه إليه ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٣٥٩، ومن طريق أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٣٣٦٢ – ٢٣٦٢، ومن طريق أبي نعيم أخرجه الديلميُ هنا، وأخرجه أيضاً ابنُ السكن في الصحابة كما ذكره الحافظ في الإصابة ٧/ ٢١٩، كلاهما (ابن منده وابن السكن) من طريق محمد بن عبد بن حميد به.

وفيه جهالة حال عدد من الرواة وهم محمد بن عبد بن حميد، ومحمد بن غالب بن عبد الرحمن. وفيه أيضا رجال مبهمون وهم آباء غالب.

۱۹۵ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن النقور، أخبرنا أبو القاسم الوزير، حدثنا البغوي، حدثنا زهير (۱) بن محمد، حدثنا عبد الرزاق (۲)، عن سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد (۳)، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن مالك أنه قال لرسول الله ﷺ: من أنا؟ قال: «أَنتَ سَعْدُ بن مالك بن وُهَيب بن زُهرَة، مَنْ قال غير هذا فعليه لَعْنَةُ الله (۱).

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: زهر، والمثبت من ترجمته وهو زهير بن محمد المروزي.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرزاق بن همام الصناني.

<sup>(</sup>٣) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين، وقيل: قبلها، بخ م ٤ [تقريب التهذيب صـ ٢٩٦ (٤٧٦٨)]

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه البغوي في معجم الصحابة ٣/٣ (٩٠٩) - ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن سعد في الطبقات ٣/ ١٣٧، وإسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية ٨/ ٤٥٩ (١٧١٧)، والإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال ١/ ٢٧٦، والدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص صـ١٧٨ (١٠٣)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ١/ ١٦٧ (٢١٠)، والبزار في البحر الزخار ٣/ ٢٨١ (٢٠١)، والطبراني في المعجم الكبير ١/ ١٣٦ (٢٨٩)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٦٥، وفي معرفة علوم الحديث

\_\_\_\_\_

صـ • ٩٩ (٣٣٢)، وأبو نعيم في الصحابة ١/ ١٢٩ (٣٠٥)، والخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٤٤، والسمعاني في الأنساب ١/ ٢٤، وابن عساكر في تأريخ دمشق • ٢/ ٢٨٥ – ٢٨٧، كلهم من طرق عن سفيان بن عيينة، عن على بن زيد بن جدعان به موصولا.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبي على إلا عن سعد، ولا نعلم له إسناداً عن سعدٍ غيرَ هذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن على بن زيد إلا ابن عيينة. اهـ.

وقد اختلف في إسناده بين الوصل والإرسال. قال الدارقطني في العلل \$/ ٣٦٥ (٦٣٢): رواه أبو معمر وابن وكيع وإبراهيم بن بشار عن ابن عيينة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد متصلاً، ورواه الحميدي عن ابن عيينة مرسلا، ثم شك فيه فقال: أراه عن سعد. اهـ.

الرواية المرسلة أخرجها الفسوي في المعرفة والتأريخ ٣/ ١٦٦، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٠/ ٢٨٦ عن الحميدي، والدولابي في الكنى ١٨٨ (٧٨) عن محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ، والبيهقي في السنن الكبرئ ٢/ ٣٨ من طريق يحيئ بن الربيع، ثلاثتهم (الحميدي، والمقرئ وابن الربيع) عن سفيان بن عيينة بها.

فلعل الاختلاف يكون من علي بن زيد بن جدعان، فإن مدار الروايتين عليه. قال البوصيري في الاتحاف بعد أن أورد الحديث متصلا: هذا إسناد ضعيف



لضعف على بن زيد بن جدعان. اهـ.

وروي بإبدال الزهري مكانه، أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصبهان ٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩ معلقاً عن أحمد بن عبدالله بن محمد بن النعمان، عن أحمد بن شاذة المؤدب، عن إبراهيم بن عون بن راشد المديني قال: سمعت سفيان بن عينة ينشد:

سدت الرجال وكنت غير مسود..... ومن الشقاء تفردي بالسؤدد حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاً به. ولم أقف على ترجمة لأحمد بن عبدالله وأحمد بن شاذة.

وروي أيضا من طريق الزهري بإسقاط سعيد بن المسيب، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١/ ٢٣٧ (٢٩١) عن محمد بن عبدالله الحضرمي، عن معمر بن بكار، عن عثمان بن عبدالرحمن عنه بسه، وعثمان بن عبدالرحمن متروك الحديث.

[اتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٤/ ١١٥ (٣٢٦٣)، [تقريب التهذيب (٤٥٢٥) عثمان]



۸۹٦ – قال: أخبرنا عبدوس في كتابه، أخبرنا أبو بكر الشيرازي إجازة، وحدثني عنه حمد بن سهل، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفقيه ببخارئ وأبو الفضل محمد بن محمد بن مجاهد الشاشي، قالا: حدثنا الحسن بن صاحب [بن](۱) حميد الشاشي، حدثنا عمران بن موسئ بن أيوب، حدثنا أبي (۲)، حدثنا إساعيل بن يحيئ (۳)، عن سفيان الثوري،

(١) ساقطة من جميع النسخ واستدركتها من ترجمته. [تأريخ بغداد ٧/ ٣٣٣]

(٢) موسئ بن أيوب بن عيسى النصيبي [تهذيب الكمال ٧/ ٢٥٢]

(٣) إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أبو يحيى التيمي، روى عن أبي سنان الشيباني وسفيان الثوري ومسعر، روى عنه أهل العراق. نقل الذهبي عن صالح بن محمد جزرة أنه قال: كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات، لا تحل الرواية عنه بحال. وقال الحاكم والدارقطني: كان يكذب. وقال الخطيب: كان كذابا. قال الذهبي: مجمع على تركه.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٠٣، المجروحين لابن حبان ١٢٦١،

عن إساعيل بن أمية، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس: سمعت رسول الله على يقول: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب»... وساق النسب إلى آدم كما عند ابن إسحاق(۱) ۲).

تأريخ بغداد للخطيب ١/ ٢٤٧ و ٦/ ٣٤٧، ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٢٥٣]

<sup>(</sup>۱) ذکره ابن إسحاق في المغازي ۱/ ۱۷ وهو: «أنا محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أد بن أد بن الهميسع بن عابر بن صلح بن نبت بن إساعيل بن إبراهيم بن آزر وهو تارح - بن ناحور بن شاروغ بن فالغ بن عابر - وهو هود النبي المنافي ابن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ - وهو إدريس - بن برد بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم صلوات الله على الأنبياء أجمعين.

<sup>(</sup>٢) موضوع. أخرجه أيضاً السمعاني في الأنساب ٢٥ من طريق أبي بكر محمد بن أحمد الإشتيخاني عن الحسن بن صاحب بن حميد الشاشي به. وقال السمعاني بعد إيراده الحديث: رواه الهيثم بن خالد عن موسئ بن أيوب –أي عن إسهاعيل التيمي أيضا–.

وفي إسناد الحديث إسماعيل بن يحيئ التيمي. قال ابن عدي: عامة ما يرويه بواطيل. اهـ

١٩٧ – [٩٩٨ (ب)] (ا) قال ابن لال: حدثنا دعلج، حدثنا محمد بن علي بن زيد، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، حدثنا علي بن أبي علي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على التم اليوم في المِضْمَار وغداً في السِّباق، فالسَّبْقُ الجنة والغاية النار، وبالعفو تَنْجُون، وبالرحمة تَدْخُلُون، وبأعمالكم تقتسمون».

۸۹۸ – [أ/ ۸۷/ أ] قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا أبو علي الحافظ (۲)، أخبرنا محمد بن سعيد بن بكر القاضي بعسقلان، حدثنا صالح بن علي النوفلي (۳)، حدثنا عبد الله بن محمد بن ربيعة (٤)، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن أنس قال: بلغ النبي عليه

وقال الدارقطني: كان يكذب على مالك والثوري وغيرهما. اهـ.

<sup>[</sup>الكامل في الضعفاء لابن عدي ١/ ٢ · ٣، الضعفاء والمتروكين للدار قطني صـ ١٣٧ (٨١)]

<sup>(</sup>١) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه، وقد سبق بيانه في الحديث رقم (٨٩٣).

<sup>(</sup>٢) هو: الحسين بن على الحافظ.

 <sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: البرمكي، والمثبت من الأصل، [تأريخ الإسلام
 للذهبي ٦/ ٩٥٧]

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن ربيعة بن قدامة بن مظعون، أبو محمد القدامي المصيصي، روئ عن مالك وإبراهيم بن سعد وطائفة، روئ عنه صالح بن علي النوفلي ومحمد بن أبان القلانسي. قال الدارقطني: ضعيف. وقال أبو نعيم: يروي

أن رجالا من كندة يزعمون أنه منهم، فقال: "إنّما يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قَدِما إليكم ليأمنا بذلك، وإنّا لا ننتفي مِن آبائنا، نحسنُ بنو النضر بن كنانة». قال: وخطب رسول الله على الناس فقال: «أنا محمد بن عبد الله –فساق إلى نزار –، وما افْتَرَق الناس فرقتين إلا جَعَلَني الله في الخير منهما، حتى خرَجْتُ من نكاحٍ ولم أخرُج من سفاح، من لَذُنْ آدم حتى انتهيتُ إلى أبي وأمي، فأنا حيرُكم نسبًا وخيرُكم من الله في الخير منها.

عن مالك وإبراهيم بن سعد المناكير.

[الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني ص- ١٠٠ لسان الميزان ٤/ ١١٢ (قول الدارقطني)]

(۱) منكر. أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث صـ ٤٩٢ (٤٣٤)، ومن طريقه الديلمي هنا، والسمعاني في الأنساب ١/ ٢٥،

ومن طريق الحاكم أيضا البيهقي في دلائل النبوة ١/ ١٧٥، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣/ ٤٧، كلهم من طريق صالح بن علي النوفلي، عن عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي به.

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١/ ١٧٤، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣/ ٤٧ من طريق أبي جعفر محمد بن أبان القلانسي، عن عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي به إلا أن فيه: «عن أنس بن مالك وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالا: بلغ النبي...».

وفيه أيضا زيادة قوله: «فأخرجت من بين أبوين، فلم يصبني شيء من عهر

قلت:

١٩٩٨ - قال: أخبرنا الحسن بن أحمد السمر قندي كتابة، أخبرنا أبو القاسم بن أبي نصر العطار، حدثنا الحاكم، حدثنا محمد بن عبد الله الصفار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا محمد بن أبي بكر (١)، حدثنا

الجاهلية، وخرجت من نكاح...».

قال البيهقي بعد إيراده الحديث بهذين الطريقين: تفرد به أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي هذا، وله عن مالك وغيره أفراد لم يتابع عليها. اهر والقدامي قال فيه ابن حبان: كان تُقلَّب له الأخبار فيجيب فيها، كان آفته ابنه، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الاعتبار، ولعله أُقلَّب له على مالك أكثر من مئة ولعله أكثر من مئة وخسين حديثا فحدث بها كلها وعن إبراهيم بن سعد الشيء الكثير. اهر.

وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، ولم أر للمتقدمين فيه كلاما. وقال الخليلي: روى بمصر عن مالك أحاديث لا يتابع عليها، أخذ أحاديث الضعفاء من أصحاب الزهرى فرواها عن مالك.

قال ابن كثير: هذا حديث غريب جدا من حديث مالك، تفرد به القدامي وهو ضعيف.

[المجروحين لابن حبان ١/ ٥٣٣، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٤/ ٢٥٧، الإرشاد للخليلي ١/ ٤٢٢، البداية والنهاية لابن كثير ٢/ ٤١٤]

(۱) هو: محمد بن أبي بكر المقدمي [تهذيب الكمال ٦/ ٣٥٣]

فضيل بن سليان (۱) ، حدثنا موسي بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى (۱) ، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله على: «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرَ ، ما مِنْ أَحَدِ إلا وهو تَحت لوائي يوم القيامة ينتظر الفيامة وإن معي لِوَاء الحَمْد، أنا أمشي ويَمشي (۱) الناس حتى آتي باب الجنة فأستفتح ، فيُقال: من هذا ؟ فأقول: محمد، فيُقال: مرحبًا بمحمد، فإذا رأيتُ ربِّ خَرَرْتُ له ساجدًا أنظُرُ إليه (۱).

(۱) فضيل بن سليهان النميري -بالنون مصغر-، أبو سليهان البصري، صدوق له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثهانين، وقيل: غير ذلك، ع. [تقريب التهذيب صـ ۷۸۰ (۲۲)]

(۲) إسحاق بن يحيئ بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أرسل عن عبادة وهو مجهول الحال، قتل سنة إحدى وثلاثين، من الخامسة، ق [تقريب التهذيب صـ ۱۳۳ (۳۹۲)]

 (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: وتمشي، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.

(٤) حسن لغيره. أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٨٣ - ومن طريقه الديلمي هنا-، والطبراني كما في مجمع الزوائد للهيثمي ١٠/ ٣٧٦، والبيهقي في الرؤية كما عزاه إليه السيوطى في الخصائص الكبرئ ٢/ ٣٨٧.

قال الحاكم: هذا حديث كبير في الصفات والرؤية، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة، وبقية رجاله

ثقات. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في اتحاف المهرة: هو منقطع بين إسحاق وعبادة. قلت: إسحاق مجهول الحال، وفي إسناده أيضا فضيل بن سليمان النميري وفيه ضعف.

وللحديث شواهد منها حديث أنس مرفوعا وفيه: «إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطي لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وآتي باب الجنة فآخذ بحلقتها، فيقولون: من هذا؟ فأقول: أنا محمد، فيفتحون لي فأدخل؛ فأجد الجبار مستقبلي، فأسجد له».

أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/ 103 (١٢٤٦٩)، ومن طريقه الضياء المقدسي في المختارة ٦/ ٣٢٣، والدارمي في السنن صـ 3٤ (٥٣)، والنسائي في الكبرئ ٧/ ١٣٦ (٧٦٤٣)، وابن خزيمة في التوحيد ٢/ ٧١٠–٧١١، في الكبرئ ٧/ ١٣٦ (٧٦٤٣)، وابن خزيمة في التوحيد صـ ٣١٥ (٢٤٣)، وابن منده في الإيان ٢/ ٨٤٦، ٨٤٧)، وفي التوحيد صـ ٣١٥ (٢٤٣)، والبيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٤٧٩، وفي شعب الإيان ٢/ ١٨١، كلهم من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس به.

وإسناده حسن لأن عمرو بن أبي عمرو قد تكلم فيه بها ينزل حديثه عن درجة الصحيح. قال فيه الحافظ: ثقة ربها وهم. ومع ذلك فقد توبع في معظم ألفاظ الحديث.

وروى من طريق آخر عن أنس مرفوعا بلفظ: «أنا أول الناس خروجا إذا

بعثوا... لواء الكرم يومئذ بيدي - وفي رواية: لواء الحمد يومئذ بيدي، ومفاتيح الجنان بيدي -، وأنا أكرم ولد آدم على ربه عز وجل ولا فخر». أخرجه الترمذي في السنن ٦/٨ (٣٦١٠)، والدارمي في السنن صـ ٤٣ (٤٩)، والبيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٤٨٤ من طريق الربيع بن أنس عنه به. قال الترمذي: حديث حسن غريب. اهـ.

وقد ثبتت قصة فتح باب الجنة من حديث أنس مرفوعا ولفظه: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ قال: فأقول: محمد، قال: يقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك». أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيهان، ١/ ١٣٠ (١٩٧)، والإمام أحمد في مسنده ١٩ / ٣٨٨ (١٢٣٩٧). وشاهد آخر من حديث أبي نضرة الطويل عن ابن عباس مرفوعاً وفيه: «... وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، بيدي لواء الحمد، آدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر،... فآتي باب الجنة، فآخذ بحلقة الباب فأقرع، في قال: من؟ فأقول: محمد، فآتي ربي عز وجل على كرسيه أو سريره – شك حاد – فأخر له ساجداً، فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد بعدي».

أخرجه الطيالسي في مسنده ٤/ ٣٤٠ (٢٨٣٤)، والإمام أحمد في مسنده ٤/ ٣٢٠ (٢٥٤٦)، والبيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٣٣٠ - ٤٨٣ من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة به.

وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه،

# · · ٩ - قال: أخبر ناأحمد بن موسى بن مردوية (١) ، أخبر ناجدي (٢) ،

فروي عنه في موضع آخر عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به. أخرجه ابن ماجة في السنن ٥/ ٦٧٨ (٤٣٠٨)، والترمذي في السنن ٥/ ٢١٣ (٣١٤٨)، والإمام أحمد في مسنده ١٧/ ١٠ (١٠٩٨٧). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وشاهد صحيح لبعض ألفاظه من حديث أبي هريرة بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع».

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الفضائل ٧/ ٥٩ (٢٢٧٨)، وأبو داود في السنن ٥/ ٣٨ (٢٢٧٨).

وشاهد آخر من حديث عبدالله بن سلام بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع ومشفع، بيدي لواء الحمد، تحتى آدم ومن دونه».

أخرجه أبو يعلى في المسند ١٣/ ١٠، وابن حبان في الصحيح ١٤/ ٣٩٨، وفي إسناده عمرو بن عثمان الكلابي وهو ضعيف.

وسيأتي من وجه آخر منكراً عن ابن عباس في الحديث رقم (٩٠٥) و(٩٠٨) [تقريب التهذيب (٥١١٨) و (٥٧٢١) و (٤٧٦٨) و (١٠٩٥)]

- (۱) هـو: أحمد بـن محمد بن أحمد بن موسـي بن مردوية، حفيـد أبي بكر أحمد بن موسـي بن مردوية. [تأريخ الإسلام للذهبـي ۱۰/ ۸۰۰]
- (٢) هو: أحمد بن موسئ بن مردوية، صاحب التفسير الكبير. [سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٣٤]

حدثنا عبد الله بن [محمد] (۱) البغوي، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام، حدثنا أبي، حدثنا عمر و بن عبد الغفار (۲)، حدثنا محمد بن علي السلمي، عن عبد الله بن محمد بن عقيل (۳)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا وعَلِيٌّ من شجرةٍ واحدةٍ، والناسُ من أشجارٍ شَتَّى (١٠).

(١) بياض في جميع النسخ، والمثبت من تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٣٧.

(٢) تقدمت ترجمته وهو متروك، رمي بالوضع.

(٣) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد الأربعين، بخ دت ق.

[تقریب التهذیب صـ ۵٤۲ (۳٦۱۷)]

(٤) موضوع. أخرجه ابن مردوية كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٢٠٥، ومن طريقه الديلمي هنا، عن أحمد بن أبي العوام، والطبراني في المعجم الأوسط ٤/ ٢٦٣ عن محمد بن علي بن خلف العطار، كلاهما (أحمد ومحمد) عن عمر و بن عبد الغفار به.

قال الطبراني: لم يَروِ هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل إلا محمدُ بن على السلمي، ولا عن محمد بن على إلا عمرُ و بن عبد الغفار، تفرد به محمد بن على بن خلف. اه.

وفي إسناده عمرو بن عبد الغفار، قال فيه ابن عدي: هو متهم إذا روى شيئا من الفضائل، وكان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم. اهـ. والحديث بنحوه له طريق آخر عن ابن عقيل عن جابر. أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٣، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٤/٤ من طريق هارون بن حاتم المقرئ، عن عبد الرحمن بن أبي حاد، عن إسحاق العطار، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: سمعت رسول الله على عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: سمعت رسول الله علي يقول لعلي: «يا علي، الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة» ثم قرأ رسول الله علي في فَرَجَنَتُ مِّنَ أَعْنَبٍ وَزَرَعٌ وَنَحِيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ ﴾ [الرعد:٤].

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وتعقبه الذهبي فقال: لا والله، هارون هالك. اهـ. وهو كما قال.

قلت: وفي كلا الطريقين أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تكلم الأئمة في حديثه.

قال يعقوب بن أبي شيبة: وابن عقيل صدوق، وفي حديثه ضعف شديد جدا. وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسهاعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قال محمد بن إسهاعيل: وهو مقارب الحديث. اهـ كلام الترمذي.

وتوقف عنه الجوزقاني وقال: وعامة ما يرويه غريب. اهـ.

وقد روي من وجه آخر عن جابر، أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٧٦ ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٤/ ٤٢ من طريق الحنائي وابن ٩٠١ – قال: أخبرنا بدر بن الحسن، حدثنا ابن فاذشاه (١)، أخبرنا الطبراني، حدثنا أبو الزنباع (٢)، حدثنا زهير بن عباد، حدثنا وكيع، عن سفيان الشوري، عن أبي إسحاق (٣)، عن جبار (١) الطائي، عن أبي

زاطيا قالا: حدثنا عثمان بن عبد الله الشامي، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي على كان بعرفة وعَلِيٌّ تجاهه، فقال: «يا عليّ، ادْنُ مِنيِّ، ضع خُسَك في خُسي، يا علي، خُلقتُ أنا وأنت من شجرة، أنا أصلها وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، من تَعَلَّق بغصن منها، أدخله الله الجنة» وزاد ابن زاطيا: «يا علي، لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا، وصلوا حتى يكونوا كالأوتار، ثم أبغضوك، كبهم الله على وجوههم في النار».

قال ابن عدي بعد إيراده مرويات عثمان بن عبد الله عن ابن لهيعة - ومنها هذا الحديث -: وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة التي ذكرتها، لا يرويها غيرُ عثمان بن عبد الله هذا، ولعثمان غير ما ذكرت من الأحاديث أحاديث موضوعات. اه.

[الجامع للترمذي ١/ ٥٤ (٣)، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ١٤٧، تهذيب التهذيب ٢/ ٤٢٤]

- (١) أحمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن فاذشاه.
- (٢) روح بن الفرج القطان، أبو الزنباع المصري [تهذيب الكمال ٢/ ٤٩٦]
  - (٣) عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السَّبيعي.
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: حيان، قال الذهبي: جبار بن فلان الطائي، روى عن أبي موسى، ضعفه الأزدي. اهـ. ويحتمل أن يكون هو جبار بن القاسم

موسى قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «أَنا وعَلِيٌّ وفاطمة والحَسن والحُسين يَومَ القيامة فِي قُبَّةٍ تَحَت العَرْشِ»(١).

٩٠٢ - [أ/ ٨٧/ ب] قال: أخبرنا أبو القاسم على بن الحسين (٢)

الطائي كها ذكره الحافظ في لسان الميزان ولكن الثاني هذا قال فيه البخاري: سمع ابن عباس في البكاء قال: أن الله هو أضحك وأبكئ، روئ عنه أبو إسحاق الهمداني، حديثه في الكوفيين. اهد. وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه. وأورده أيضا ابن حبان في الثقات. وقالا: روئ عن ابن عباس. والله أعلم. فأما الأول فقد أورد له الأزدي هذا الحديث.

[التأريخ الكبير للبخاري ٢/ ٢٥٢، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٥٤٣، الثقات لابن حبان ٤/ ١١٩، ميزان الاعتدال ١/ ٣٨٧، لسان الميزان ٢/ ١٦٦]

(۱) ضعيف. أخرجه الطبراني كما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ١٧٤، ونقله السيوطي بإسناده في اللآني المصنوعة ١/ ٣٥٩، – ومن طريقه الديلمي هنا-. وأخرجه النباتي في الحافل كما عزاه إليه ابن حجر في لسان الميزان ١٦٦/ من طريق الثوري، عن أبي إسحاق به بلفظ: «إذا كان يوم القيامة، كنت أنا وعلى وفاطمة والحسن والحسين في قبة تحت العرش».

قال الهيثمي: وفيه جبار الطائي، (وفي المطبوع: حيان) ولم أعرفه. اهم. قلت: وهو ضعيف، وفيه أيضا أبو إسحاق السبيعي وقد رمي بالاختلاط والتدليس، وقد عنعن هنا.

(٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الحسن، والمثبت من ترجمته.

الربعي إجازة، أخبرنا أبو الحسن ابن مخلد، أخبرنا أبو جعفر بن البَخْبَري، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا موسئ بن عبيدة (۱)، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «أنا خاتِمُ الأنبياء ومسجدي خاتِمُ مسجد الأنبياء، وإن أحَقَّ المساجد أن تُزَارَ وتُشَدَّ إليه الرواحلُ مسجدُ الحرام ومسجدي هذا» (۱).

(۱) موسئ بن عبيدة -بضم أوله - ابن نشيط -بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة - الربذي -بفتح الراء والموحدة ثم معجمة -، أبو عبد العزيز المدني، ضعيف ولا سيها في عبد الله بن دينار، وكان عابدا، من صغار السادسة، مات سنة ثلاث وخسين، ت ق.

[تقریب التهذیب صـ ۹۸۳ (۷۰۳۸)]

(۲) داود بن مدرك، مجهول، من السادسة، ق. [تقريب التهذيب صـ ۳۰۸ (۱۸۲۲)]

(٣) حسن لغيره. أخرجه أبو جعفر بن البختري في أماليه (مجموع) ص ٢٢٨ (٢١٦)، -ومن طريقه الديلمي هنا-، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار ٢/٦٥ (١١٩٣)، والفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٩٤ (١١٩٢)، والماكهي في أخبار مكة ٢/ ٩٤ (١١٩٢)، والمري في تهذيب الكمال ٢/ ٤٢٧ (ترجمة داود بن مدرك) كلهم من طرق عن موسئ بن عبيدة به، وعند بعضهم زيادة في آخره: «وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام».

وعزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٤٩ (٨٦٢٢) إلى ابن النجار من حديث عائشة.

# ٩٠٣ - قال: أخبرنا والدي، أخبرنا على الميداني(١)، أخبرنا أبو محمد

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/١: وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ. قلت: وفيه أيضا داود بن مدرك وهو مجهول.

ولكن الجملة الأولى للحديث إلى قوله «ومسجدي مسجد الأنبياء» لها شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا، ولفظه: «فإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد».

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج ٤/ ١٢٤.

وأما الجملة الثانية فلها شاهد من رواية أبي الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ: «وخير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق».

أخرجه عبد بن حميد في المسند ص • ٣٢ (المنتخب)، والطبراني في المعجم الأوسط ٤/ ٣٥٩، وأبو يعلى في المسند ٤/ ١٨٢، وابن حبان في الصحيح ٤/ ٤٩٥ (١٢٦١٢)، والنسائي في المسند ٢٢/ ٤٥٨ (١٤٦١٢)، والنسائي في الكبرئ ٦/ ١١١ (١١٣٤٧).

وفيه عنعنة أبي الزبير ولكنه قد صرح بالسماع فيما أخرجه ابن بشران في الأمالي صـ ١٤٧ (٣٣٠).

وقد ثبت في حديث متفق عليه قوله عليه الله الرَّحَالُ إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى».

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / ١٢٦ (١٣٩٧). حرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، ٤/ ١٢٦ (١٣٩٧).

(١) على بن محمد بن أحمد بن حمدان أبو الحسن النيسابوري الميداني.

الخلال (۱)، حدثنا الحسن بن أحمد بن حرب، حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى (۲) العلوي، حدثنا إبراهيم بن عيى العلوي، حدثنا محمد ابن إسحاق القرشي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله (۳)، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن محمد (٤)، عن عبد الله بن

(۱) في (ي) و (م): الحلال -مهملة-، والمثبت من ترجمته وهو الحسن بن محمد بن الحسن، أبو محمد الخلال.

(۲) في (ي) و (م): يعلى، والمثبت من ترجمته وهو الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو محمد المعروف بابن أخي طاهر العلوي، مدني الأصل سكن بغداد، روئ عن جده وإسحاق الدبري وغيره من أهل اليمن، روئ عنه ابن رزقويه وأبو علي بن شاذان. قال الجوزقاني: منكر الحديث، وكان يميل إلى الرفض. واتهمه ابن الجوزي بالوضع. وقال الذهبي: متهم.

[تأريخ بغداد ٧/ ٢٦١، الأباطيل والمناكير ١/ ٢٨٠، المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ٢٥٧]

- (٣) إبراهيم بن عبد الله بن همام الصنعاني، روئ عن عمه عبد الرزاق الصنعاني، روئ عنه الشاميون. قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: كذاب. وقال أبو نعيم: حدث بالموضوعات عن عمه. [الكامل لابن عدي ١/ ٢٧٣، الضعفاء والمتروكين للدارقطني صــ٧٠١ (٢١)، الضعفاء لأبي نعيم صــ الضعفاء والمتروكين للدارقطني صــ٧٠١.
- (٤) في هذا الموضع بياض في (ي) و (م)، وكتب عليه «كذا». ولم أتمكن من إكهاله.

الصامت، عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنا خَاتمُ النبيِّين، كذلك عَلِيِّ خَاتم الأَوْصِيَاء إلى يوم الدين»(١).

٩٠٤ - قال: أخبرنا أبو سعد المطرز إذناً، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو

(۱) موضوع. أخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير ١/ ٢٧٩ (٢٦٢)، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٥١ من طريق أبي محمد الخلال به، وعندهما زيادة في أوله: «كها..» وفي وسطه: «وذريته».

وفي إسناده إبراهيم بن عبد الله بن همام. قال فيه ابن حبان في المجروحين المرادي المرادي عن عبد الرزاق المقلوبات الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن يرويها لكثرتها.

وأورد الذهبي الحديث في ميزان الاعتدال ١/ ٥٢١ في ترجمة الحسن بن محمد بن يحيى العلوي، عن الدبري، عن عبد الرزاق بإسقاط محمد بن إسحاق وإبراهيم بن عبد الله، ولم أقف على من أخرجه من هذا الوجه، وفي إسناده أيضا الحسن بن محمد بن يحيى العلوى.

قال الذهبي بعد ذكر هذا الحديث وحديث آخر: فهذان دالان على كذبه وعلى رفضه عفا الله عنه. اهـ.

قال الجوزقاني: هذا حديث منكر، لا أعلم رواه سوى الحسن بن محمد العلوي. اهـ.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، انفرد به الحسن بن محمد العلوي. اهـ. بحر(۱)، حدثنا محمد بن يونس(۱)، حدثنا أبو على الحنفي (۱)، حدثنا زمعة (۱)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيفتحها الله لي أو فيدخلنيها الله ومعي فقراء المؤمنين، وأنا سيد الأولين والآخرين من النبيين ولا فخر»(۱).

قال الترمذي: هذا حديث غريب. اهـ.

وهو من رواية زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام، تقدم بيان حالها. وثبت بعض ألفاظه من وجوه أخرى تقدم بيانها في حديث (٠٠٩). وسيأتي طرف منه أيضا من هذا الوجه عن ابن عباس برقم (٩٠٨).

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عمر، والمثبت من الأصل. وهو محمد بن الحسن بن كوثر، أبو بحر البربهاري.

<sup>(</sup>٢) هو: الكديمي.

 <sup>(</sup>٣) هو: عبيدالله بن عبد المجيد، أبو على الحنفي [تهذيب الكمال ٥٠٠٥]

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته وهو صدوق.

<sup>(</sup>٦) منكر. أخرجه أبو نعيم كما عزاه إليه السيوطي في الخصائص الكبرئ ٢/ ٨٨٨، ومن طريقه الديلمي هذا، والدارمي في السنن صـ ٤٣ (٤٨)، والترمذي في السنن ٦/ ١١ (٣٦١٦)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٣٣٨، والكرباذي في معاني الأخيار صـ ٢٧٦، وابن مردوية كما نقل إسناده ابن كثير في البداية والنهاية ١/ ١٩٥، كلهم من طرق عن أبي علي عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي به.

٩٠٥ – قال: أخبرنا والدي، أخرنا أبو الفرج، أخبرنا ابن لال، حدثنا جعفر بن نصير (١)، حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين الكوفي، حدثنا إسماعيل بن موسي (٢)، حدثنا حفص بن عمر (٣)، عن مجالد (٤)، عن أبي الوَدَّاك (٥)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على النار، فأمرُّ عليه وأدخُلُ الجنة وأصحابي (٢).

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: نصر، والمثبت من ترجمته وهو جعفر بن محمد بن نصير الخلدي.

<sup>(</sup>۲) الظاهر أنه إسماعيل بن موسئ الفزاري، أبو محمد أو أبو إسحاق الكوفي، نسيب السدي، أو ابن بنته، أو ابن أخته، صدوق يخطئ، رمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين، عخ دت ق. [تقريب التهذيب صـ ١٤٥ (٤٩٧)]

<sup>(</sup>٣) الظاهر أنه حفص بن عمر أو ابن عمران الأزرق الرجمي الكوفي، لأنه كوفي من التاسعة. قال الحافظ: مستور، من التاسعة. [تقريب التهذيب صـ ٢٦٠ (١٤٣٦)]

<sup>(</sup>٤) مجالد بن سعيد بن عمير.

<sup>(</sup>٥) جبر بن نوف -بفتح النون وآخره فاء-، الهمداني -بسكون الميم-، البكالي -بكسر الموحدة وتخفيف الكاف-، أبو الوداك -بفتح الواو وتشديد الدال وآخره كاف-، كوفي، صدوق يهم، من الرابعة، م دت س ق. [تقريب التهذيب صـ ١٩٤ (٩٠٢)]

<sup>(</sup>٦) ضعيف. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي

٩٠٦ – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو طاهر الروذباري<sup>(۱)</sup>، أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن المعدل، حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن القاضي، حدثنا إبراهيم بن الحسين، حدثنا عبد الله بن صالح<sup>(۲)</sup>، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الحسن<sup>(۳)</sup>، عن عمير بن سعد، وذكر حكاية لما بعثه عمر بن الخطاب أميراً على حص<sup>(٤)</sup>، فأقام بها حولًا، ثم أرسل إليه فدعاه، فأقبل عمير ماشيًا من حمص، فذكر حديثًا طويلاً وفيه: «أنا خصمٌ فدعاه، فأقبل عمير ماشيًا من حمص، فذكر حديثًا طويلاً وفيه: «أنا خصمٌ يوم القيامة عن اليتيم والمُعَاهِدِ، ومن أخاصمه أَخْصِمُه»<sup>(٥)</sup>.

في جمع الجوامع ٣/ ٢٥٢ (٨٦٤٠) إليه وحده من حديث ابن عباس، وطرفه: «أنا أول من يوضع له...».

وفي إسناده رواة وصفوا بالضعف وهم إسهاعيل الفزاري وحفص بن عمر ومجالد وجبر.

قال ابن عدي في الكامل ٦/ ٤٢٢ عن مجالد بن سعيد: وعامة ما يرويه غير محفوظ. اهـ.

- (١) أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن سرابان، أبو طاهر الرُّوذْباري الصائغ.
- (٢) عبدالله بن صالح بن محمد الجهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث.
  - (٣) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري.
- (٤) حمص: -بالكسر ثم السكون والصاد مهملة- بلد مشهور قديم بين دمشق وحلب، وهي الآن غرب سوريا [معجم البلدان ٢/ ٢ ٣، الموسوعة العربية الميسرة لصلاوات ٤/ ١٥٦٩]
- (٥) منكر. وهو جملة من حديث طويل أخرج معظمه الذهبي في تأريخ

### قلت:

الإسلام ٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣ من طريق أبي سعيد عبد الرحمن بن محمد المعدل بهذا الإسناد وأوله: «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عمير بن سعد أميراً على حمس... إلخ».

وقال الذهبي عقبها: وذكر (الراوي) حديثاً طويلاً منكراً. وروي نحوه، عن هارون بن عنترة، عن أبيه. اهـ.

وإسناد هذا الحديث فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث. قال فيه ابن حبان في المجروحين ١/ ٥٤٣: منكر الحديث جدا، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة، وكان في نفسه صدوقاً، يكتب لليث بن سعد الحساب، وكان كاتبه على الغلات، وإنها وقع المناكير في حديثه من قبل جار له رجل سوء. اهـ.

ورواية هارون بن عنترة التي أشار إليها الذهبي أخرجها الطبراني في المعجم الكبير ١٤٧/ ٥٠ وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٤٧ – ٢٤٨ من طريق محمد بن حكيم الرازي قال: حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة، حدثني أبي، عن جدي، عن عمير بن سعد قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمير بن سعد عاملاً على حمس... فذكر حديثاً طويلاً نحور واية الذهبي.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٣٨٤: فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة وهو متروك.

وله طريق آخر أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٤/ ٤٩٢ فقال: أخبرنا

## ٩٠٧ - قال: أخبرتنا أسهاء بنت محمد بن عمر القاري، أخبرنا أبو

أبو القاسم بن السمر قندي، أنا أبو علي محمد بن محمد بن أحمد بن المسلمة، أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقرئ، أنا محمد بن أحمد بن الحسن، أنا الحسن بن علي القطان، نا إساعيل بن عيسى العطار، نا أبو حذيفة إسحاق بن بشر، نا خالد بن كثير السعدي، عن محمد بن مزاحم أن عمر بن الخطاب كان استعمل بعد موت أبي عبيدة بن الجراح على حمص عمير بن سعد الأنصاري... فذكر حديثا طويلا وفيه قول عمير: وقد سمعت رسول الله على يقول: «أنا ولي خصم المعاهد واليتيم ومن خاصمته خصمته». وفي إسناده أبو حذيفة إسحاق بن بشر البخاري، قال ابن عدي في الكامل وفي إسناده أبو حذيفة إسحاق مروياته: أحاديثه غير محفوظة كلها، وهي منكرة إما إسنادا أو متنا، لا يتابعه أحد عليها.

وله طريق آخر ذكره الحافظ في الإصابة ٢/ ١٦ فقال: روى الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن سعيد الأنصاري من طريق الحسن الجفري عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال: بعث عمرُ عميرَ بن سعد أميراً على حمص... فذكر قصة طويلة وفيها: ثم إن عمر بعث إليه رسولاً يقال له حبيب بن الحارث. وقد رواها أبو نعيم من وجه آخر في الحلية فقال فيها: فبعث إليه رجلا يقال له الحارث. اهه.

في إسناده الحسن بن أبي جعفر الجفري. قال فيه البخاري ٢/ ٢٨٨: منكر الحديث.

وأمارواية أبي نعيم في حلية الأولياء فهي التي تقدمت من طريق عبد الملك بن

طاهر الحسناباذي (۱)، أخبرنا أبو بكر المهندس (۲)، حدثنا الدولابي (۳)، حدثنا الجوزجاني (۱)، حدثنا عبيد الله الحنفي (۱)، حدثنا زمعة (۱)، عن سلمة (۷)، عن عكرمة، عن ابن عباس [أ/ ۸۸/ أ] قال: قال رسول الله عليه: «أنا حَبِيْبُ الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر» (۱).

### قلت:

٩٠٨ - قال: أخبرنا أبو العلاء محمد بن طاهر بن ممان، حدثنا

هارون بن عنترة.

- (١) عبد الكريم بن عبد الرزاق بن عبد الواحد أبو طاهر الحسناباذي.
- (۲) هـو: أحمد بـن محمد بـن إسـماعيل، أبـو بكر بن المهنـدس [تأريخ الإسـلام للذهبـي ٨/ ٨٦٥]
  - (٣) هو: أبو بشر الدولابي كما في تأريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٦٨٥.
    - (٤) هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني.
      - (٥) تقدم.
      - (٦) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.
    - (۷) تقدمت  $x_0 + x_0 = x_0$  تقدمت  $x_0 + x_0 = x_0$
- (۸) منكر. تقدم الكلام عليه في الحديث رقم (۹۰۵)، وانظر أيضا الحديث رقم (۹۰۰).

(١) غير واضحة في الأصل، ومهملة في (ي) و (م)، ولم أقف على ترجمته.

(٢) هو على بن محمد بن عامر النهاوندي. انظر الحديثين: (٧٧٣، ١٨٢٩).

(٣) الحسين بن حميد بن موسئ بن المبارك، أبو علي العكي المصري. روئ عن يحيئ بن عبد الله بن بكير المخزومي وزهير بن عباد الرواسي، روئ عنه أبو القاسم الطبراني وعبد الله بن عدي الجرجاني. قال الدارقطني: لين. وقال الذهبي: تكلم فيه. وقال مرة: ضُعِّف. وقال الحافظ ابن حجر: فيه لين يُحتمل.

[سؤالات السهمي للدارقطني صـ ٢٠٥ (٢٧٢)، المتفق والمفترق للخطيب البغدادي ٢/ ٤٠٨، ميزان الاعتدال ١/ ٥٣٣، المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ٢٦٢، لسان الميزان ٢/ ٥١٩]

(٤) زهير بن عباد الرؤاسي الكوفي، ابن عم وكيع، روئ عن أبي بكر بن شعيب، روئ عنه الحسين بن حميد العكي. وهو مختلف فيه. قال أبو حاتم: ثقة. وقال الدارقطني: مجهول. وتعقبه الحافظ ابن حجر فبيَّن ترجمته. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يُخطئ ويُخالف. وضعَّفه أيضا ابن عبد البر وتعقبه الحافظ بأنه لم يكن له سلفاً في تضعيفه. قلت: والذي يظهر من بعض مروياته ومن ترجمته أنه يخطئ حيث تفرد، ويروي عن بعض المجاهيل، والله أعلم. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٥٩١، الثقات لابن حبان ٨/ ٢٥٦،

حدثنا أزهر بن عبد الله(۱)، عن فضيل بن عياض، عن منصور (۲)، عن إبراهيم (۳)، عن جابر قال: خطبنا النبي على فقال في خطبته: «أنا أَشَرُفُ الناسِ حسباً ولا فخر، وأكرمُ النَّاس قدراً ولا فخر، أيها الناس، من أتانا أَتَيْنَاه، ومن أكرمنا أكرمناه، ومن كاتبنا كاتبناه، ومن شَيَّعَ موتانا شَيَّعنا موتاه، ومن قام بِحقًّا قُمْنَا بحقًّه، أيها الناس، جالسوا الناس على قدر أحسابهم، وخالطوا الناس على قدر أحسابهم، وخالطوا الناس على قدر مروآتهم، وداروا الناس يغفر لكم»(١).

تهذيب التهذيب ١/ ٦٣٧، لسان الميزان ٣/ ١٦٢]

(٤) ضعيف. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٥٥ (٨٦٦١) إليه وحده من حديث جابر.

لم أقف على ترجمة بعض رواته، وفي إسناده الحسين بن حميد العكي وزهير بن عباد الرؤاسي ولا يحتمل تفردهما بالحديث.

وفيه كذلك رواية إبراهيم النخعي عن جابر، قال أبو حاتم: لم يلق إبراهيم النخعي أحدا من أصحاب النبي على إلا عائشة، ولم يسمع منها شيئا، وأدرك أنسا ولم يسمع منه. اهـ.

وروي مختصر ا بلفظ: «جالسوا الناس على قدر أحسابهم، وخالطوا الناس على قدر أحسابهم، وخالطوا الناس على قدر منازلهم، وداروا الناس بعقولكم».

<sup>(</sup>١) لم أتمكن من تعيينه.

<sup>(</sup>٢) هو: منصور بن المعتمر.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.

قلت:

۹۰۹ - (۱) قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب الصراف (۲)، حدثنا أبو طاهر بن سلمة، حدثنا محمد بن إبراهيم العاصمي، حدثنا إبراهيم بن حماد (۳)، حدثنا أبو هارون (٤)،

أخرجه الغسولي في جزئه كها عزاه إليه السخاوي في المقاصد الحسنة صد ١١١، ومن طريقه الحافظ ابن حجر كها ذكره السخاوي في الجواهر والدرر ١٨٥. وقال السخاوي فيه: ضعيف. اهـ.

- (۱) يوجد في الأصل أمام هذا الحديث والحديث الذي بعده حرف الميم الصغير، وقد تنبه لذلك الناسخ في نسخة (ي) فأخّر هذا الحديث وقدّم الذي بعده. وقلده الناسخ في (م). والظاهر أن إبقاءه على ترتيب الأصل أولى مراعاة لترتيب الحديث على حروف المعجم.
  - (٢) أبو طالب على بن أحمد بن هشيم الصّراف.
    - (٣) لم أقف على ترجمته.
- (٤) إساعيل بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن جعفر بن عطاء بن أبئ عبيد، أبو هارون الثقفي الجبريني الفلسطيني، روئ عن رواد بن الجراح وحبيب بن رزيق كاتب مالك. قال ابن أبي حاتم: لم أجد حديثه حديث أهل الصدق. وقال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويسرق الحديث. وقال أبو نعيم: حدّث بالموضوعات. وقال ابن طاهر: كذاب.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ١٩٥، المجروحين لابن حبان ١/ ١٣٩،

حدثنا المعلى بن الوليد(١)، عن يونس(٢) بن أبي يعفور(٣)، عن أبيه(٤)، عن عن عرفجة بن ضريح قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنا سَيْفُ الإسلام وأبو بكر سَيْفُ الرِّدَّة»(٥).

الضعفاء لأبي نعيم صـ٠٦، الموضوعات لابن الجوزي ٢/١١٧]

- (۱) المعلى بن الوليد القعقاعي، من أهل قنسرين، سكن مصر، روى عن موسى بن أعين ويزيد بن سعيد، روى عنه أهل مصر. قال ابن حبان: ربها أغرب. [الثقات ٩/ ١٨٢]
  - (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: يوسف، والمثبت من الأصل.
- (٣) يونس بن أبي يعفور -بفتح التحتانية وسكون المهملة وضم الفاء-، واسمه وقدان -بالقاف-، العبدي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرا، من الثامنة، م ق. [تقريب التهذيب صد ١١٠ (٧٩٧٧)]
  - (٤) وقدان، أبو يعفور العبدي الكوفي [تهذيب الكمال ٧/ ٤٠]
- (٥) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٥٢ (٨٦٤٢) إليه وحده من حديث عرفجة بن ضريح.

وفي إسناده يونس بن أبي يعفور. قال فيه ابن حبان في المجروحين ٢/ ٤٩٢. منكر الحديث، يروي عن أبيه وعن الثقات ما لا بشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به عندي بها انفرد من الأخبار.

وفيه أيضا المعلى بن الوليد.

وفيه كذلك أبو هارون الجبريني. ذكر ابن حبان أن له نسخة. وساق

### قلت:

• ٩١٠ - قال: أخبرني أبي، وعبد الخالق بن أحمد وغيرهم، قالوا: أخبرنا أبو نصر الزينبي (١)، أخبرنا أبو بكر بن زنبور (٢)، حدثنا محمد بن السري بن عثمان التمار، حدثنا نصر بن شعيب (٣)، حدثنا موسى بن نعيمان (١)، حدثنا ليث بن سعد، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس، سمعت النبي عليه: «أنا شجرة، وفاطمة حملُها، وعَلِيّ لِقَاحُها، والحسن والحسن والحسن ثمرُها، والمُحبُّون أهلَ البَيْتِ ورقها، فِي الجنّة حقاً

الذهبي في ترجمته في ميزان الاعتدال ١/ ٢٤٧ حديث جبريل أنه قال: «أبو بكر وزيرك في حياتك وخليفتك بعد موتك». فلعله ممن يروي الموضوعات في فضائل أبي بكر رضى الله عنه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) محمد بن محمد بن علي أبو نصر الزَّينبي العباسي الهاشمي.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: ثور، والمثبت من ترجمته ومن مصادر التخريج، وهو محمد بن عمر بن خلف بن زنبور الوراق.

<sup>(</sup>٣) نصر بن شعيب، مولى العبديين، روى عن أبيه، روى عنه محمد بن السري التهار. قبال الذهبي: ضعف. [تأريخ دمشق لابن عساكر ١٦٨/١٤ و ٣٢٦/٢٥ و ٣٢٦/٢٥]

<sup>(</sup>٤) موسى بن نعيمان، وعند الذهبي: النعمان، وقال: نكرة لا يعرف، روى عن الليث بن سعد خبرا باطلا. [ميزان الاعتدال ٤/ ٢٢٥]

حقاً»(۱).

۹۱۱ – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا موسى بن محمد البقال، أخبرنا ابن سلمة، أخبرنا إبراهيم بن محمد المزكي (۲)، أخبرنا أحمد بن محمد الأزهري، حدثنا إبراهيم بن محمد الأزهري، حدثنا إبراهيم بن

(۱) موضوع. أخرجه محمد بن السري بن عثمان التمار في جزئه كما عزاه إليه ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة ١/ ٤١٤ - ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن عساكر في تأريخ دمشق ١/ ١٦٨ عن عبد الخالق بن أحمد - كما عند الديلمي - والسيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٣٧٠ عن سعيد بن أحمد بن البناء، كلاهما عن أبي نصر الزينبي به.

قال ابن عراق: وفيه موسئ بن نعيمان، لا يعرف.

وجزم بوضعه الذهبي في تلخيص الموضوعات صـ ١٥٣ (٣٣٥).

- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: المزني، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: حفص، والمثبت من ترجمته وهو جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، ولي قضاء القضاة بسر من رأئ، روئ عن أبي عاصم النبيل وأبي عتاب الدلال، روئ عنه أحمد بن هارون البرديجي ومحمد بن محمد الباغندي. قال الدارقطني: يضع الحديث. وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويروي المناكير ويتهم بوضع الحديث. اهـ بتصرف. وقال الذهبي: متروك

عبد الرحمن بن مهدي (١) ، حدثنا المثنى بن رفاعة ، عن الأعمش عن أب إسحاق (٢) ، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا عبدٌ ابن عَبْدٍ، أجلِسُ جِلْسَةَ العبد، وآكُلُ أكْلَ العبد» (٣).

هالك.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ١٥٥، الضعفاء والمتروكين للدارقطني صد ١٧٥ (١٤٤)، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ٧/ ١٧٣، المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ٢١٠]

- (۱) إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي البصري، صدوق له مناكير، قيل إنها من قبل الراوي عنه، من العاشرة، دت س. [تقريب التهذيب صـ ۱۱۱ (۲۰۹)]
  - (٢) هو: السبيعي.
- (٣) موضوع. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٤/ ٧٥ من طريق إبراهيم بن محمد بن يحيئ المزكي به، ونقل عن الدارقطني أنه قال: تفرد به جعفر. اهـ. وقد تكلم الأثمة في روايته عن إبراهيم بن عبد الرحمن. قال ابن حبان في ترجمة إبراهيم في الثقات ٨/ ٦٧: يُتقى حديثُه من رواية جعفر عنه.

وقال الخليلي في الإرشاد ٢/ ٥١١: لا يعرف له إلا أحاديث دون عشرة، ويروي عنه جعفر بن عبد الواحد الهاشمي أحاديث أنكروها على جعفر، وهو من الضعفاء. اهـ.

وقال ابن حبان في جعفر: كان ممن يسرق الحديث ويقلب الأخبار، يروي المتن الصحيح الذي هو مشهور بطريق واحد، يجيء به من طريق آخر، حتى ٩١٢ – [أ/ ٨٨/ ب] قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو الحسين حمد بن أحد بن حمدان بأصبهان، حدثنا أبو أحمد عبد الله بن عمر بن عبد العزيز، حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن محمد بن [زياد](۱) البصري بمكة، حدثنا [أبو العباس الفضل](۱) بن يوسف بن يعقوب، حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري(۱)، حدثنا معاذ بن مسلم(۱)، عن

لا يشك مَن الحديثُ صناعتُه أنه كان يعملها، وكان لا يقول حدثنا في روايته، كان يقول: قال لنا فلان بن فلان. اهـ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: زيد، وفي (ي) و (م): أبي زيد، والمثبت من ترجمته، وهو المعروف بابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: حدثنا العباس بن الفضل، والمثبت من مصادر التخريج. وهو: الفضل بن يوسف بن يعقوب القصباني الكوفي. [تأريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٥٨٨]

<sup>(</sup>٣) الحسن بن الحسين العربي الكوفي، روى عن شريك والمعلى بن عرفان وكادح بن جعفر، روى عنه ابنه الحسين وأحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة. وقال ابن حديث حبان: يأتي عن الأثبات بالملزقات. وقال ابن عدي: لا يشبه حديثه حديث الثقات.

<sup>[</sup>الجرح والتعديل ٣/ ٦، المجروحين لابن حبان ١/ ٢٨٩، الكامل في الضعفاء ٢/ ٣٣٢]

<sup>(</sup>٤) معاذبن مسلم، روى عن شرحبيل بن السمط، روى عنه عبد الرحمن بن

عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما أنزلت ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (١)، قال النبي ﷺ: «أنا مُنْذِرٌ وعَلِيًّ الهادِي، وبِكَ يا عَلِي يَهْ تَدي المُه تَدون مِنْ بَعدِي »(١).

الضحاك. قال أبو حاتم والذهبي: مجهول. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٤٨، ميزان الاعتدال ٤/ ١٣٢]

(١) سورة الرعد: الآية رقم (٧)

(۲) موضوع. أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٣/ ١٠٧٩ (٢٣٢٨) -ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن جرير في التفسير ١٣٠ / ١٣٠، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٢ / ٣٥٨، كلهم من طريق الحسن بن الحسين الأنصاري العرني به.

وعزاه الألوسي في روح المعاني ١٠٨/ ١٠ ، والشوكاني في فتح القدير ٣/ ٨٣ إلى ابن مردويه من حديث ابن عباس أيضا.

وفيه إسناده ثلاث علل:

الأولى: اختلاط عطاء بن السائب.

الثانية: فيه معاذ بن مسلم. وقال الذهبي: له عن عطاء بن السائب خبر باطل سقناه في الحسن بن الحسين. اهـ. وساق فيه هذا الحديث.

الثالثة: فيه الحسن بن الحسين العرني.

وقد استغرب الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٨/ ٣٧٦ هذا الحديث بعد أن ذكر حسن إسناده وعزاه إلى الطبري في التفسير. وهو من طريق الحسن بن الحسين العربي هذا وقد أقر الحافظ في لسان الميزان ٢/ ٣٧٢ أن الحديث من

91۳ – قال: أخبرنا الشيخ عبد الرحيم الرازي كتابة واستحلفني أن لا أبدله، أخبرنا أبو الفتح عبد الرزاق بن مردك (١)، حدثني يوسف بن عبد الله (٢) بأردبيل (٣)، حدثني الحسين بن صدقة الشيباني (١)، أخبرنا

بلاياه.

قال الحافظ ابن كثير في التفسير ٤/ ٤٣٤: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة.

ووافقه الشوكاني في فتح القدير ٣/ ٨٣، والله أعلم.

(۱) لـم أقف على ترجمته، ولعله من أهل الري، قبره في جبل طبرك وهي بقرب مدينة الري.

[بغية الطلب في تأريخ حلب لابن العديم ٤/ ١٧١٤، معجم البلدان للحموي ٤/ ١٦]

- (٢) لم أقف على ترجمته.
- (٣) أردَبيلُ: بالفتح ثم السكون وفتح الدال وكسر الباء وياء سَاكنة ولام. من أشهر مُدُن أذربيجان، وهي الآن شمال غرب إيران عاصمة أذربيجان.

[معجم البلدان ١/ ١٤٥، الموسوعة العربية الميسرة لصلاواتي ١/ ٣٤٣]

(٤) الحسين بن صدقة، روى عنه محمد بن يحيى بن يسار. قال العقيلي في ترجمة ابن يسار: مجهول بالنقل، وحسين بن صدقة نحوه، وحديثه غير محفوظ. وقال الذهبي: نكرة. وقال مرة: لا يعرف.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ١٤٩، ميزان الاعتدال ٤/ ٦٤، المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٣٨٦]

سليمان بن نصر، حدثني إسحاق بن سيار، حدثنا عبيد الله بن موسى (۱)، حدثني الأعمش، حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله على: «أنا ميزان العلم وعَلِيّ كفتاه، والحسن والحسن خيوطه، وفاطمة علاقته، والأئمة من أمتي عموده، تُوزَنُ فيه أعمالُ المُحِبِّيْن لنا والمبْغِضِين لنا» (۱).

وقال كلهم إلى الأعمش: واستحلفني.



(١) عبيد الله بن موسى العبسى.

وفي إسناده عبيد الله بن موسى، قال فيه ابن سعد في الطبقات ٦/ ٠٠٠ كان ثقة صدوقاً إن شاء الله تعالى كثير الحديث حسن الهيئة، وكان يتشيع ويروي أحاديث في التشيع منكرة، وضُعف بذلك عند كثير من الناس. اهـ. وفيه كذلك الحسين بن صدقة الشيباني. ولم أقف على ترجمة لبعض رواته.

<sup>(</sup>٢) موضوع. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ١١٥ إليه وحده من حديث ابن عباس وقال: بسند ضعيف جدا.



918 – قال: أخبرنا أبو سعد المطرز إذناً، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن خلاد، حدثنا محمد بن عباد بن عباد، حدثنا صالح المُرِّي (٢)، عن المغيرة بن حبيب صهر مالك بن دينار، عن مالك (٣)، عن المغيرة بن حبيب صهر مالك بن دينار، عن مالك (٣)، عن الأحنف (٤)، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إنيِّ لأعرف أرضاً يُقال لها البصرة، أقومها قِبلةً وأكثرها مساجد ومؤذّنين، يَدْفَعُ عن أهلها من البلاء ما لا يُدفع عن سَائِر البلاد»(٥).

(١) هو: الكديمي.

<sup>(</sup>٢) صالح بن بشير بن وادع المري.

<sup>(</sup>٣) هو: مالك بن دينار السامي الناجي أبو يحين البصري.

<sup>(</sup>٤) هو: الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين [تهذيب الكمال ١/ ١٥٥]

<sup>(</sup>٥) منكر. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٢٤٩ – ومن طريقه الديلمي، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣١٢ من طريق محمد بن عباد بن عباد به.

وذكر أبو نعيم له طريقاً آخر عن محمد بن عباد بن عباد.

#### قلت:

وأول الحديث عنده أن المغيرة بن حبيب قال: قلت لمالك بن دينار: يا أبا يحيى، لو ذهبت بنا إلى بعض جزائر البحر، فكنا فيها حتى يسكن أمر الناس. فقال: ما كنت بالذي أفعل، حدثني الأحنف بن قيس، عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله على يقول... فذكره.

قال أبو نعيم: غريب من حديث المغيرة وصالح. رواه الجراح بن مخلد، عن محمد بن عباد. ورواه القاسم بن محمد بن عباد، عن أبيه مثله. اهـ.

قلت: الجراح بن مخلد والقاسم بن محمد بن عباد ثقتان كما قال الحافظ في التقريب.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. اه. ثم اتهم فيه محمد بن يونس الكديمي.

قلت: ولكنه قد توبع كما سبق عند أبي نعيم.

ولعل الآفة فيه هو صالح المري. قال فيه ابن حبان: كان من أحزن أهل البصرة صوتا وأرقهم قراءة، غلب عليه الخير والصلاح حتى غفل عن الإتقان في الحفظ، وكان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن ونحو هؤلاء على التوهم، فيجعله عن أنس، فظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات، فاستحق الترك عند الاحتجاج. اه.

وقال ابن عدي: رجل قاص حسن الصوت، وعامة أحاديثه منكرات ينكرها الأئمة عليه وليس هو بصاحب حديث، وإنها أتى من قلة معرفته بالأسانيد والمتون، وعندى أنه مع هذا لا يتعمد الكذب، بل يغلط شيئا. اهـ. 910 - قال أبو الشيخ: حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا عمر بن حفص الوصابي<sup>(۱)</sup>، حدثنا سعيد بن موسئ (۲)، حدثنا رباح بن زيد، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ (۳): «إنيٍّ فَرَضتُ على أمَّتِي قراءة ﴿يس﴾ (٤) كل ليلة، فمن دَاوَمَ على قِرَاءتمِا كل ليلة ثُم مات، مات شهيداً» (٥).

[المجروحين لابن حبان ١/ ٤٧١، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٤/ ٦٠]

(۱) عمر بن حفص بن عمر بن سعد بن مالك الحميري الوصابي - بضم الواو بعدها مهملة خفيفة وبموحدة - ، مقبول ، من صغار العاشرة ، مات سنة ست وأربعين ، د.

[تقريب التهذيب صـ ٧١٦ (٤٩١٣)]

- (۲) سعيد بن موسئ الأزدي، روئ عنه سليان بن سلمة الخبائري. اتهمه ابن حبان بالوضع. وقال الخطيب البغدادي: مجهول. ونقل الحافظ عن الدارقطني أنه قال فيه: ضعيف. قلت: الظاهر أنه لا يعرف له إلا أحاديث قليلة وهي من الأحاديث المنكرة، لذلك كذبه بعض الأئمة كما سيأتي. [المجروحين لابن حبان ١/ ٤١٠، لسان الميزان ٣/ ٢٩٥ و ٢/ ٣٦٠]
- (٣) تكرر هذا الحديث في (أ/ ٩٠/ أ) بعد حديث «إني سمعت خفق نعالكم» الذي رقمه (٩٢٨).
  - (٤) يعني سورة يس.
- (٥) موضوع. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه ابن عراق في تنزيه

۹۱۶ – قال: أخبرنا عبدوس، عن أبي بكر الفَيْج (۱)، عن أبي بكر الفَيْج في أبي بكر أحمد بن أحمد بن الفرج الحافظ (۲)، عن أحمد بن إسحاق بن بهلول، عن أبيه، عن عمر بن صبح (۳)، عن خالد بن

الشريعة ١/ ٢٩٧ وعلَّقه عنه الديلمي هنا، ومن طريقه أيضا رواه الشجري في الأمالي الخميسية ١/١٨٨.

وأخرجه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٣/ ٢٤٥ والطبراني في المعجم الأوسط ٧/ ١٩٦ من طرق عن عمر بن حفيص الوصابي به، بذكر آخره فقط؛ من قوله: «من داوم على قراءة...إلى آخره».

وكذلك أخرجه ابن مردويه كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٣٨. قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا معمر، ولا عن معمر إلا رباح، ولا عن رباح إلا سعيد بن موسى، تفرد به ابن حفص. اه. وله نحوه في المعجم الصغير.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٩٧: وفيه سعيد بن موسى الأزدي وهو كذاب. اهـ.

وكذا قال الشوكاني في تحفة الذاكرين صـ ٧٧١.

وفيه كذلك عمر بن حفص الوصابي.

- (١) هو: أحمد بن محمد بن أحمد المقرئ الفرضي الأصبهاني المعروف بالفَيْج.
  - (٢) هو: أبو بكر الشيرازي.
- (٣) في (ي) و (م): صبيح، والمثبت من ترجمته. وهو: عمر بن صبح بن عمر

۹۱۷ – قال: أخبرنا إسهاعيل بن ملة (۱)، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحبرنا أبو محمد بن حيان، أخبرنا أبو محمد بن أحبرنا أبو محمد بن الحسن (۳)، حدثنا إسحاق بن رزيق برأس العين (٤)،

التميمي العدوي، أبو نعيم الخراساني.

<sup>(</sup>۱) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة ٢/٣١٣ (١٠٠) إلى الديلمي وحده من حديث حذيفة، وقال: فيه عمر بن صبح. اهـ.

قال فيه ابن عـدي في الكامل ٥/ ٢٤: منكر الحديث... عامة ما يـرويه غير محفوظ، لا متناً ولا إسناداً. اهـ.

<sup>(</sup>٢) في (ي) و (م): بن أبي ملة، والمثبت من الأصل، وهو إسماعيل بن محمد بن أحمد بن ملة أبو عثمان الأصبهاني، المحتسب.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن الحسن، الأصبهاني، الطيان.

<sup>(</sup>٤) رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مُذُن الجزيرة بين حَران ونصيبين ودنيسر، وهي الآن مدينة بالجزيرة في سوريا. [معجم البلدان للحموي

حدثنا عمر بن عبد الرحمن الحراني، حدثنا مجاشع (۱)، عن أبي الزبير، عن جابر [أ/ ۸۹/ أ] قال: قال رسول الله ﷺ: «إني لأعرف أقواماً يكونون في آخر الزمان، قد اختلط الإيهان بلحومهم ودمائهم، يقاتلون في بَلْدَةٍ يقال لَهَا قَرُويْن (۱)، تشتاقُ إليهم الجنة، وتِحَنُّ إليهم كما تِحَنُّ الناقة إلى ولحما» (۳).

" ٣/ ١٤، الموسوعة العربية الميسرة ٤/ ١٧٨٩]

<sup>(</sup>۱) مجاشع بن عمرو، روى عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، روى عنه بقية وعثمان بن عبد الرحمن الحراني. قال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين. قال أبو حاتم: متروك الحديث ضعيف ليس بشيء. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث.

<sup>[</sup>الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٩٠، الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ٢٦٤ (قول ابن معين)، المجروحين لابن حبان ٢/ ٣٥٢]

<sup>(</sup>٢) قزوين: بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة، ونون: مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخاً إلى أبهر اثنا عشر فرسخاً، وهي الآن شهال غرب إيران.

<sup>[</sup>معجم البلدان ٤/ ٣٤٢، الموسوعة العربية الميسرة ٦/ ٢٧١٨]

<sup>(</sup>٣) موضوع. أخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ١٠٩-١٠ من طريق أبي منصور الديلمي هذا. وأخرجه أيضا أبو الشيخ في الأمصار والبلدان ولعله بهذا الطريق كما ورد في الإسناد -، والحسن بن أحمد العطار في فضائل قزوين كما عزاه إليهما السيوطي في جمع الجوامع ٣/٢١٢ (٨٣٥٩).

٩١٨ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الباقي بن محمد بن غالب العطار، أخبرنا المخلص، حدثنا البغوي، حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد (۱)، عن ابن لهيعة (۱)، عن بكير (۱)، عن نافع، قلت لابن عمر: ما أرجا ما سمعت؟ قال: سمعتُ رسول الله على يقول: ﴿إِنِي لأرجو أَنْ لا يَمُوتَ أَحدٌ يشهدُ أَنْ لا إله إلا الله فَيُعَلِّبُهُ الله )(١).

قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٥٧: وفيه مجاشع بن عمرو. اهـ. وقال فيه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٢٦٤: حديثه منكر غير محفوظ. اهـ.

قلت: وفيه أيضا إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني وهو متهم.

- (١) هو: الوليد بن مسلم القرشي.
- (٢) عبدالله بن لهيعة الحضرمي المصري القاضي.
  - (٣) هو: بكير بن عبدالله بن الأشج القرشي.
- (٤) ضعيف. أخرجه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٥/ ٢٥٠ من طريق محمد بن أبي الخصيب الأنطاكي عن عبد الله بن لهيعة به، وحديثه حسن في المتابعات.

ولكنه لم يتابع في رواية الحديث من طريق ابن عمر رضي الله عنهما.
وقد وردت في معنى الحديث روايات كثيرة عن عدد من الصحابة منها ما
ثبت صحيحا من حديث معاذ بن جبل أنه قال: قال رسول الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أن
معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الله ورسوله
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله
أعلم. قال: «أن لا يعذبَهم».

#### قلت:

۹۱۹ – قال: أخبرنا نصر بن محمد الخياط، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو بكر بن روزبة، حدثنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد بن مملوس الزعفراني، حدثنا عليل بن أحمد العنزي<sup>(۱)</sup>، حدثنا حهاد بن المبارك<sup>(۱)</sup>، حدثني عبد الرحمن بن الحارث الجزري<sup>(۱)</sup>، سمعت شعيب<sup>(۱)</sup> بن حرب يقول: قلت لمالك بن مغول: أوصني. قال: أحب الشيخين. قلت: فها بلغ من حبهها؟ قال: حدثني يزيد الرقاشي<sup>(۱)</sup>، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب التوحيد ٩/ ١١٤ (٧٣٧٣)، ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان ١/ ٤٣ (٣٠).

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: العنبري، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) لعله حماد بن المبارك البغدادي، فإن شيخه هنا جزري، وشيوخه في معظم أحاديثه مجاهيل. وروئ عنه الحسين بن حميد العكي المصري كما أن الراوي عنه في هذا الإسناد عليل بن أحمد العنزي من أهل مصر أيضا. قال الذهبي: لا يعرف، أتى بخبر غير صحيح: عثمان في الجنة.

<sup>[</sup>تأريخ دمشق ٣٠/ ٣٩٦، ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٩٩٥]

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته، وفي تأريخ دمشق ٣٩٦/٣٠ قال الراوي عنه حماد بن المبارك: عن يحيى بن عبد الرحمن الجزري، ولم أقف على ترجمته أيضا.

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سعيد، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) يزيد بن أبان، الرقاشي أبو عمرو البصري، القاص.

"إنسي لأرجو لأمتي بِحُبِّ أبي بكر وعمر كما أرجو لهم(۱) بقول "لا إله إلا الله»(۱).

\_\_\_\_

(۲) منكر. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ۳۹٦/۳۹ من طريق حماد بن المبارك، عن يحيى بن عبد الرحمن الجزري، عن شعيب بن حرب به.

وفي إسناده يزيد الرقاشي. قال فيه ابن حبان: كان من خيار عباد الله، من البكائين بالليل، لكنه غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة، حتى كان يقلب كلام الحسن، فيجعله عن أنس عن النبي على الرواية عنه إلا على جهة التعجب. اهـ.

لكن المعروف أنه من كلام مالك بن مغول. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة ٢/ ٢٣٢ (٢٣٣٨)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ١٣/ ٣٩ كلاهما من طريق أبي بكر محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال: سَمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لمالك بن مغول: أوصني. قال: أوصيك بحب الشيخين، أبي بكر وعمر. قلت: إن الله أعطى من ذلك خيراً كثيراً؟ قال: أي لُكع، والله لأرجو لك على حبها ما أرجو لك على التوحيد.

ومحمد بن أحمد بن يزيد الرياحي صدوق كما قال الدراقطني.

فلعل الآفة في الرواية المرفوعة هو حماد بن المبارك البغدادي، فإنه مجهول وله أحاديث واهية في فضائل عثمان ومعاوية عن شيوخ مجهولين.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٤٤٨، سير أعلام النبلاء ١٣/٧ (قول

<sup>(</sup>١) سقطت من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

#### قلت:

و الحسن بن الحسن بن الحسن النيسابوري، عدوية (۱)، أخبرنا أبو عمرو محمد بن يحيى بن الحسن النيسابوري، حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن سعيد البورقي (۲)، حدثنا أحمد بن أيوب بن عبد الرحمن السياري (۳)، أخبرنا هاشم بن مخلد، حدثنا نهشل بن سعيد، عن الضحاك (۱)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إنِّسي لأَجِدُ فِي كتاب الله سورة هي ثلاثون آية، من قرأها عند نَوْمِه كُتِبَ له بِهَ ثلاثون حَسَنةً، ومُحِيَ عنه ثلاثون سَيتَةً، ورُفِعَ له ثلاثون دَرَجَةً، وبَعَثَ الله إليه مَلَكاً من الملائكة ليَبْسُطَ عليه جَنَاحَهُ ويَعْ فَظُهُ مِن كُلِّ شُوءٍ حَتَّىٰ يَستَيقِظ، وَهِيَ المُجَادِلَة، عليه جَنَاحَهُ ويَعْ فَظُهُ مِن كُلِّ شُوءٍ حَتَّىٰ يَستَيقِظ، وَهِيَ المُجَادِلَة، عليه جَنَاحَهُ ويَعْ فَظُهُ مِن كُلِّ شُوءٍ حَتَّىٰ يَستَيقِظ، وَهِيَ المُجَادِلَة، عليه عَناحَهُ ويَعْ فَظُهُ مِن كُلِّ شُوءٍ حَتَّىٰ يَستَيقِظ، وَهِيَ المُجَادِلَة، ورَبَعَ له القَبْرِ، وَهِيَ ﴿بَرَرَكَ الذِي بِيَدِهِ الْمُلَكُ ﴾ (۱۰) (۱۰).

الدارقطني)]

<sup>(</sup>١) في (ي) و (م): جعروية، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد، أبو عبد الله المروزي، البورقي.

<sup>(</sup>٣) هو: أحمد بن سيار بن أيوب المروزي. [تهذيب الكمال ١/ ٤٢]

<sup>(</sup>٤) هو: الضحاك بن مزاحم، أبو القاسم الهلالي.

<sup>(</sup>٥) يعني: سورة الملك.

<sup>(</sup>٦) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٣٠ إليه وحده من

للم من حرف الألف - فصل إني من حرف الألف - فصل إني

٩٢١ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا بقية (١)، حدثنا ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد (٢)، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر (٣) قالت: قال رسول الله على المراقبة (إنّي لأبغض الرجل قائماً على المراقبة شائراً فَرَائِصَ (١)

حديث ابن عباس.

قال السيوطي في الدر المنثور: إسناده واه.

قلت: في إسناده محمد بن سعيد البورقي وهو ممن يتفرد بالموضوعات. قال الخطيب البغدادي: تفرد بحديث موضوع في مناقب أبي حنيفة. اهـ بتصرف. وفيه كذلك نهشل بن سعيد، وهو متروك لا سيها في روايته عن الضحاك. قال الحاكم: روئ عن الضحاك المعضلات. وقال أبو سعيد النقاش: روئ عن الضحاك المعضلات. وقال أبو سعيد النقاش: روئ عن الضحاك الموضوعات. اهـ.

[تهذیب التهذیب ٤/ ٢٤٣]

- (١) هو: بقية بن الوليد.
- (٢) هو: ابن قيس الأنصاري، المدني.
- (٣) في (ي): بكرة، والمثبت من الأصل ومن ترجمتها. قال الحافظ: أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، توفي أبوها وهي حمل، ثقة، من الثانية، بخ م س ق. [تقريب التهذيب صــ ١٣٨٤ (٨٨٥٨)]
- (٤) فرائص: الفريصة؛ اللحمة التي بين جنب الدابة وكَتِفها لا تزال تُرعد، وأراد بها ههنا عَصَب الرقبة وعروقها، لأنها هي التي تثور عند الغضب [النهاية لابن لأثر صـ ٧٠٠]

### رقبته يضربُها»(۱).

#### قلت:

٩٢٢ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد (١)، [أخبرنا] (١) أحمد بن سهل (١)، حدثنا عبيد الله بن

(۱) مرسل. وهو صحيح الإسناد، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٩/ ٤٤٧ (١٧٩٦٤) وابن أبي الدنيا في العيال ٢/ ٦٧٨ (٤٨٩) من طريق ابن عيينة عن يحيئ بن سعيد به.

وطرفه عندهما: «إني لأكره أن أرئ...».

وقال ابن حجر في الإصابة ٨/ ٢٩٦: وأخرج -ابن مندة في الصحابة - من طريق إبراهيم بن طههان، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر أن النبي على عن ضرب النساء... الحديث. ثم قال: رواه الليث عن يحيى نحوه... أخرج الحسن بن سفيان حديث الليث بلفظ آخر بدون القصة. اهـ.

وكتاب الحسن بن سفيان في عداد المفقود.

- (٢) هـو: محمد بـن علّي بـن حبيش المقـرئ ببغـداد [تأريخ الإسـلام للذهبي ٨/ ١٣٩]
- (٣) ساقطة من الأصل، وفي (ي) و (م): بن، والمثبت من معرفة الصحابة لأبي نعيم ٥/ ٢٦٤٠.
- (٤) هو: أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء، أبو العباس الآدمي الصوفي [تأريخ

سعد (١)، حدثنا عمي (٢)، حدثنا أبي (٣)، حدثنا سوادة بن أبي سعد الزرقي (٤)،

«إِنِّي لا أُحِلُّ لكم أن تَنْبِذُوا(٥) في الجرِّ (٦) الأخضر (٧) والأبيض(٨) .....

بغداد ٥/ ٢٦]

(١) هـو: عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد القرشي، الزهري، أبو الفضل البغدادي.

[تهذيب الكمال ٥/ ٣٦]

- (٢) هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد القرشي، الزهري، أبو يوسف المدني.
  - (٣) هو: إبراهيم بن سعد القرشي، الزهري، أبو إسحاق المدني.
    - (٤) لم أقف على ترجمته.
- (٥) النبيذ: ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك، وسواء كان مسكرا أو غير مسكر. [النهاية لابن الأثير صـ ٨٩٦]
- (٦) الجر: جمع جرَّة، وهو الإناء المعروف من الفخار [المصدر نفسه صـ ١٤٨]
- (٧) الجر الأخضر: هو الحنتم. قال ابن الأثير: الحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، وإنها نهي عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها.

[المصدر نفسه صـ ٢٣٦]

(A) الجر الأبيض: هو الدُبَّاء، وهو القرع. قال ابن الأثير: كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. [المصدر نفسه صـ ٢٩٥]

# والأسود(١)، ولينبذنَّ أحدُكم في سقائه، فإذا طاب فليشرب ١٥٠٠.

9۲۳ – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبوعلي الحسن بن أحمد الفرائضي، أخبرنا أبو علي بن شاذان، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان<sup>(۳)</sup>، حدثنا الحارث<sup>(3)</sup>، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ورقاء بن عمر، عن يحيى بن عبيد الله<sup>(٥)</sup>، [أ/ ٨٩/ ب] عن أبيه<sup>(٢)</sup>، عن أبي هريرة قال: قال

وعند ابن قانع: عن سوادة بن أبي سعيد أنه بلغه عن سعيد بن جبير... ا.هـ. فيدل على وجود الانقطاع بين سوادة وسعيد بن جبير، ولم أقف على ترجمة لسوادة، والله أعلم.

- (٣) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان البغدادي.
  - (٤) هو: الحارث بن محمد بن أبي أسامة.
- (٥) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عبد الله، والمثبت من الأصل ومن ترجمته. وهو: يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن مَوهَب التيمي المدني.
  - (٦) عبيد الله بن عبد الله بن موهب، أبو يحيى التيمى، المدني.

<sup>(</sup>۱) الجر الأسود: هو المزفّت. قال ابن الأثير: الإناء الذي طلي بالزفت وهو نوع من القار ثم انتبذ فيه. [المصدر نفسه صـ ٣٩٨]

<sup>(</sup>۲) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٦٤٠ (٣٤٠) - ومن طريقه الديلمي هنا-. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٨٦ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه إبراهيم بن سعد به. وأخرجه أيضا ابن منده كها ذكره ابن حجر في الإصابة ٣/ ١٢٨.

رسول الله ﷺ: «إنّي لَسْتُ أخافُ عليكم فيها لا تَعْلَمُون، ولكن انظروا كيف تَعْمَلُون فيها تَعْلَمُون»(١).

(۱) منكر. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٨/ ١٣٢، والبيهقي في شعب الإيهان ٢/ ٢٨٣، والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل صـ ٣٩ – ٤٠ (٤٩) وصـ ٤١ (٥٢) كلهم من طريق الفضيل بن عياض، وعند الخطيب في أحد طريقيه عن ورقاء بن عمر، كلاهما (الفضيل وورقاء) عن يحيئ بن عبيد الله به.

وأخرجه أيضا الضياء المقدسي كها ذكره السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٩٤ (٩٦٣٨).

وطرف الحديث عندهم: «أيتها الأمَّة، إني لا أخاف...».

قال أبو نعيم بعد إخراجه من طريق عبد الحميد بن صالح، عن الفضيل بن عياض، عن يحيى بن عبيد الله: لا أعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا يحيى بن عبيد الله بن موهب المدني، ورواه عن الفضيل الحسنُ بن قزعة مثله. اهـ.

قلت: ويحيى بن عبيد الله القرشي قال فيه ابن حبان: يروي عن أبيه ما لا أصل له، وأبوه ثقة، فسقط الاحتجاج به. اه.

وقال ابن عدي: وفي بعض ما يرويه ما لا يتابع عليه. اهـ.

وقال الحاكم أبو عبد الله: روى عن أبيه عن أبي هريرة نسخة أكثرها مناكير. اهـ.

وفي إسناده كذلك أبوه ولم يتابع في روايته للحديث.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٤٧٣، الكامل في الضعفاء ٧/ ٤ \* ٢، تهذيب

قلت:

على بن دوما، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الفضل بن خيرون، أخبرنا أبو على بن دوما، أخبرنا الذارع (۱)، حدثنا عبد الله بن إسحاق البزار، حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الواحد، حدثنا الحسن بن أحمد بن زياد، حدثنا يحيى بن هاشم (۱)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: دعا رسول الله على حجّاماً ليحجمه فقال: بكم تحجمني؟ قال: بها شئت يا

التهذيب ٤/ ٣٧٥]

(۱) أحمد بن نصر بن عبد الله بن الفتح، أبو بكر الذارع، نزل النهروان، روئ عن الحارث بن أبي أسامة وإسهاعيل بن إسحاق القاضي، روئ عنه أبو علي بن دوما. قال الدارقطني: دجال. وقال الخطيب: ليس بثقة. [تأريخ بغداد ٥/ ١٨٤، ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ١٦١]

(۲) يحيى بن هاشم بن كثير بن قيس الغساني، أبو زكريا السمسار، روئ عن هشام بن عروة وإسماعيل بن أبي خالد، روئ عنه الحارث بن أبي أسامة ومحمد بن غالب التمتام. قال أبو حاتم: كان يكذب، وكان لا يصدق، تُرك حديثه. وقال ابن عدي: كان يضع الحديث ببغداد ويسرقه. وقال الذهبي: كذبوه ودجلوه.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٩٥، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٧/ ٢٥١، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٤/ ١٦٣، المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٥٣١] رسول الله. قال: «إنّي لَسْتُ أستعمل أحداً حتى أشارطه»(١). قال: ذاك إليك يا رسول الله. قال: تأخذ دينارًا؟ قال: نعم. فحجمه فأعطاه دينارًا.

9۲٥ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن خلاد، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا الحسن بن بشر البجلي (٢)، حدثنا سعدان بن الوليد بياع السابري (٣)، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لما ماتت فاطمة أُمُّ

[تقريب التهذيب صـ ٢٣٤ (١٢٢٤)]

(٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: السامري، والمثبت من الأصل. والسابري: ثوب رقيق جيد أو درع دقيقة النسج في إحكام. وسعدان هو ابن الوليد البجلي، روئ عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. قال الحاكم: كوفي قليل الحديث.

<sup>(</sup>۱) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٣٠ (٨٤٨٣) إليه وحده من حديث عائشة.

وفي إسناده يحيى بن هاشم الغساني، قال فيه النقاش: روى الموضوعات عن الأعمش ومسعر وداود بن أبي هند وغيرهم. اهـ.

وفيه أيضا أحمد بن عبد الله بن نصر الذارع. قال الخطيب: وفي حديثه نكرة تدل على أنه ليس بثقة. اهـ.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن بشر بن سلم -بفتح المهملة وسكون اللام- الهمداني، أو البجلي، أبو علي الكوفي، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة إحدى وعشرين، خت س.

على خلع رسول الله على قريصه وألبسه إياها، واضطجع في قبرها، فلما سُوِّي عليها التراب، قال بعضهم: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تصنعه بأحد. فقال: (إني ألبستُها قميصي لتلبس ثيابَ الجنة، فاضطجعتُ معها في قبرها لأخفِّف من ضَغْطَةِ القبر، إنها كَانَتْ أحسنَ خلقِ الله صنيعاً إلى بعد أبي طالب (۱).

[المستدرك للحاكم ٤/ ١١٧، القاموس المحيط صـ ٤٠٤]

(۱) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٧/ ٣٤ ٠ ٨/٧ ومن طريقه الديلمي هنا، وفي موضع آخر من معرفة الصحابة ١/ ٢٧ (٢٨٩) عن الطبراني –وهو في المعجم الأوسط ٧/ ٨٠-، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة صد ٥١ ٤ (٢٨٧) كلهم من طرق عن الحسن بن بشر به.

قال الطبراني: لم يروه عن عطاء إلا سعدان بن الوليد، تفرد به الحسن بن بشر. اهـ.

وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٥٧: فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

والظاهر أنه لا يتحمل تفرده بالحديث. ومع ذلك، فإن الراوي عنه وهو الحسن بن بشر صدوق يخطئ، والله أعلم.

وروي نحوه بإسناد ضعيف أيضا من حديث أنس. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٤/ ٣٥١ وفي المعجم الأوسط ١/ ٢٧، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٧/ ٣٤٠ (٧٧٨٧)، وفي حلية الأولياء ٣/ ١٢١، وابن

977 - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن الفرج الخطيب، حدثنا أبو العلاء سعيد بن محمد القابسي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه، حدثنا إسماعيل بن رجاء، حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي، حدثنا محمد بن الحسن - هو النقاش - ، حدثنا أبو غالب ابن بنت معاوية بن عمر و (۱)، ......

الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٧٠، عن روح بن صلاح، عن سفيان الشوري، عن عاصم الأحول، عن أنس قال: «لما ماتت فاطمة بنت أسد... الحديث».

قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سفيان الثوري، تفرد به روح بن صلاح. اهـ.

وقال أبو نعيم في الحلية: غريب من حديث عاصم والثوري، لم نكتبه إلا من حديث روح بن صلاح، تفرد به. اهـ.

وقال ابن الجوزي: تفرد به روح بن صلاح وهو في عداد المجهولين، وقد ضعفه ابن عدى. اهـ.

قال فيه الدارقطني: كان ضعيفًا في الحديث. وقال ابن عدي: له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة. اهـ.

[المؤتلف والمختلف للدارقطني ٣/ ١٣٧٧، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ١٤٦]

(۱) علي بن أحمد بن النضر بن عبد الله بن مصعب، أبو غالب الأزدي، روى جده وعلي بن المديني، روى عنه جعفر بن محمد الخلدي وإسماعيل بن علي الخطبي. قال الدارقطني: ضعيف. وقال أحمد بن كامل القاضي: لا أعلمه

حدثنا [جدي](١)، حدثنا زائدة(٢)، عن ليث(٣)، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّي سألتُ الله عزّ وجلّ أن لا يَقْبَلَ دعاء حبيبٍ على حبيبه»(٤).

ذم في الحديث. وقال مسلمة الأندلسي: ثقة. نقل كلامها ابن حجر في لسان الميزان.

[سؤالات الحاكم للدارقطني صـ ١٢٥ (١٣٣)، تأريخ بغداد للخطيب ١١٨ ٣١٦، لسان الميزان ٤/ ٧١٤]

- (١) في جميع النسخ: أبي، والمثبت من مصادر التخريج، وهـ و معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي، أبو عمرو البغدادي.
  - (٢) هو: زائدة بن قدامة.
  - (٣) هو: الليث بن سعد.
- (٤) موضوع. أخرجه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٢ / ٢٠٢ ٢٠٤، وفي الفصل للوصل المدرج ٢/ ٧٩٥ – ٧٩٨، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٤٣٣ – ٤٣٤ (١٦٦٦)كلهم من طرق عن أبي غالب بن بنت معاوية به.

نقل الخطيب عن الدارقطني أنه قال: أنكرتُ هذا الحديث على النقاش، وقلتُ له: إن أبا غالب ليس هو ابن بنت معاوية، وإنها أخوه لأبيه ابن بنت معاوية. ومعاوية بن عمرو ثقة، وزائدة من الأثبات الأئمة، وهذا حديث كذب موضوع مركب، فرجع عنه وقال: «هو في كتابي ولم أسمعه من أبي غالب.» وأراني كتاباً له فيه هذا الحديث على ظهره: أبو غالب، حدثني جدي. اه.

## رواه الخطيب في المدرج عن أحمد بن أبي جعفر، عن إبراهيم بن أحمد

ثم قال الدارقطني: وأحسب أنه نقله من كتابٍ عنده أنه صحيح، وكان هذا الحديث مركباً في الكتاب على أبي غالب، فتوهم أنه من حديث أبي غالب واستغربه وكتبه، فلم وقَفْناه عليه رجع منه. اهـ.

وتعقبه الخطيب فقال: لا أعرف وجه قول أبي الحسن (الدراقطني) في أبي غالب أنه ليس بابن بنت معاوية بن عمرو لأن أبا غالب كان يذكر أن معاوية جده. وأما حديث النقاش عنه فقد رواه عنه أيضا أبو علي الكوكبي. اهـ. ثم أورده الخطيب من طريق أبي على الكوكبي عن أبي غالب.

قال ابن الجوزي: فقد تخلص من هذه التهمة أبو بكر النقاش وإن كان متها... وقد رواه - يعني الكوكبي - عن أبي غالب. فخطأ النقاش أنه قال «حدثنا أبو غالب،» ثم أقر للدارقطني أنه ما سمعه من أبي غالب، والعيب الآن يلزم أبا غالب. قال الدارقطني: كان أبو غالب ضعيفاً. اهـ.

قال ابن عراق في تعقبه على ابن الجوزي: لم يتعقبه السيوطي وهو عجب، فإن هذه العبارة في تضعيف أبي غالب لا تقتضي الحكم على حديثه بالوضع، ثم إن الذهبي نقل في الميزان عن أحمد بن كامل القاضي أنه قال في أبي غالب: لا أعلمه ذُمَّ في الحديث، وزاد الحافظ ابن حجر في اللسان أن مسلمة الأندلسي قال: إنه ثقة، فهذا يقتضي أن يكون حديثه حسنا، والله تعالى أعلم. والكوكبي الذي تابع النقاش هو الحسين بن القاسم الكوكبي. قال ابن حجر: رأيت في حديثه مناكير كثيرة بأسانيد جياد.

ولعل الحديث رُكِّبَ على أبي غالب كها ذكره الدار قطني، وأخذه الكوكبي فرواه أيضا عن أبي غالب.

لذلك قال الخطيب في الفصل للوصل المدرج: باطلٌ ولا يُحفظ بوجه من

الطبري، عن النقاش، وبيَّن عن الدراقطني أنه مدرج(١).

۹۲۷ – قال: أخبرنا فيد (٢)، أخبرنا أبو مسعود البجلي (٣)، أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي (٤)، أخبرنا أبو بكر [الريونجي] (٥)، حدثنا الحسن بن [سفيان] (٢)، حدثنا هشام بن عهار، حدثنا صدقة (٧)، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة (٨)، عن علي بن يزيد (٩)، عن القاسم (١٠)، عن أبي أمامة

الوجوه عن رسول الله ﷺ. اهـ.

[تنزيه الشريعة ٢/ ٣٢٠، لسان الميزان ٢/ ٥٧٠]

(۱) الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي ٢/ ٧٩٥ – ٧٩٨، وليس المتن الذي أورده الديلمي هنا من المدرجات.

(٢) فيد بن عبد الرحمن بن محمد بن شاذي أبو الحسين الشعراني الهمذاني.

(٣) هو: أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو مسعود البجلي.

(٤) هو: محمد بن الحسين بن محمد، أبو عبد الرحمن السلمي.

(٥) في (ي) و (م) الريوحي، والمثبت من الزهد للبيهقي صـ ٢٦٥. وهو: محمد بن عبد الله بن قريش، أبو بكر الريونجي. [الأنساب للسمعاني ٢/ ٣٤٢].

(٦) تصحفت في (ي) إلى: سعدان، والمثبت من الزهد الكبير للبيهقي.

(٧) هو: صدقة بن خالد [تهذيب الكمال ٣/ ٤٤٤]

(٨) عثمان بن أبي العاتكة سليهان، الأزدي، أبو حفص الدمشقى، القاص.

(٩) علي بن يزيد بن أبي زياد الألهاني.

(١٠) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، أبو عبد الرحمن، صاحب أبي أمامة.

قال: قال رسول الله عَلَيْ لأصحابه حين تبعوه وهو يمشي إلى البقيع (١١)، فوقف وأمرهم أن يَتَقَدَّمُوا ثم مشى خلفهم: «إنِّي سمعتُ خَفْقَ نعالكم فَأَشْفَقْتُ أن يَقَعَ فِي نفسي شَيْءٌ من الكِبْرِ»(١).

(۱) البقيع: مقبرة بالمدينة المنورة، وقد تمت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز توسعة البقيع أقيم حوله سور كبير للمحافظة عليه. انظر: خلاصة الوفا للسمهودي ٢/ ٥٦٤.

(٢) منكر. أخرجه البيهقي في الزهد الكبير صـ ٢٦٥ (٣٠٤) عن أبي عبد الرحمن السلمي به. ورواه من طريق آخر صـ ٢٥٦ (٣٠٥) عن معاذ بن رفاعة عن على بن يزيد الألهاني به.

قال العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ٩٦٢ (٣٥١١): أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جدا، وهو منكر، فيه جهاعة ضعفاء. اهـ مختصرا.

قلت: ففي إسناده علي بن يزيد الألهاني، قال يحيى بن معين: علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة هي ضعافٌ كلها. اهـ.

وروئ عنه عثمان بن أبي العاتكة في رواية الديلمي، قال الجوزجاني: رأيت غير واحد من الأئمة ينكر أحاديثه -أي علي بن يزيد- التي يرويها عنه عبيد الله بن زحر وابن أبي العاتكة. اهـ.

ولكن تابعه معاذ بن رفاعة عن الألهاني كها تقدم عند البيهقي ومعاذ صدوق. ومع ذلك، فمداره على الألهاني وهو من روايته عن القاسم بن عبد الرحمن. [أحوال الرجال صـ ٧٨٥ (٣٠١)، تهذيب التهذيب ٣/ ١٩٩]

٩٢٨ – (\*)(١)[أ/ ٩٠/ أ] قال أبو الشيخ: حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا عمر بن حفص الوصابي، حدثنا سعيد بن موسى، حدثنا رباح بن زيد، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّي فَرَضتُ على أمّتِي قراءة ﴿يس﴾ كل ليلة، فمن دَاوَمَ على قِرَاءتِما كل ليلة ثُم مات، مات شهيداً».

قلت: سعید بن موسی...(۲)

۹۲۹ – قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سليم، أخبرنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا محمد بن عبد الله بن رسته (۳)، حدثنا موسى بن عبد الرحمن بن مهدي، عن أبيه (٤)، عن سفيان (٥)، .....

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث مكرر في الأصل وقد سبق بإسناده ومتنه برقم (۹۱٦). وقد نبه عليه الناسخ في (ي) وكتب على جنبه: تقدم هذا الحديث. اهـ. وقد أثبته نظراً للتعليق المذكور بعد الحديث من الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) كذا، ووجد هذا التعليق في المرة الثانية دون الأولى. ولم يثبته الناسخ في (م).

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) إلى: رسمه، والمثبت من ترجمته وهو محمد بن عبد الله بن رستة بن الحسن، أبو عبد الله الضبي.

<sup>(</sup>٤) هو: عبد الرحمن بن مهدى [تهذيب الكمال ٤/٦/٤]

<sup>(</sup>٥) هو: الثوري.

عن جابر ('')، عن الشعبي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إنيِّ إنَّها زَوَّجْتُ المقداد إنَّها زَوَّجْتُ المقداد ضباعة بنت الزبيْر لِتَعْلَمُوا أنّ أكرمكم عند الله أحسنكم إسلاماً»('').

#### قلت:...

۹۳۰ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا أبو بكر الطلحي (۳)، حدثنا أحمد بن محمد السمسار، حدثنا أبو بكر بن النعمان، حدثنا محمد بن الفضل (٤)، عن زيد العمي (٥)، عن

(١) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي.

(٢) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٣١ (٨٤٨٦) إليه وحده من حديث ابن عباس. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ٧/ ١٣٧ من طريق عبد الرحمن بن مهدي بهذا الإسناد مرسلاً مختصرًا وقال: هذا منقطع. اهـ.

وفي كلت الحالتين فإن مدار الحديث على جابر الجعفي، وقد عنعن أيضاً وهو مدلس كها ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الخامسة من كتابه تعريف أهل التقديس صد ٠٤١ (١٣٣).

- (٣) هو: عبد الله بن يحيى بن معاوية، أبو بكر التيمي الطلحي.
  - (٤) محمد بن الفضل بن عطية الكوفي، نزيل بخارى.
  - (٥) زيد بن الحواري، أبو الحواري، العمى، البصري.

مرة (١)، عن على بن أبي (٢) طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّي لَغَيُورٌ، والله أغير مِنْي، والله يُحب من عباده الغيور »(٣).

#### قلت:

۹۳۱ – وب حدثنا محمد بن أحمد بن غلد، حدثنا عبد الله بن أحمد الله ورقي، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا الوليد بن مسلم (٤)، حدثني عيسى بن موسى، عن إسماعيل بن [عبيد الله] (٥)، ......

(١) هو: مرة بن شراحيل الهمداني.

(٢) سقطت من (ي)، والمثبت من الأصل.

(٣) موضوع. أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط ٨/ ٢١٥ من طريق محمد بن بكير به.

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن بكير.

وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية. قال ابن عدي: وعامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه. اهـ.

وفيه أيضا زيد العمي وهو ضعيف. وقال أبو حاتم: زيد العمي لم يلق مرة الهمداني.

[الكامل في الضعفاء ٦/ ١٦١، المراسيل لابن أبي حاتم صـ ٦٥ (٢٣٠)]

- (٤) الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي.
- (٥) تصحفت في جميع النسخ إلى: عبد الله، والمثبت من تهذيب الكمال ١ / ٢٤٣.

عن [قيس] (۱) بن الحارث المذحجي، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنِّي أُحدِّثكم بِحديثٍ فليُحدِّث الحاضر منكم الغائب» (۲).

(۱) تصحفت في جميع النسخ إلى: عيسى، وكذلك في معرفة الصحابة لأبي نعيم، والمثبت من مصادر التخريج الأخرى، ومن تهذيب الكمال ٦/ ١٢٨.

(۲) صحيح لغيره. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٢٢ (٤٨٣٦)، - ومن طريقه الديلمي هنا-، والبخاري في خلق أفعال العباد ٢/ ٢١٥ (٤١٧) (٤١٧)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل صـ ١٧١، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٨/ ٣٣٥، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٨/ ٢٠ – من طريقين أحدهما عن الفسوي وهو في المعرفة والتأريخ له ٢/ ٣٦٠ –، كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٣٩: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. اهـ.

قلت: قسم أحاديث عبادة بن الصامت في المعجم الكبير لم يزل في حكم المفقود، ولكن رواه الضياء المقدسي من طريق الطبراني وقال: إسناده صحيح.

وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث، وقد روى أيضا بهذا الإسناد متنا آخر في السنن الكبرى للنسائي ٦/ ٢٧٧ فقال: أخبرني أبو محمد عيسى بن موسى وغيره قالوا: أخبرنا إسهاعيل بن عبيد الله أن قيس بن الحارث المذحجي حدثه أن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: سمعت

قلت: ...

9٣٢ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا نصر بن حمد بن مرثد، عن أبي حامد أحمد بن محمد المحتسب الفراحاسي (۱)، عن أبي الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة (۲)، عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفراييني، عن محمد بن غالب (۳)، عن سعيد بن مسلمة (٤)، عن

رسول الله عليه النار». وللحديث عمرو بن سعيد العاص مرفوعا بلفظ: «وليبلغ وللحديث شاهد من حديث عمرو بن سعيد العاص مرفوعا بلفظ: «وليبلغ الشاهد الغائب». أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب العلم ١/٣٢)، ومسلم في الصحيح، كتاب الحج ٤/٣٠٤).

وشاهد من حديث أبي بكرة مرفوعا بلفظ: «ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب». أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب العلم ١/ ٣٣ (١٠٥)، ومسلم في الصحيح، كتاب القسامة ٥/ ١٠٧ (١٦٧٩).

- (۱) الفراحاسي: لـم أجد بيانه، وأبو حامد ذكره ابن عساكر في تأريخ دمشق م/ ٩٩ .
  - (٢) في (ي): عبده، والمثبت من تأريخ الإسلام للذهبي ٢٦/ ٣٣٠.
- (٣) محمد بن غالب الأنطاكي، سكت عنه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. [الثقات لابن حبان ٩/ ١٣٩، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٥٥]
- (٤) سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي، نزيل الجزيرة، ضعيف، من الثامنة، مات بعد التسعين، تق. [تقريب التهذيب صـ٣٨٨

أي مالك الأشجعي(١)، عن المغيرة بن عتيبة العجلي(٢)، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّي وأُمّتِي لمُشْرِفُون على كَوْمٍ (٣) من مِسْكِ مشرفون على الخلائق، ما من أحدٍ من الأمم من المؤمنين إلا وَدّ أنه مِسْنَا، وما من نَبِي كَذَّبَه (١) قومُه إلا وأمةُ محمدٍ شهداءٌ له يوم القيامة أنه قد بَلّغ رسالات رَبّهِ والرسول شَهِيدٌ عليهم»(١).

قلت:



 $[(Y \xi \cdot \Lambda)]$ 

(١) هو: سعد بن طارق، أبو مالك الأشجعي.

(٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: البجلي، والمثبت من الأصل ومن الجرح والتعديل ٨/ ٢٣٢.

- (٣) الكوم: -بالفتح-، المواضع المشرفة. [النهاية لابن الأثير صـ ١٧٨]
  - (٤) في (ي) و (م): كذب، والمثبت من الأصل.
- (٥) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٣١ (٨٤٨٨) إليه وحده من حديث جابر، وفي إسناده سعيد بن مسلمة.

قال فيه البخاري في التأريخ الكبير ٣/ ١٦ ٥: فيه نظر، يروي عن عن بعض الناس مناكير. اهـ ملخصاً.



(\*)قال ابن لال: حدثنا إساعيل بن علي الخطبي، حدثنا محمد بن موسئ بن حماد، حدثنا سليان بن أبي شيخ، حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن عهارة، عن عبد الرحمن بن عامر، عن عبيد الله بن عامر، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عليه المناه المناه المناه أخدكم ما قبعت به نَفْسُهُ، وإنّا يصير إلى أربعة أذرع في شرّ، وإنها يرجع الأمر إلى آخره» (٢).

(\*)قال: وحدثنا القطان، حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، حدثنا ابن أخي ابن وهب، حدثني عبد الله بن محمد بن المغيرة، حدثنا

<sup>(</sup>۱) ورد في حاشية الأصل العنوان "فصل إنها" مع هذين الحديثين، وهما مكرران في (أ/ ٩١/أ) وسيأتيان في الموضع الثاني. وفي نسخة (ي) و (م) أثبت الناسخ هذين الحديثين في هذا الموضع، وأسقطها من الموضع الثاني. ولعل الراجح أن يُذكر الحديثان في الموضع الثاني نظراً للترتيب حسب تقارب الكلمات الأولى في الأحاديث، وهو كها رتبه الحافظ في نسخة الأصل أيضا.

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۹٤۱).

سفيان الشوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على صاحبه ما يكره، وأكرَمُ الناسِ عَلَىّ جَلِيْسِي "()]

٩٣٣ – قال: أخبرنا أبو سعد المطرز إذناً، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن أم (٣) أبان، حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن محمد بن زاذان (٢)، عن أم (٣) سعد، عن عائشة قالت: قلت: «يا رسول الله، إنّك تأيي الخلاء فلا نرئ شيئاً من الأذى إلا أنا نجد رائحة المسك.» فقال: «ذاك أنّا معشر الأنبياء، تنبُتُ أجسادُنا على أرواح أهل الجنة، وأُمِرتُ الأرضُ ما كان مِنا أن تبتيكِعَه» (٤).

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٩٤٤).

<sup>(</sup>۲) محمد بن زاذان المدني، متروك، من الخامسة، ت ق [تقريب التهذيب صـ (۲)] ٨٤٤

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبي، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٦٦ (٨٠٣٦) إليه وحده من حديث عائشة.

وفي إسناده محمد بن زاذان. قال فيه ابن عدي: ومحمد بن زاذان هذا مضطرب الحديث ولا أعلم يرويه عنه غير عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، وعنسبة ضعيف، وقال في أحاديثه غير ما ذكرتُ: «عن محمد بن زادان، عن

به. اهـ.

أم سعد، عن أم أنس، عن النبي على النبي الله المنطراب من عنبسة أو من محمد بن زاذان، ولمحمد غير ما ذكرتُ وكلها مضطربة. اهـ. وعنبسة قال فيه ابن حبان: هو صاحب الأشياء الموضوعة، لا يحل الاحتجاج

وله طريق آخر عن عائشة، أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٩٨، وابن عـدي في الكامـل في الضعفاء ٢/ ٣٦٠، والبيهقي في دلائـل النبوة ٦/ ٧٠، والجنطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٨/ ٦٢، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ١٨٧، كلهم من طريق الحسين بن علوان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها بـه.

وجزم ابن حبان وابن عدي بوضعه بعد أن أخرجاه في ترجمة الحسين بن علوان، ووافقهما البيهقي وابن الجوزي.

وذكره ابن الجوزي ١/ ١٨٧ من طريق محمد بن حسان الأموي، عن عبدة بن سليان، عن هشام به، وقال: تفرد به محمد بن حسان، قال أبو حاتم الرازى: كان كذابا.

وطريق آخر عن عائشة أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢ / ٢ ٢ عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يزيد، عن إبراهيم بن عبد العزيز بن الضحاك، عن عبد الرحن، عن أبي عبد الله، عن عبد الرحن، عن أبي عبد الله، عن ليلى مولاة عائشة، عنها به.

وهـو منكر، في إسـناده أبو عبد الله وهـو مجهول كما قال الذهبـي في الميزان.

٩٣٤ - [أ/ ٩٠/ ب] قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الحسن الحافظ (١٠)، أخبرنا أبو عمرو محمد بن يحيى العاصمي، أخبرنا أبو العباس أحمد بن أخبرنا أبو العباس أحمد بن سعيد المعداني، حدثنا الحسن بن محمد بن النصر بن مقاتل (٢)، حدثنا على بن حجر، حدثنا يحيى بن سعيد القرشي (٣)، عن ابن جريج (٤)، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «إنا آل محمد نُعْفِي لَحِانًا

وفيه كذلك عبد الرحيم بن واقد، قال فيه الخطيب البغدادي: في حديثه غرائب ومناكير لأنها عن الضعفاء والمجاهيل.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٦/ ٤٠٢، المجروحين لابن حبان ٢/ ١٧٠، تأريخ بغداد ١١/ ٨٥، ميزان الاعتدال ٤/ ٥٤٦،]

(١) انظر شيوخ شيرويه في قسم الدراسة برقم (٣٠).

(٢) لـم أقف على ترجمته، وفي هذه الطبقة راو اسمه الحسن بن محمد بن النضر بن أبي هريرة. [ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم ١/ ٣٢١]

(٣) يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، أبو أيوب الكوفي، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوق يغرب، من كبار التاسعة، مات سنة أربع وتسعين، وله ثانون سنة، ع.

[تقریب التهذیب صـ ۱۰۵۵ (۲۲۰۶)]

(٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل، من السادسة مات سنة خمسين أو بعدها، وقد جاز السبعين وقيل جاز المئة ولم يثبت، ع.

[تقريب التهذيب صـ ٢٢٤ (٤٢٢١)]

ونُحْفِي شواربنا، وإنَّ آل كسرى يَحلقون لِجَاهُمْ ويعفون شواربهم، هَدْيُنا مُخَالِفٌ فَيدْيهِم»(۱).

#### قلت:

٩٣٥ - قال: أخبرنا أبي، عن علي بن عبد الحميد البجلي، عن أبي بكر بن لال، عن أبي الحسن القطان، عن جعفر بن أبي عثمان الطيالسي،

(۱) ضعيف. وهو غريب بهذا السياق عن ابن عمر، لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٦٦ (٨٠٣٧) إليه وحده من حديث ابن عمر.

وفي إسناده يحيى بن سعيد الأموي، وقد نقل أبو بكر الأثرم، عن أحمد بن حنبل أنه قال: لم يثبت أمر يحيى في الحديث.

وقال أبو داود، عن أحمد بن حنبل: ليس به بأس، عنده عن الأعمش غرائب. اهـ.

وفيه أيضا عنعنة ابن جريج وهو مدلس.

وقد ثبت معنى الحديث عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: «خالفوا المشركين، وفروا اللحي واحفوا الشوارب».

وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب اللباس ٧/ ١٦٠ (٥٨٩٢) ومسلم في الصحيح، كتاب الطهارة ١/ ١٥٣ (٢٥٩).

[تأريخ بغداد ١٤ / ١٣٣ (قول أحمد)]

عن إساعيل بن إبراهيم المنقري، عن أبيه (۱)، عن مبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت: تَخاصَمَ النبي عَلَيْ وعائشة إلى أبي بكر، فقالت عائشة: «يا رسول الله، اقصد (۱).» فلَطَمَ أبو بكر خدّها وقال: «تقولين (۱) لرسول الله على قاصد؟» وجعل الدم يسيل على ثيابها ورسول الله على يغسل الدم من ثيابها بيده ويقول: «إنا لم نُرِدُ هذا، إنا لم نُرِدُ هذا» (١).

#### قلت:

9٣٦ - قال: أخبرنا حمد بن نصر، عن عبد الرحمن بن غرو، عن ابن رزقوية (٥)، عن عبد الصمد بن علي، عن سعيد بن

<sup>(</sup>۱) هـو: إبراهيـم المنقري، ولـم أقـف على ترجـمته. [تهذيـب الكمال ١/ ٢١٩ (ترجمة ابنه)]

<sup>(</sup>٢) في (ي): اقصر، والمثبت من الأصل ومن تأريخ دمشق.

<sup>(</sup>٣) في (ي) و (م): تقولين هذا، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٢٦٦، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٢٦١، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٤/ ٨١ وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٤/ ٨١ و ٣٠٠/ ٢١٥، كلهم من طرق عن المبارك بن فضالة به، وهو معروف بتدليس التسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع الطبقات.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق، أبو الحسن بن رزقوية.

عشان الأهوازي، عن زيد بن الحريس (۱)، عن عمرو بن صالح (۲)، عن العمري (۳)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «إنَّا نُشَسبّهُ عثمان بِأَبِيننا إبراهيم عليه السلام» (٤).

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الحرس، والمثبت من الأصل، وهو زيد بن الحريش الأهوازي. [الثقات لابن حبان ٨/ ٢٥١]

(۲) في (ي) و (م): عمر، والمثبت من الأصل. وهو عمرو بن صالح الأهوازي، قاضي رام هرمز، روئ عنه زيد بن الحريش وغيره. قال الذهبي: منكر الحديث. وأورده في ميزان الاعتدال وقال: تكلم فيه. ووافقه الحافظ في لسان الميزان.

[المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ١٤٦، ميزان الاعتدال ٣/ ٢٦٩، لسان المزان ٥/ ٣١٢]

- (٣) تصحفت في (ي) إلى: الحمرى، والمثبت من الأصل. قال الحافظ: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمري، المدني، ضعيف عابد، من السابعة، مات سنة إحدى وسبعين، وقيل: بعدها، م ٤. [تقريب التهذيب صـ ٥٢٨ (٣٥١٣)]
- (٤) منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ١٣٢، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشـــق ٣٩/ ٢٨ من طريق زيد بن الحريش، عن عمرو بن صالح الأهوازي به.

وقال ابن عدي: وله غير هذا الحديث مما لا يتابع عليه. اهـ وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: وهو منكر جدا. اهـ.

#### قلت:



وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ١٧٤ ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣٩/ ٣٠، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٠١، ولابن عساكر طريق آخر ٣٩/ ٩٦، كلهم من طريق إساعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي، عن عمر بن صالح الزهري المدني، عن العمري به.

قال العقيلي: عمر بن صالح مجهول بالنقل، لا يعرف إلا بهذا، ولا يتابع عليه. اهـ.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. اهـ. وفي كلا الطريقين عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وقد أعل الجوزي الحديث به أيضا بعد إخراجه له.



٩٣٧ - قال: أخبرنا محمد بن الحسين الثقفي إجازة، أخبرنا أبي، أخبرنا أبي، أخبرنا الفضل بن الفضل الكندي، حدثنا زكريا الساجي، حدثنا سهل بن بحر، حدثنا عبد الله بن رشيد(٢)، حدثنا أبو عبيدة(٢)، عن قتادة(٤)، عن زرارة بن أوفى(٥)، عن أبي هريرة، عن النبي(٢) على أنه أبي بهديةٍ فلم يجد شيئًا يضعها عليه، قال: «ضَعْها على الحضيض(٧)،» - يعني الأرض-، ثم نزل فأكل ثم قال: «إنَّمَا أنا عبدُ، آكُلُ كما يأكُلُ العبد، وأشربُ كما

(١) ورد في حاشية نسخة الأصل (أ/ ٩٠/ أ) هذا العنوان.

(Y) تقدمت ترجمته وهو ليس بقوي.

(٣) هو: مجاعة بن الزبير العتكى، أبو عبيدة [الثقات لابن حبان ٧/ ١٥]

(٤) هو: قتادة بن دعامة السدوسي.

(٥) في (ي) و (م): أبي أوفى، والمثبت من الأصل.

(٦) بياض في (ي)، وفي (م): رسول الله، والمثبت من الأصل.

(٧) في (ي) و (م): الخصيص، والحضيض: قرار الأرض وأسفل الجبل. [النهاية صد ٢١٤]

### يشر بُ العبد»(١).

#### قلت:

۹۳۸ - قال: أخبرنا أبو سعد المُطَرِّز (۲) إذناً، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو الخسين عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البُرنُسِي، حدثنا محمد بن زكريا (۳)، حدثنا خديج بن عمير (٤)،

(۱) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٢/ ٣٦٥ (٦٣٨٣) إليه وحده من حديث أبي هريرة، وفي إسناده عبد الله بن رشيد ولا يحتمل تفرده بالحديث.

وقد حكم عليه الألباني في سلسلة الضعيفة ٧/ ٣٠ ١ (٣٢١٩) بالنكارة.

- (٢) محمد بن محمد بن أحمد بن سنده أبو سعد الأصبهاني المطرِّز.
- (٣) محمد بن زكريا بن دينار، مولى بني غلاب، أبو جعفر أو أبو عبد الله، الغلابي، صاحب كتاب أخبار فاطمة ومنشأها ومولدها، روى عن عبد الله بن رجاء الغداني والعباس بن بكار، روى عنه الطبراني وفهد بن إبراهيم البصري. قال ابن منده: متكلم فيه. وقال الدارقطني: يضع الحديث. وقال الخليلي: ضعيف متكلم فيه. وقال الذهبي: ضعيف. وقال في موضع آخر: كذاب. [الثقات لابن حبان ٩/ ١٥٤، سؤالات الحاكم للدارقطني صـ ١٤٨ (٢٠٦)، الإرشاد للخليلي ٢/ ٢٥٨، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ١٦٦ و ٣ (٥٠٠)
  - (٤) لـم أقف على ترجـمته.

حدثنا بشر بن إبراهيم (١)، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه كثير، عن أبيه والله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «إنَّما سُمِّيتُ بنتِي فاطمة لأن الله فَطَمَها وفطم مُحِبِّيها عن النار»(٣).

#### قلت:

٩٣٩ - قال: أخبرنا أبو منصور بنجير بن منصور بن علي الصوفي، عن أبي محمد جعفر بن محمد بن الحسين [أ/ ٩١/ أ] الأبهري، عن ابن

(١) بشر بن إبراهيم البصري أبو عمرو الأنصاري المفلوج؛ ويقال أبو سعيد.

(٢) هو: أبو كثير الطائي، اسمه صالح بن المتوكل، وقيل: نشيط، وقيل يسار. [المقتنى في سرد الكنى للذهبي ٢/ ٢٢٢]

(٣) موضوع. أخرجه أيضا ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٢٦ (٧٨٠) من طريق محمد بن إسحاق الأهوازي عن محمد بن زكريا الغلابي به.

قال ابن الجوزي: هذا عمل الغلابي. اهـ.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات لأن في روايته عن المجاهيل بعض المناكير. اهـ. قلت: والراوي فوقه هنا لـم أقف له ترجمة.

وفي إسناده فوق الغلابي، بشر بن إبراهيم الأنصاري. قال العقيلي: حدث عن الأوزاعي بأحاديث موضوعة لا يُتابع عليها. اهـ.

وقال أبو نعيم: روى عن الأوزاعي الموضوعات. اهـ.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ١٤٢، الضعفاء لأبي نعيم صـ ٦٦]

لال، عن على بن إبراهيم القطان، عن بكير بن الليث (۱)، عن خليفة (۲)، عن محمد بن تميم (۳)، عن حفص بن عمر (۱)، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «إنها سُمّى البِيْضُ لأن آدم لها أُهبِط إلى الأرض أُحرقته الشمسُ واسود، فأوحى الله إليه أن؛ صُم البِيْض، فصام أول يوم فابيضٌ ثُلُثُ جسده، فلما صام اليوم الثاني ابيد شُم ثُلُث المسده، فلما صام اليوم الثاني ابيد شُم شُم عشرة وخمس عشرة وخمس عشرة و أربع عشرة وخمس عشرة -»(٥).

(١) لم أقف على ترجمته.

(٢) لم أقف على ترجمته.

(٣) هو: مخيس بن تميم الأشجعي، ويقال: محمد بن تميم، أبو بكر. [تأريخ دمشق
 ١٧٩/٥٧]

(٤) حفص بن عمر بن ميمون العدني، الصنعاني، أبو إسماعيل، لقبه الفَرْخ -بالفاء وسكون الراء والخاء المعجمة -، ضعيف، من التاسعة، ق. [تقريب التهذيب صـ ٢٥٩ (١٤٢٩)]

(٥) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٨٧ – ١٨٨ (٨١٩٢) إليه وحده من حديث ابن عباس، وفي إسناده حفص بن عمر العدني.

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.

وقال العقيلي: لا يقيم الحديث.

وقال ابن عدى: وعامة حديثه غير محفوظ.

98۰ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا الحسن (۲) بن جعفر، حدثنا الحسن (۲) بن عطاء، حدثنا بكر (۳)، حدثنا مسعر (٤)، حدثنا محارب (٥)، عن جابر قال: قال رسول الله عليه: "إنّا يكفيك أن تَقْرَأُ فِي المغرب ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴾ (٢) وذواتِهاً (٧).

[المجروحين لابن حبان ١/ ٣١٤، الضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ٢٧٣، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٣٥٨]

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٣٨٢، الثقات لابن حبان ٨/ ١٤٦]

- (٤) هو: مسعر بن كدام.
- (٥) هو: محارب بن دثار.
- (٦) يعني: سورة الشمس.
- (٧) صحيح لغيره. أخرجه بهذا اللفظ (مع ذكر الكفاية) أبو نعيم في ذكر

<sup>(</sup>١) في (ي): التابهاي، وفي (م): النارني، والمثبت من الأصل، ومن ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>۲) في (ي) و (م): الحسين، والمثبت من الأصل، ومن كشف النقاب لابن الجوزي صـ ١١٦ (شاذويه).

<sup>(</sup>٣) في (ي) و (م): بكير، والمثبت من الأصل ومن ترجمته وهو بكر بن بكار، أبو عمرو القيسي، روى عن شعبة وحمزة الزيات، روى عنه أبو مسعود الرازي والأصبهانيون. قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربها أخطأ.

أخبار أصبهان ٢/ ٣٣، – ومن طريقه الديلمي هنا –، والنسائي في السنن الكبرئ ١٠/ ٣٣٢ (١٦٠٠)، والسراج في مسنده ص ٦٠ (١٧٥) وفي ص ٢٢ (١٨٤)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٣٦، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٧/ ٢٦، والحنائي في الفوائد ص ١٤٦ (١٤٢)، كلهم من طرق عن مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار به.

وفي إسناد الديلمي هذا، بكر بن بكار القيسي. قال فيه ابن عدي في الكامل ٢/ ٣١: له أحاديث حسان غرائب صالحة، وهو عمن يكتب حديثه، وله غير ما ذكرتُ، وليس حديثه بالمنكر جداً. اهـ.

وقد توبع في روايته عن مسعر كما تقدم. لذلك قال أبو نعيم الأصبهاني في الحلية: مشهور من حديث مسعر. اهـ.

وقال الحنائي: هذا حديث صحيح من حديث مسعر بن كدام، عن عارب بن دثار السدوسي، عن جابر بن عبد الله، وقد شهد العقبة مع أبيه رديفاً، وبايع تحت الشجرة. استشهد به البخاري فقال: «تابعه مسعر، عن عارب بن دثار.» وأخرجه مسلم عن آدم، عن شعبة، عن محارب، عن جابر. اهـ مختصر ا.

قلت: وهذا الحديث أصله حديث طويل فيه قول النبي على لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في قراءته في رضي الله عنه في قراءته في الصلاة. له طرق كثيرة عن مسعر وغيره، عن محارب بن دثار به. وورد عن جابر من غير طريق محارب من طرق كثيرة أيضا. وأصله عند البخاري

٩٤١ - (') قال ابن لال: حدثنا إسهاعيل بن علي الخطبي ('') حدثنا عمد بن موسئ بن حماد، حدثنا سليان بن أبي شيخ (")، حدثنا أبي ('')، حدثنا الحسن بن عهارة، عن عبد الرحمن بن [عابس، عن عابس] ('') بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّا يكفي أحَدُكُم ما قَنِعَتْ به نَفْسُهُ، وإنّا يصير إلى أربعة أذرع في شبرٍ، وإنا يرجع الأمر إلى آخره ('').

في الصحيح، كتاب الأذان ١/ ١٤٢ (٥٠٥)، ومسلم في الصحيح، كتاب الصلاة ٢/ ٤٢ ولفظ البخاري أن النبي على قال: «يا معاذ، أفتان أنت؟ أو أفاتن؟ - ثلاث مرار - فلولا صليت ب ﴿ سَيِّح اَسَّمَ رَيِّكَ الْأَعْلَى ﴾ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ﴾ ﴿ وَالشَّعِيفَ وذو الحاجة ».

- (۱) أسقط الناسخ في (ي) هذا الحديث لكونه تقدم، وكتب في هذا الموضع: قد سقط حديث من هنا لأنه تكرر. اه. وكذا في (م). وقد سبق بيانه بعد حديث رقم (٩٣٢).
  - (٢) في (ي) و (م): الخطئ، والمثبت من سير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٢٥.
    - (٣) في (ي) و (م): سيح، والمثبت من تأريخ بغداد ٩/٥٠.
    - (٤) هو: منصور بن سليهان [تأريخ بغداد ٩/ ٥٠ (ترجمة ابنه)]
- (٥) في جميع النسخ: عامر، عن عامر، والمثبت من مصدر التخريج ومن تهذيب الكمال ٤/٥.
- (٦) منكر. أخرجه ابن لال في مكارم الأخلاق كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٨٧ (٨١٨٩)، وعلَّقه عنه الديلمي هنا، والحنائي في الفوائد

قلت:

٩٤٢ - قال: أخبرنا والدي، عن أبي بكر محمد بن محمد الضراب الصوفي، عن المحسن بن علي القاضي، عن محمد بن علي بن صخر، عن محمد بن إسهاعيل الرازي(١)،

صـ ٢٠٥ (٢٠٥) مطولاً، كلاهما من طريق الحسن بن عمارة به.

قال الحنائي: هذا حديث حسن من حديث عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة النخعي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود... لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن بن عهارة، وقد رواه غيره موقوفاً من قول عبد الله وهو الصواب.

قلت: نقل أبو طالب عن أحمد بن حنبل أنه قال: الحسن بن عمارة متروك الحديث. فسأله: كان له هوئ؟ قال: لا، ولكن كان منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة لا يكتب حديثه. اهـ.

ولم أقف على تَخريْجه موقوفاً.

[الكامل في الضعفاء ٢/ ٢٨٦ (قول أحمد)، تهذيب التهذيب ١/ ٧٠٤]

(۱) محمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون الرازي، أبو الحسين، روئ عن أبي حاتم الرازي وهو آخر من حدث عنه، روئ عنه علي بن أحمد البغدادي. نقل حزة السهمي عن أبي محمد بن غلام الزهري أنه قال فيه: ضعيف. وأورده له الخطيب البغدادي في ترجمته الأحاديث الموضوعة واتهمه بها. وقال ابن عبد الهادي: ضعيف، كذبه هبة الله اللالكائي. وقال الذهبي: كذاب. وقال

عن أبي حاتم (١)، عن أبي نعيم (٢)، عن الأعمش، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله على الله على الأمل ما أرضَعَتْ أمَّ ولداً، ولا غَرَسَ غارِسٌ شجرًا»(٣).

### قلت:

٩٤٣ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب الحسني، حدثنا

ابن عراق: متهم بالوضع.

[سؤالات حمزة السهمي للدارقطني ص ٠٠٠ (٥١)، تأريخ بغداد للخطيب ٢/ ٥١، تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ١٦، تأريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٩١٢، تنزيه الشريعة ١/ ١٠١]

- (١) هو: محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي.
  - (٢) هو: الفضل بن دكين.
- (٣) موضوع. أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد ٢/ ٥١ ٥٢، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٨١٤، وهو من طريق محمد بن إسهاعيل الرازي به.

قال الخطيب: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد، لا أعلم جاء به إلا محمد بن إسهاعيل الرازي وكان غير ثقة. اهـ.

قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣/ ٤٨٤: روى عن أبي حاتم بحديث باطل. اهـ.

أحمد بن أبي علي الحسيني، حدثنا محمد بن علي بن الحسين العلوي (۱)، حدثنا أحمد بن عبد الله العطار (۳)، حدثنا أحمد بن عبد الله العطار (۳)، حدثنا محمد بن سهل (۱)، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّه رفع الله القطر عن هذه بني (۵) إسرائيل لِسُوء رأيهم في أنبيائهم، وإنّ الله يرفع القطر عن هذه

- (٢) هو: أبو بكر الفارسي [تأريخ الإسلام للذهبي ٤٠ ٩ / ١٥٩]
  - (٣) لم أقف على ترجمته، وقال ابن عراق: لم أعرفه.
- (٤) قال ابن عراق: محمد بن سهل، روى عن عبد الرزاق. وفي الميزان: محمد بن سهل، عن سفيان الثوري، قال ابن منده: منكر الحديث، وأظنه هو هذا. اهـ كلام ابن عراق.

قلت: والظاهر أنه محمد بن سهل بن عسكر، أبو بكر البخاري، روى عن عبد الرزاق. وهو ثقة كما ذكره الخطيب البغدادي.

[تأريخ بغداد ٥/ ٣١٣، تنزيه الشريعة ١/ ٣٦١، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٥٧٦].

(٥) تصحفت في (ي) إلى: أبي، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن الحسين الحسني، الهمذاني، الزيدي، روئ عن إسهاعيل الصفار وخيثمة بن سليان، روئ عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو سعد الجنزرودي. قال الإدريسي: كان يجازف في الرواية في آخر أيامه. [تأريخ دمشق ٢/٥٤، لسان الميزان ٦/٤٧٦]

# الأمة بِبُغْضِهِم عَلِيِّ بن أَبِيْ طَالِبٍ "(١).

#### قلت:

(۱) موضوع. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٨٢/٤٢ بإسناده عن السيد أبي الحسن محمد بن علي بن الحسين العلوي به.

قال ابن عراق: فيه محمد بن سهل، منكر الحديث، وعنه أحمد بن عبد الله العطار لم أعرفه والله أعلم. اه بتصرف.

قلت: ولعل الآفة فيه من محمد بن علي بن الحسين الحسني، فإنه كان يجازف في الرواية في آخر أيامه، وهو منسوب إلى الزيدية، وأمارات التشيع ظاهرة في الحديث.

وروي من طريق آخر عن عبد الرزاق بهذا الإسناد إلى ابن عباس أنه قال: قال رسول الله على إن الله عز وجل منع قطر المطر من بني إسرائيل بسوء أدبهم في أنبيائهم، وإنه يمنع قطر مطر هذه الأمة ببغضهم علي بن أبي طالب».

أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٢/ ٣٤٥ وفي ٥/ ٣١٣، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٦٨ (٧٢٨) وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٨ / ٢٨٣، وهو عن الحسن بن عثمان التستري، عن أبي عبد الله محمد بن حماد الطهراني، عن عبد الرزاق به.

قال ابن عدي: وهذا الحديث منكر والبلاء في هذا من الحسن بن عثمان التستري. اهـ.

98٤ - (۱) قال: (۲) وحدثنا القطان (۳)، حدثنا محمد بن إسحاق بن راهویه، حدثنا ابن أخي ابن وهب (۱)، حدثني عبد الله بن محمد بن المغيرة، حدثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبيه (۱)، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّها يتجَالَسُ المُتَجالِسَان بأمانة الله، فلا يَحِلُّ لأحدهما أن يُفْشِي على صاحبه ما يكره، وأكرَمُ الناسِ عَليَّ جَلِيْسِي (۲).

<sup>(</sup>۱) أسقط الناسخ في (ي) هذا الحديث لكونه تقدم، وكتب في هذا الموضع: قد سقط حديث من هنا لأنه تكرر. اهـ. وكذا في (م). وقد سبق بيان الصواب في الحديث رقم (٩٣٢)، في أول هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) القائل هو ابن لال كما صرح به الحافظ في الموضع المكرر.

<sup>(</sup>٣) هو: أبو الحسن على بن إبراهيم القطان.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري، ابن أخي عبد الله بن وهب. [تهذيب التهذيب ١/ ٣٤]

<sup>(</sup>٥) هو: كهيل بن الحصين الحضرمي. [تهذيب التهذيب ٢/ ٧٧ (ترجمة ابنه)]

<sup>(</sup>٦) منكر. أخرجه ابن لال في مكارم الأخلاق كها عزاه إليه العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٤٧٧ (١٨١٣)، -وعنه علقه الديلمي هنا-. وعزاه السيوطي في جمع الجوامع ٢/ ٣٧٠ (٦٤٣٠) إلى أبي الشيخ من حديث ابن مسعود. قال العراقي: إسناده ضعيف. اهـ.

وفي إسناده عبد الله بن محمد بن المغيرة، قال النسائي: روى عن الثوري

980 - [أ/ 91/ ب] قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو طاهر بن عبد الرحيم، حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا قاسم بن زكريا، حدثنا سويد بن سعيد (۱)، حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّا يدخل الجنة مَنْ يَرْجُوهَا، ويَجْتَنِبَ النّار مَن يَخَافها، وإنّا يَرْحَمُ الله مَنْ رَحِمَ» (۱).

ومالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا بها. اهـ.

وقال ابن المديني: ينفرد عن الثوري بأحاديث. اهـ.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.

وروي مرسلا من طريق أبي بكر بن محمد بن حزم، أخرجه ابن المبارك في الزهد ص ٠٤٠ ( ٢٩١)، والبيهقي في شعب الإيان ٧/ ٥٢٠، وفي الآداب (٩٧)، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي، عن أبي بكر بن محمد أنه قال: قال رسول الله على: "إنها يتجالس المتجالسان بأمانة الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشى على صاحبه ما يكره».

قال البيهقى: هذا مرسل جيد. اهـ.

وقال في الآداب: هذا مرسل حسن في هذا المعنى.

[الكامل في الضعفاء ٤/ ٢١٧، لسان الميزان ٤/ ١٠٨]

(١) الحَدَثاني.

(٢) منكر. أخرجه البيهقي في الآداب صـ ٥٠٧، وفي شعب الإيهان ١/ ٤٨٣، وفي الأربعين الصغرى صـ ٤٦ (٣٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٢٥،

#### قلت:



وفي صفة الجنة ١/ ٥٧ (٣١) كلهم من طرق عن سويد بن سعيد بـه.

قال أبو نعيم: حديث غريب من حديث زيد مرفوعا متصلا، تفردبه حفص. اهـ.

وقال العلائي: إسناده حسن على شرط مسلم. اهـ.

وتعقبه المناوي في فيض القدير فقال: هذا غير مقبول؛ ففيه سويد بن سعيد، قال الذهبي: قال أحمد: متروك، وقال البخاري: عَمِي فلُقًن فَتَلَقن، وقال النسائي: ليس بثقة. اه قول المناوي.

ومع هذا فقد اختلف على زيد بن أسلم فيه حيث قال أبو نعيم: ورواه ابن عجلان، عن زيد بن أسلم مرسلا. اهـ.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩٠٤ ٣٥) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، قال: قال رسول الله على فذكره.

[الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (قول أحمد) صـ ٣٢ (١٥٨٧)، الضعفاء والمتروكين للنسائي صـ ٥٠ (٢٦٠)، فيض القدير ٣/ ١٠]



987 – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا نصر بن حمد، حدثنا أبو طاهر بن سلمة، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بنت الفقيه، حدثنا أحمد بن حامد بن أبي جابر، حدثنا أبو الزبير ثابت بن عامر، حدثنا المعلى بن مهدي، حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري(۱)، عن جعفر بن الزبير(۲)، عن القاسم(۳)، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه: «إنْ كَانَت الحامل

(۱) عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن حنظلة بن رافع الأنصاري، الواقفي -بقاف ثم فاء-، البصري، نزيل الموصل وقاضيها في زمن الرشيد، متروك، واتهمه أبو زرعة، وقال ابن حبان: حديثه عن البصريين أرجى من حديثه عن الكوفيين. من التاسعة، ق.

[تقريب التهذيب صـ ٤٨٧ (٣٢٠٠)]

- (۲) جعفر بن الزبير الحنفي أو الباهلي، الدمشقي، نزيل البصرة، متروك الحديث، وكان صالحاً في نفسه، من السابعة، مات بعد الأربعين، ق. [تقريب التهذيب صـ ۱۹۹ (۹٤۷)]
  - (٣) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقى، أبو عبد الرحمن، صاحب أبي أمامة.

## لترى يوسف فتضع حَمْلَهاً»(١).

\_\_\_\_\_

(۱) موضوع. أخرجه أبو الفتح الأزدي كما عزاه إليه السيوطي في اللآلي المصنوعة ١٥٠ (١٣٧٠)، المصنوعة ١٥٠ (١٣٧٠)، والشوكاني في الفوائد المجموعة ص٥٠ (٣٩٨)، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٣٠٦ (٣٩٨) بإسناده عن المعلى بن مهدي به.

قال ابن الجوزي: وهذا حديث موضوع وقد اجتمعت فيه آفات. اهـ. وذكر منها القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، وجعفر بن الزبير، وأبو الفضل الأنصاري، وأنهم متروكون.

فأما القاسم بن عبد الرحمن فهو صدوق يغرب ولكن في رواية الضعفاء عنه مناكير كثيرة. قال البخاري: وأما من يُتكلم فيه مثل جعفر بن الزبير وعلي بن يزيد وبشر بن نمير ونحوهم في حديثهم عنه مناكير واضطراب. اهـ.

وقال ابن حبان: جعفر بن الزبير يروي عن القاسم وغيره أشياء موضوعة، وكان محن غلب عليه التقشف حتى ثار وهمه شبيهاً بالوضع، تركه أحمد ويحيى، وروى جعفر عن القاسم عن أبي أمامة نسخة موضوعة. اهـ.

وقال ابن عدي: ولجعفر أحاديث غير ما ذكرت عن القاسم، وعامتها مما لا يتابع عليه، والضعف على حديثه بَيِّن. اهـ.

وقال أبو نعيم: روئ عن القاسم عن أبي أمامة غير حديث لا أصل له. اه.. [التأريخ الأوسط للبخاري ١/ ٣٦١، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، المجروحين لابن حبان ١/ ٢٥٠، الكامل في الضعفاء ٢/ ١٣٤، الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني صـ ٧٠ (٣٩)]

#### قلت:

98۷ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا عبد الله بن وهيب (۱)، حدثنا محمد [بن] (۲) أبي السّري، حدثنا عبد الله بن وهيب في شيبة الجندي (۱)، عن سفيان (۱)، عن أبي شيبة الجندي (۱)، عن سفيان (۱)، عن أبي أبي شيبة الجندي (۱)، عن ريد بن يُثيع (۱)، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن

<sup>(</sup>۱) في (ي) و (م): وهب، والمثبت من من تهذيب الكهال ٦/ ٤٩٢ (تلاميذ ابن أبي السري).

<sup>(</sup>۲) سقطت من الأصل، وفي (ي) و (م): محمد بن السري، والمثبت من تهذيب الكمال ٦/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني.

<sup>(</sup>٤) في (ي) و (م): الحفذي، والمثبت من الأصل ومن الثقات لابن حبان ٨ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) هو:الثوري.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته وهو ثقة مكثر عابد لكنه اختلط بأخرة واشتهر بالتدليس.

<sup>(</sup>٧) زيد بن يثيع -بضم التحتانية -، وقد تبدل همزة بعدها مثلثة ثم تحتانية ساكنة ثم مهملة، الهمداني الكوفي، ثقة مخضرم، من الثانية، ت س. اهـ من التقريب. وفي تهذيب الكهال: روئ عن حذيفة بن اليهان وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وأبي ذر الغفاري، روئ عنه أبو إسحاق السبيعي ولم يرو عنه غيره. اهـ. وقد أشار الذهبي إلى تليينه في ميزان الاعتدال فقال: ما روئ

تُؤَمِّرُوا أَبِهِ بكر وَجَدْتُ مُوه ضعيفاً فِي بَدَنِه، قويَّا فِي أَمْرِ الله، لا تأخُذُهُ في الله المرومة لائم»(١).

عنه سوى أبي إسحاق. اهـ. ولم يوثقه غير العجلي، وأورده ابن حبان في الثقات.

[معرفة الثقات للعجلي ١/ ٣٨٠، الثقات لابن حبان ٤/ ٢٥١، تهذيب الكهال ٣/ ٨٥، تقريب التهذيب صـ ٣٥٦ (٢١٧٣)، ميزان الاعتدال ١/ ١٠٧، لسان الميزان ٨/ ٣٤٢]

(۱) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٥، -ومن طريقه الديلمي هنا-، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٥٣، وفي معرفة علوم الحديث صـ ١٧٦ - ١٧٧، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٣/ ٣٠١ - ٣٠١ و ١/ ٢٦ و ١/ ٢٦ - ٤٧، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٦/ ١١ - ٤٢١، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٥١ كلهم عن عبد الرزاق، من طريقين عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به.

ورواه أبو الصلت الهروي فزاد شريكاً بين سفيان الثوري وأبي إسحاق كها عند الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ١ / ٤٧ وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٢٠ / ٤٢.

قال الخطيب: لم يختلف رواته عن عبد الرزاق أنه عن زيد بن يثيع، عن حذيفة. ورواه أبو الصلت الهروي عن ابن نُمير، عن الثوري، عن شريك، عن أبي إسحاق كذلك، ولم يذكر فيه بين الثوري وأبي إسحاق شريكا غير أبي الصلت عن ابن نُمير. اهـ.

٩٤٨ - قال: أخبرنا الحسين بن عبد الملك، أخبرنا عبد الرحمن بن

وأبو الصلت الهروي صدوق له مناكير كها تقدم في ترجمته.

وفي إسناد هذا الحديث زيد بن يثيع، ولا يحتمل تفرده بالرواية كما تبين من ترجمته ولا سيما في باب عظيم كالاستخلاف.

وكذلك الراوي عنه أبو إسحاق السبيعي، قد اختلط بأخرة واضطربت رواياته هنا في بيان صحابي الحديث.

فمرة رواه عن زيد بن يشيع، عن حذيفة كها تقدم عند الديلمي وغيره. ومرة رواه عن زيد بن يشيع عن علي بن أبي طالب.

أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٢ ( ٥٩ )، وعنه ابنه عبد الله في السنة ٢/ ٥٤ ( ١٢٥٧)، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٤ / ٢٠ ، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٥١، والضياء المقدسي في المختارة ٢/ ٨٦، عن إسرئيل بن يونس بن أبي إسحاق، والبزار في البحر الزخار ٣/ ٣٢ ( ٧٨٣)، والطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ٤١، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٥، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٤/ ٢١ عن فضيل بن مرزوق، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٦٤ من طريق إبراهيم بن هراسة – ذكر الخطيب أنه عن الثوري –، ثلاثتهم (إسرائيل وفضيل والثوري) عن أبي اسحاق، عن زيد بن يثيع، عن على بن أبي طالب به.

وزاد الدارقطني في العلل ٣/ ٢١٤ أن يونس بن أبي إسحاق وجميل الخياط روياه عن أبي إسحاق مثلهم.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن على بن أبي طالب إلا من هذا

الوجه بهذا الإسناد. اهـ.

وأخرى رواه أبو إسحاق عن زيد بن يثيع مرسلا.

ذكره الدارقطني في العلل ٣/ ٢١٤ برواية إسرائيل، والخطيب في تأريخ بغداد ٣/ ٣٠٢ برواية الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق بــه مرسلا.

ثم روي أيضا من طريق أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن سلمان الفارسي. أخرجه الدارقطني في الأفراد ٣/ ١١٥ (أطرافه للمقدسي)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٥٤.

قال الدارقطي: غريب من حديث أبي إسحاق عن زيد عن سلمان، تفرد به الحسن بن قتيبة، عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه. اهـ.

والحسن بن قتيبة متروك الحديث كما في لسان الميزان.

قال الدراقطني بعد ذكر هذا الاختلاف: والمرسل أشبه بالصواب. اهـ.

قلت: وروي أيضا من حديث حذيفة من غير طريق أبي إسحاق. أخرجه البزار في البحر الزخار ٧/ ٢٩٩ (٢٨٩٥)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٤/ ٢٦، والحاكم في المستدرك ٣/ ٧٤، وأبو نعيم في الحلية ١/ ٦٤، كلهم من طرق عن شريك بن عبد الله، عن أبي اليقظان عثمان بن عمير، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن حذيفة به.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن حذيفة إلا بهذا الإسناد، وأبو اليقظان اسمه عثمان بن عمير. اهـ.

وقال الهيثمي: فيه أبو اليقظان عثمان بن عمير وهو ضعيف. اهـ. قال فيه ابن

أحمد الرازي، حدثنا جعفر بن عبد الله، حدثنا الروياني(١)، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا أبو همام(٢)، عن بقية بن الوليد، عن محمد بن عبد الرحمن اليحصبي (٣)، عن أبيه(٤)، عن حبيب بن مسلمة، سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ لَمْ تَعَفّلُ أُمّتِي لَمْ يَقُم لها عدوٌ أبدًا»(٥).

حجر: ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع.

[العلل للدارقطني ٣/ ٢١٤، مجمع الزوائد ٥/ ١٧٦، تقريب التهذيب صـ ٦٦٧ (٤٥٣٩)، لسان الميزان ٢/ ٤٥٥]

- (١) هو: محمد بن هارون الروياني.
- (٢) هو: الوليد بن شجاع السكوني، أبو همام الكوفي.
- (٣) محمد بن عبد الرحمن بن عرق بكسر المهملة وسكون الراء بعدها قاف اليحصبي، أبو الوليد الحمصي، صدوق، من الخامسة، بخ دس ق. [تقريب التهذيب ص ٨٧٠ (٦١١٨)]
- (٤) عبد الرحمن بن عرق -بكسر المهملة وسكون الراء بعدها قاف-الحمصي، مقبول، من الرابعة، ق. [تقريب التهذيب صـ ٩١ ٥ (٣٩٧٦)]
- (٥) ضعيف. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٨/ ١٠٥، والدولابي في الكنى والأسباء ٣/ ١١١ (١٩٤٠) كلاهما من طريق بقية بن الوليد به. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي ذر إلا بهذا الإسناد، تفرد به بقية. اه.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣٣٨: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات وقد صرح بقية بالتحديث. اهـ.

قلت: ...

989 – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن أبي العزائم (۱)، حدثنا الخضر بن أبان، حدثنا أبو هدبة (۲)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ أتاك سائِلٌ على فَرَسٍ باسِطِ كفَّيْه فقد وَجَبَ الحَقُّ ولو بشِقِّ مَّرَةٍ»(۳).

قلت: وهذا الحديث من رواية بقية بن الوليد عن محمد بن عبد الرحمن اليحصبي.

قال ابن حبان في ترجمة محمد اليحصبي في الثقات ٥/ ٣٧٧: لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسهاعيل بن عياش وبقية بن الوليد ويحيئ بن سعيد العطار وذويهم، بل يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه. اهـ.

وفيه كذلك أبوه وهو مقبول ولم يتابع في هذه الرواية.

- (١) هو: إبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم.
  - (٢) إبراهيم بن هدبة الفارسي.
- (٣) موضوع. أخرجه أبو جعفر ابن البختري في أماليه صـ ١٥٨ (١٠٢) عن محمد بن عبيد الله، عن أبي هدبة به. وأخرجه أيضا ابن النجار في تأريخه كها عزاه إليه السيوطى في الدرر المنتثرة صـ ١٥٨ (٣٤٢).

وفي إسناده أبو هدبة، قال ابن عدي في الكامل ١/ ٢٠٨: ما رواه أبو هدبة كلها بواطيل وهو متروك الحديث بين الأمر في الضعف جدا. اهـ.

وقد حكم بوضعه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٤٠، والفتني الهندي في

قلت: أبو هدبة كذاب.

• ٩٥٠ - (١) أبو الشيخ، حدثنا ابن أبي حاتم (٢)، حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي (٣)، حدثنا إسماعيل بن حماد (٤)، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المنكدر (٥)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إنْ دعاك أبواك وأنت في الصلاة، فأجِب أُمَّك ولا تُجِبْ أباك» (٢).

تذكرة الموضوعات صـ ٦٢.

- (۱) هـذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني قبل حديث «إنها يدخل الجنة...» وضرب عليه، ثم ذكره هنا في هذا الموضع.
- (٢) هـو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي [طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ٢) هـ (٢)
- (٣) في (ي) و (م): الأزدي، والمثبت من والأصل ومن تهذيب الكهال ٥/ ٤٣٠.
- (٤) إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي، القاضي، حفيد الإمام، تكلموا فيه، من التاسعة، مات في خلافة المأمون، تمييز. [تقريب التهذيب صـ١٣٨ (٤٤١)]
  - (٥) هو: محمد بن المنكدر.
- (٦) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٣٦ (٨٥٢٦) وعلَّقه عنه الديلمي هنا، وابن الجوزي في البر والصلة صـ ٦٥ (٤٢) كلاهما من طريق ابن أبي ذئب به (وعند ابن الجوزي: «حدثني الثقة» مكان «عن الزهري»).

#### قلت:

وقد تكلم بعض الأئمة في رواية ابن أبي ذئب عن الزهري. قال يعقوب بن شيبة السدوسي: ابن أبي ذئب ثقة صدوق، غير أن روايته عن الزهري خاصة تكلم الناس فيها فطعن بعضهم فيها بالاضطراب. وذكر بعضهم أن سماعه منه عرض، ولم يُطعن بغير ذلك. والعرض عند جميع من أدركنا صحيح... وسألت علياً عن سماعه من الزهري، قال: هو عرض، قلتُ: وإن كانت عرضًا كيف هي؟ قال: هي متقاربة. اهـ.

ومع هذا فقد اختلف فيه على ابن أبي ذئب. فرواه إسهاعيل بن حماد موصو لاً بذكر الزهري كها تقدم عند أبي الشيخ.

وخالفه الحسين بن الوليد القرشي النيسابوري -وهو ثقة - فرواه عنه مرسلا بدون ذكر الزهري. أخرجه حميد بن زنجويه في كتاب الأدب كما ذكره ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ٦/ ٣٨٦.

وتابعه حفص بن غياث فرواه أيضا مرسلا بدون ذكر الزهري. أخرجه هناد بن السري في الزهد ٢/ ٤٧٧ (٩٧٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٨٠٩٧).

وحفَّص بن غياث ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر.

ومع ذلك فقد قال ابن رجب: لم يسمعه ابن أبي ذئب من ابن المنكدر. [الكامل في الضعفاء ١/٣١٣، تأريخ بغداد ٦/ ٢٤٣، تهذيب التهذيب ١٤٧/ و صـ ٢٦٠) و صـ ٢٦٠)

٩٥١ - (۱) أبو الشيخ، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، حدثنا نعيم بن الهيصم، حدثنا هارون بن مسلم صاحب الحناء، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق (۲)، عن محمد بن زيد، عن عبد ربه بن سيلان (۳)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنْ طَلَبَتْك الخيلُ هارباً (۱) فلا تَتْرُكنّ ركعتى الفجر» (٥).

<sup>(</sup>١) سقط هذا الحديث من (م).

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني، نزيل البصرة، ويقال له: عباد، صدوق رمي بالقدر، من السادسة، بخم ٤. [تقريب التهذيب صـ ٥٧٠ (٣٨٢٤)]

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سمعون، والمثبت من الأصل، ومن الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ٢/ ٢٦٥ – ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) سقطت من (ي)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٣٦ (٨٥٢٧)، -وعلقه عنه الديلمي هنا-، وأحمد في المسند ١٤٣/١٥ (٩٢٥٨) و ١٤٧/١٥)، وأبو داود في السنن ٢/ ٣٢ (١٢٥٨)، والبزار في البحر الزخار ١٥/ ٩ (١٢٧٨)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٠/ ٣٢١، وابن السهاك في الفوائد صـ ٨٤ (٤١)، والخطيب البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٦٥ – ٢٦٦ من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق العامري به.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله عليه مذا اللفظ إلا

#### قلت:

من هذا الوجه بهذا الإسناد. اهـ. ولفظه عنده: «لا تتركوا ركعتي الفجر وإن طرقتكم الخيل».

قلت: في إسناده العامري، قال فيه البخاري: ليس ممن يُعتمد على حفظه إذا خالف من ليس بدونه، وإن كان ممن يُعتمل في بعض. اهـ.

وقال ابن عدي: وفي حديثه بعض ما ينكر و لا يتابع عليه، والأكثر منه صحاح وهو صالح الحديث. اه..

قلت: وقد خالف بشرُ بن المفضل -وهو ثقة عابد- فرواه عن محمد بن زيد بن قنفذ موقوفاً على أبي هريرة. أخرجه الخطيب البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦.

وتابع بشرًا حفصُ بن غياث فرواه عن عن ابن قنفذ موقوفاً كذلك، كها أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦٣٨٢)، والخطيب في الموضح أيضا. وحفص بن غياث ثقة فقيه تغير قليلا في آخره كها تقدم في الحديث السابق. وروي الحديث مرفوعاً عن أبي هريرة من غير طريق محمد بن زيد بن قنفذ. أخرجه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين ٤/ ٢٠ عن أبي سعد السهان، عن أبي العتاهية فتاح بن القاسم، عن أبي سعيد القاسم بن علقمة الشروطي، عن الحسن بن علي بن نصر الطوسي، عن عبد الله بن محمد الهاشمي البصري، عن المنذر بن زياد، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه عن حمد بن الفجر وإن طلبتك الخيل».

وفي إسناده المنذر بن زياد، كذبه الفلاس، وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين. وقال في موضع آخر: له مناكير. اهـ. ٩٥٢ - أبو الشيخ، حدثنا الحسن بن علي الطوسي، حدثنا محمد بن عبد الكريم، حدثنا الهيثم بن عدي (١)، [أ/ ٩٢/ أ] حدثنا عبد الله بن عياش الهمذاني (١)، حدثني جعفر (٣)، حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على هذه الأمة مُسْجَلةً (١) في سورة

[التأريخ الكبير للبخاري ٥/ ٩ ٥ ٧، الضعفاء والمتروكين للدارقطني صـ ٣٧٤ (٥٣٥)، الكامل في الضعفاء ٤/ ٣٠٣، التقريب (٧١٠)]

(۱) الهيثم بن عدي الطائي، أبو عبد الرحمن المنبجي، ثم الكوفي، المروزي، كان أخباريا علامة، روئ عن هشام بن عروة وعبد الله بن عياش الهمذاني المنتوف، روئ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن عبد الكريم المروزي. قال ابن معين: ليس بثقة كذاب. وقال البخاري: سكتواعنه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال العجلي وأبو داود: كذاب.

[تأريخ ابن معين (الدوري) ٣/ ٣٦٣، التأريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢١٧، معرفة الثقات للعجلي ٢/ ٣٣٧، سؤالات الآجري لأبي داود ٢/ ٣١١، الإرشاد للخليلي ٣/ ٨٩٥]

(٢) عبدالله بن عياش الهمداني، أبو الجراح الكوفي المعروف بالمنتوف، روئ عن الشعبي وغيره، روئ عنه الهيثم بن عدي. قال الذهبي: أخباري صدوق. وقال الحافظ: ويقع في أخباره المناكير.

[ميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٤٠ لسان الميزان ٤/ ٨٨]

- (٣) هو: جعفر بن إياس [تهذيب الكمال ١/ ٤٥٤]
- (٤) مسجلة: المال المبذول، أي هي مرسلة مطلقة في الإحسان إلى كل أحد.

### الرحمن، للكافر والمسلم؛ ﴿ هَلْ جَنَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾ (١) ٢).

#### قلت:

٩٥٣ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا [محمد بن] (٣) نصر بن الوازع البغدادي، حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري(٤)،

[النهاية صـ ٤١٩]

(١) سورة الرحمن: الآية (٦٠).

(٢) موضوع. أخرجه أبو الشيخ كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٢/ ٣٩٥ (٢٦٢١)، -وعلقه عنه الديلمي هنا-، وابن عدي في الكامل ٧/ ٢ ، ٥ ، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٥ ٢٥ كلهم من طريق الهيثم بن عدي به. وأخرجه أيضا ابن مردويه من حديث ابن عباس كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع.

قال البيهقي بعد إخراجه الحديث: الهيثم بن عدي الكوفي متروك الحديث. اهـ.

وقال ابن عدي: ما أقل ما له من المسندات، وإنها هو صاحب أخبار وأسهار ونسب وأشعار. اهـ.

- (٣) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج، ومن تأريخ بغداد ٣/ ٣ ١٩.
- (٤) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري، العرزمي، روى عن شيبان

حدثنا شيبان النحوي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «أُنزِلَتْ عليَّ آية ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلَنكَ شَلِهِ دَا﴾، قال رسول الله ﷺ: «أُنزِلَتْ عليَّ آية ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِنَّا آرْسَلَنكَ شَلِهِ دَا﴾، قال: على أُمَّتِك، ﴿ وَمُبَشِّرًا ﴾ بالجنت ، ﴿ وَدَاعِيًا ﴾ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ﴿ بِاإِذْ نِهِ عِ ﴾ بأَمْرِه، ﴿ وَسِرَاجًا مُنْ يَرًا ﴾ القرآن (٢).

النحوي وجابر الجعفي وأبيه، روى عنه ابنه محمد بن عبد الرحمن العرزمي وعبد الرحمن بن صالح العتكي. قال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال ابن حبان: يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو نعيم: كان هؤلاء أهل بيت يتوارثون الضعف قرناً بعد قرن.

(١) سورة الأحزاب: الآية (٤٥) - (٤٦)

(۲) منكر. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۱/ ۳۱۲، وفي الدعاء ٣/ ١٥٢٩ (٢) منكر. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۱/ ۳۱۱، وفي الدعاء ٣/ ١٥٠٥ (١٦٠٥) – ومن طريقه الديلمي هنا-، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٣/ ٣/ ٣/ ١٩٣٠، وابن أبي حاتم في التفسير ١/ ٣١٢ (١٨٣٠٤) – مختصرا مع ذكر القصة-، والنحاس في معاني القرآن ٥/ ٣٥٨، كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي به. وأخرجه أيضا ابن مردويه كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٢٤ من حديث ابن عباس.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٩٢: وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف. اه.

#### قلت:

٩٥٤ – قال: أخبرنا أحمد بن سعد، عن الخطيب، أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ الدينوري، حدثنا عبد الله بن شنبة (١)، حدثنا محمد بن الحسن بن الحسين البغدادي، حدثنا صالح بن زياد السوسي، حدثنا حسين بن أحمد البَلْخِي (٢)، عن الفضل بن موسئ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الفراش عبادة، وتَقَلَّبُهُ تسبيح، وصياحه تهليل، وتَقَسُه صدقة، وتَوْمُهُ على الفراش عبادة، وتَقَلَّبُهُ من جنبٍ إلى (٣) جنبٍ كأنّها يقاتل العدو في سبيل الله) (١).

والمعروف أنه مقطوع من قول قتادة، أخرجه الطبري في التفسير ٢٠ / ٢٨ عـن بشر، عن سعد، عن قتادة بـه. وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم في التفسير ٩ / ٣١٤ (١٧٧١٣ – تكملة).

<sup>(</sup>۱) في (ي) و (م): عبد الله بن سنبة، والمثبت من ترجمته وهو عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن شنبة.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن أحمد البلخي، روى عن الفضل بن موسى. قال الخطيب: مجهول. [تأريخ بغداد ٢/ ١٩١، لسان الميزان ٢/ ٤٩٥]

<sup>(</sup>٣) في (ي): على، والمثبت من الأصل و (م).

<sup>(</sup>٤) منكر. أخرجه الخطيب البغدادي في تأريخه ٢/ ١٩١ – ومن طريقه الديلمي هنا، وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٨٦٤ –، وهو من طريق أبي شعيب صالح بن زياد السوسي به.

### قال الخطيب: البلخي مجهول.

900 - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، حدثنا جعفر الفريابي (١)، حدثنا عبد الله بن عبد الجبار، حدثنا محمد بن حرب (٢)، حدثني الزبيدي (٣)،

قال الخطيب: أبو شعيب ومن فوقه كلهم معروفون بالثقة إلا البلخي فإنه مجهول. اهـ.

وبجهالته أعل العراقي الحديث في ذيل الميزان (٢٩٨) وابن حجر في لسان الميزان ٢/ ٢٩٥.

ووافق على عدم ثبوته السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ٣٨١، والفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ٥٠، والشوكاني في الفوائد المجموعة صـ ٢٠٦ (٢٩٩).

وله طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه الشجري في الأمالي الخميسية ٢/ ٢٨٨ من طريق النعمان بن أحمد القاضي، عن القاسم بن إبراهيم، عن حبيب بن المغيرة الشاشي، عن هارون بن حميد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «أنين المريض تسبيحه، وصياحه تهليله، ونفسه عبادته، وتقلبه كالمقاتل في سبيل الله عز وجل».

وفي إسناده القاسم بن إبراهيم وهو متروك كها في ميزان الاعتدال ٣/ ٣٦٨.

- (١) هو: جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي [تأريخ بغداد ٧/ ١٩٩]
  - (٢) هو: محمد بن حرب الأبرش، كاتب الزبيدي.
- (٣) هو: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي [تهذيب الكمال ٦/٦٥]

عن سليم بن عامر، عن فرات البهراني(۱)، عن أبي عامر الأشعري(۲) قال: قال رسول الله ﷺ: «أَهْلُ النَّارِ كلُّ شَدِيدٍ قَعْبَرِيٍّ (۳). قيل: ما القعبري؟ قال: «الشَّدِيدُ على الأَهْلِ، الشَّدِيدُ على العَشِدِيدُ الشَّدِيدُ على العَشِدِيدُ على الصَّاحِب»(۱).

(۱) فرات بن ثعلبة البهراني، من أهل الشام، روى عن جماعة من أصحاب رسول الله، روى عنه سليم بن عامر الخبائري وأهل الشام، وقد أورده الحافظ في القسم الثالث في الإصابة. سكت عنه البخاري وأبو حاتم، ولم أقف على من تكلم فيه بجرح أو تعديل.

[التأريخ الكبير للبخاري ٧/ ١٢٨، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٧٩، الثقات لابن حبان ٥/ ٢٩٧، معرفة الصحابة لأبي نعيم ٤/ ٢٢٩٦، الإصابة لابن حجر ٥/ ٣٨٥]

- (٢) ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٩٦٤.
- (٣) قعبري: قد فُسر معناه في الحديث، وقال الهروي: سألت عنه الأزهري فقال: لا أعرفه. وقال الزمخشري: أرى أنه قَلْب عَبْقَرِيّ، يقال رجُلٌ عَبْقَرِيّ، وهـذا عبقري قوم؛ إذا كان شديدا، وظُلْمٌ عَبْقَرِي؛ شديد فاحِش. [النهاية لابن الأثير صـ ٧٦٢، الفائق للزمخشري ٣/ ١١٣]
- (٤) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٩٦٦ (٥٦٦٩) وفي ٥/ ٢٩٦٤ (٢٩٦٢) ومن طريقه الديلمي هنا-، والبخاري في التأريخ الكبير ٧/ ٢٩٨، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٢٧٧ (٢٨٠٢)، وابن مندة في الصحابة كها ذكره أبو نعيم، وابن بشران في أماليه ٢/ ٤٢٩ (٨٧١)

#### قلت:

٩٥٦ - قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد الكاخي السادي، حدثنا الأستاذ منصور بن الحسين المفسر، حدثنا الأصم، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان (۱)، عن عمرو بن قيس، عن عطية (۱)، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «أهْلُ بَيْتِيْ والأنصار كرشِيْ وعَيْبَتِيْ، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مُسِيبِهم "آ).

كلهم من طرق عن محمد بن حرب الأبرش به.

وفرات بن ثعلبة تابعي لم أقف على من ذكره بجرح أو تعديل، فلا يحتمل مع هذا تفرده بالحديث.

<sup>(</sup>١) هو: سفيان بن سعيد الثوري.

<sup>(</sup>٢) في (ي) و (م): عطفة، والمثبت من الأصل ومن ومصادر التخريج. وهو: عطية بن سعد بن جُنادة العوفي، الجكلي الكوفي، أبو الحسن.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرئ ٢/ ٢٥١ - ٢٥٢ من طريقين، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٠٢٤)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣٣٢/٣ (١٧١٦)، وأحمد في المسند ١٨٨/ ٣٥٥ (١١٨٤٢)، والترمذي في

#### قلت:

٩٥٧ - قال: أخبرنا الدوني، أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن السني،

السنن ٦/ ١٩٤ (٤ ، ٣٩)، وأبو يعلى في المسند ٢/ ٩ ، ٥، والرامهرمزي في أمثال الحديث صـ ١٥٩ – ١٦٠ (١٣٣)، كلهم من طرق عن عطية العوفي، عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ: «ألا إن عيبتي التي آوي إليها أهل بيتي، وإن كرشي الأنصار، فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم».

وفي إسناده عطية العوفي، وهو مدلس وقد عنعن عن أبي سعيد. قال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث، بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول «قال أبو سعيد» وكان هشيم يضعف حديث عطية. اهـ.

وقال ابن عدي: ولعطية عن أبي سعيد الخدري أحاديث عداد، وعن غير أبي سعيد، وهو مع ضعفه يكتب حديثه وكان يعد من شيعة الكوفة. اهـ.

وذكر آل البيت لم يرد في الحديث المتفق عليه عن أنس أن النبي عليه قال: «إن الأنصار كرشي وعيبتي، وإن الناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم، واعفوا عن مسيئهم».

أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب مناقب الأنصار، ٥/ ٣٥ (٣٨٠١)، ومسلم في الصحيح، كتاب فضائل الصحابة ٧/ ١٧٤ (٢٥١٠).

[العلل ومعرفة الرجال لأحمد ١/ ٥٤٨، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ٣٦٩] عن على بن محمد، عن إسماعيل العذري (۱)، عن سليمان بن عبد الرحن، عن إسماعيل بن عمن حدَّثه، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن المسيب، عن طلحة بن عبيد الله (۲) قال: قال رسول الله ﷺ: «أَهلُ البَيْتِ يَدُرُوْن، حيثُ أَجلَسُوك فاجْلِس» (۳).

وفي إسناده إسهاعيل بن عياش، ولم يسم شيخه.

وروي من وجه آخر ذكره ابن رجب الحنبلي في فتح الباري ٣/ ١٦٨: عن سفيان الشوري أنه قال: «إذا دخلت فاجلس حيث يأمرك صاحب الدار؛ فهو فإن صاحب الدار أعرف بعورة داره»، بلغنا ذلك عن النبي على الله المقطوع.

وروي من قول بعض التابعين، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦١٠٦) فقال: مروان بن معاوية، عن ميمون الجهني أن منصوراً قال: سمعت إبراهيم يقول: «إذا دخل أحدكم بيتا فأينها أجلسوه فليجلس، هم أعلم بعورة بيتهم.» ورجاله ثقات.

وروي بنحوه عن أبي قلابة، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ١٨٦ فقال:

<sup>(</sup>۱) هـو: إسماعيل بن محمد بن إسحاق، أبو قصي العـذري [تأريخ الإسـلام للذهبي ٧/ ٤٨]

<sup>(</sup>٢) في (ي) و (م): عبد الله، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٩٤ (٨٩٤٠) إليه وحده من حديث طلحة بن عبيد الله.

٩٥٨ - قال: أخبرنا عبدوس، عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن حيازم، عن عبد الرحمن بن حمدان، عن أحمد بن إبراهيم بن فيل (١)، عن إسحاق بن سعيد (٢)، عن "سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن مكحول، عن أبي هريرة [أ/ ٩٢/ ب] قال: قال رسول الله على: «أهل الجوع في الدنيا هم الذين يَقْبِضُ الله أرواحَهم، وهم الذين إذا غابوالم يُعْتَفَدُوا، وإن شَهِدُوا لم يُحْضَرُوا، أخفياءٌ في الدنيا، مَعْرُوفين في السهاء، إذا رآهم الجاهلُ ظَنَ أنَّ بِهِمْ سُقْمٌ، وما بِهِم سُقُمٌ إلا الخوفُ السهاء، إذا رآهم الجاهلُ ظَنَ أنَّ بِهِمْ سُقْمٌ، وما بِهِم سُقُمٌ إلا الخوفُ

أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو عمرو السهاك، ثنا حنبل بن إسحاق، ثنا عارم، ثنا حماد بن زيد، ثنا سعيد بن الحجاج، عن أبي قلابة قال: "إذا دخلت على قوم فألقوا لك وسادة، فاجلس حيث أُلْقِيَت، فإنهم أعلم حيث ألقوا لك.» وسعيد بن الحجاج لم أنف على ترجمته، وباقي رجاله ثقات.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٢١، تأريخ دمشق لابن عساكر ٨/ ٢١٦، المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ١٠٨، الضعفاء والمتروكين للدارقطني صـ ١٤٦ (٩٩)]

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: قنبل، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>Y) إسحاق بن سعيد بن إبراهيم بن عمير بن الأركون، أبو مسلمة القرشي الجمحي، روئ عن سعيد بن عبد العزيز وخليد بن دعلج، روئ عنه أحمد بن أنس وأحمد بن إبراهيم بن فيل. قال أبو حاتم: ليس بشقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال الذهبي: ضعفوه.

<sup>(</sup>٣) قوله «سعيد، عن» سقط من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

# من الله، يُسْتَظَلُّون يوم القيامة يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه »(۱).

٩٥٩ - قال: أخبرنا أبو ثابت بنجير بن منصور بن علي الصوفي، عن جعفر بن محمد الأبهري، عن علي بن أحمد الجزري، عن محمد بن القاسم بن محمد، عن الحسن بن علي (٢)، عن محمد بن ثابت (٣)، عن ابن عون، عن محمد، عن الحسن بن علي (٢)، عن محمد بن ثابت (٣)، عن المحمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي (أهل شُغْلِ الله فِي الدنيا هُمْ أهل شُغْلِ الله فِي الآخرة، وأهل شُغْلِ أنفسهم فِي الآخرة، وأهل شُغْلِ أنفسهم فِي الآخرة، وأهل شُغْلِ أنفسهم فِي الآخرة، وأهل شُغْلِ أنفسهم

<sup>(</sup>۱) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي ولم يزد السيوطي على ذكر الديلمي وحده في تمهيد الفرش صد ٩١ وفي مختصره بزوغ الهلال صد ١٦٢. قال السيوطي: هذا حديث غريب، فيه إسحاق بن سعيد... ورواية مكحول يقال إنها مرسلة. اهـ بتصرف.

قال أبو زرعة: لم يلق مكحول أبا هريرة. اهـ. [المراسيل لابن أبي حاتم صـ ٢١٢ (٧٩٣)]

<sup>(</sup>٢) الحسن بن علي بن عمر و بن المغيرة، روئ عن محمد بن ثابت، روئ عنه محمد بن القاسم الأزدي. لم أقف على ترجمته. ورد اسمه في إسناد حديث في تأريخ دمشق ٤/٤٠٢ وفي الأفراد للدار قطني ٣/ ١٣٥ و ٥/ ٢٥٧، وكأنه مجهول الحال، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) محمد بن ثابت العبدي، أبو عبد الله البصري.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه للمقدسي ٥/ ٢٥٧

97۰ - قال: أخبرنا أحمد بن خلف إذنًا، أخبرنا الحاكم، عن يحيى بن محمد، عن مكي بن أحمد البلخي، عن إبراهيم بن سلام مولى بني هاشم (۱)، عن ابن أبي رواد (۲)، عن أبيه (۳)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «أَهْلُ فَارِس (٤)

عن محمد بن القاسم بن محمد الأزدي به.

قال الدارقطني: غريب من حديث ابن عون، عن ابن سيرين عنه، لم نكتبه إلا عن شيخنا - يعني محمد بن القاسم الأزدي-. اهـ.

وفي إسناده محمد بن ثابت العبدي، قال ابن عدي في الكامل ٦/ ١٣٥ : وعامة أحاديثه لا يتابع عليه. اهـ.

والراوي عنه الحسن بن علي بن عمرو، لـم أقف على ترجمته.

(۱) إبراهيم بن سلام الهاشمي، مكي، روى عن الداروردي، روى عنه ابن صاعد وابن خزيمة. قال الدارقطني في غرائب مالك: ضعيف. وقال في الأفراد: وكان ضعيفا.

[أطراف الأفراد للمقدسي ٢/ ٣٥٨، المقتنى في سرد الكنى للذهبي ١/ ٤٣ (٢١٩)، ميزان الاعتدال ١/ ٣٦، لسان الميزان ١/ ٩٣]

- (٢) هو: عبد المجيد بن عبد العزيز.
  - (٣) هو: عبد العزيز بن أبي رواد.
- (٤) أهل فارس: هم الفرس، وانظر: تأريخ الرسل والملوك للطبري ١/٣١٦ ٣١٦.

## هُم (١) مِنْ [وَلَدِ](١) إِسْحَاق(١) ٤٠.

الحسن بن صقلاب، حدثنا محمد بن الحسين إذناً، أخبرنا أبي، حدثنا محمد بن الحسن بن صقلاب، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الخصيب، حدثني أبو حميد عبد الله بن محمد، حدثنا مصعب القرمسيني (٥)، حدثنا نافع أبو هرمز (٦) أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «أوحى الله إلى آدم فقال: يا آدم، حُبِج هذا البيتَ قَبْلَ أن يَحْدُثُ عليك حدثٌ. قال: وما يَحدث على يا ربّ؟ قال: ما لا تدري وهو الموت. قال:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) يعني: إسحاق بن إبراهيم عليها السلام.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) منكر. أخرجه الحاكم في تأريخ نيسابور كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٩٤ (٩٤٣)، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٢٩، من طريق إبراهيم بن سلام به.

قال فيه أبو أحمد الحاكم: ربها روى ما لا أصل له.

وساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث في ترجمته في لسان الميزان لنكارته.

<sup>[</sup>لسان الميزان لابن حجر ١/٩٣]

<sup>(</sup>٥) في (م): القرقساني، لم يتبين لي.

<sup>(</sup>٦) نافع بن هرمز، ويقال: ابن عبد الواحد، ويقال: ابن عبد الله، أبو هرمز الحمال.

### وما الموت؟ قال: سوف تَذُوْقُه»(١).

#### قلت:

977 - قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن زنجوية الزنجاني المعروف بالزنجوي، عن الحسين بن محمد الزنجاني الهلالي<sup>(۲)</sup>، عن أبي زرعة أحمد بن الحسين الرازي، عن أبي روق الهِزَّاني<sup>(۳)</sup>، عن عبيد الله بن الجهم [الأنماطي]<sup>(3)</sup>، عن ضمرة بن ربيعة، عن معاوية بن يحيى الصدفي

(۱) منكر. أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني في الترغيب والترهيب ٢/ ١١ – ١١ (١٠٤٨)، وعنه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٩ / ٣٥ من طريق عبد السلام بن مطهر، عن نافع أبي هرمز به.

قال فيه العقيلي: الغالب على حديثه الوهم... ولا يتابع عليه. اهـ.

وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه، كأنه أنس آخر، ولا أعلم له سهاعاً. اهـ.

وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، والضعف على رواياته بين. اهـ. [الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨٦، المجروحين لابن حبان ٢/ ١ • ٤، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٧/ ٤٨]

- (٢) في (ي) و (م): العلاكي، والمثبت من الأصل.
- (٣) هـو: أحمد بـن محمد بـن بكر، أبـو روق الهـزاني. [تأريخ الإسـلام للذهبي / ٢٤٣]
  - (٤) في جميع النسخ: الأنطاكي، والمثبت من تهذيب الكمال ٥/ ٣٠.

قال: «أوحى الله إلى داود: يا دواد، اتَّخِذْ نَعْلَين من حديدٍ، وعصًى من حديدٍ، وعصًى من حديدٍ، واطُلُبِ العلمَ حتى تَتَخرَّقَ النعلان وتَنْكَسِرَ العصا»(١).

قلت: هو مقطوع.

(۱) ضعيف. أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة في طلب الحديث ص ٨٦ ومن طريقه أبو بكر بن أحمد بن عبد الدائم المقدسي في مشيخته ص ٧٣ (٤٦) من طريق عبيد الله بن الجهم الأنهاطي، وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم ٢/ ١٨٩ (٣١٣)، وابن العديم في بغية الطلب في تأريخ حلب ٧/ ٣٤٠ من طريق عبد المتعال، وابن العديم في بغية الطلب ٧/ ٣٤٠ أيضا من طريقين إلى مهدي بن جعفر، ثلاثتهم (الأنهاطي وعبد المتعال ومهدي) عن ضمرة بن ربيعة، عن معاوية بن يحيى به مقطوعا. (وفي المجالسة: معاوية بن بجير، وهو تحريف).

ومعاوية بن يحيى ضعيف.

وأخرجه الدارمي في السنن صـ ١٥٩ (٥٦٩) ومن طريقه ابن العديم في بغية الطلب ٧/ ٣٤٢١عن نعيم بن حماد قال: ثنا بقية، عن عبد الله بن عبد الرحمن القشيري قال: قال داود النبي عليه السلام: «قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد ويطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان».

وفيه بقية وقد عنعن وهو مدلس كها في تعريف أهل التقديس صـ ١٢١ (١١٧). 977 – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الحسين بن محمد العلوي<sup>(۱)</sup>، حدثنا علي بن محمد بن جعفر بن<sup>(۲)</sup> عنبسة<sup>(۳)</sup>، حدثنا بكر بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين<sup>(۵)</sup>، حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين<sup>(۵)</sup>، حدثني محمد بن سليان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن<sup>(۲)</sup>، عن أبيه<sup>(۷)</sup>،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث (٢٠٣١).

<sup>(</sup>٢) في (ي): عن، والمثبت من الأصل و (م).

<sup>(</sup>٣) علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة، ورَّاق عبدان، ساق الخطيب البغدادي في ترجمته رواية فقال: أخبرناه أبو نعيم الحافظ قال: ثنا الحسن بن محمد بن علي الزعفراني، ثنا علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة وراق عبدان، ثنا عبد الله بن الحسن بن إبراهيم الأنباري، ثنا عبد الملك بن قريب يعني الأصمعي، قال: سمعت كدام بن مسعر بن كدام محدث عن أبيه، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "نحن سبعة بنو عبد المطلب، سادات أهل الجنة؛ أنا وعلي أخي وعمي حمزة وجعفر والحسن والحسين والمهدي". قال: هذا الحديث منكر جدا وهو غير ثابت، وفي إسناده غير واحد من المجهولين. [تأريخ بغداد ٩/ ٤٣٤، لسان الميزان ٣/ ٧٤٧ وفي ٥/ ٩٢]

<sup>(</sup>٤) لـم أقف على ترجـمته.

<sup>(</sup>٥) لـه ترجمة في ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم ١١١١ ولـم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٧) هو: سليهان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب، له ابنان؟

عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب قال: قال [أ/ ٩٣/ أ] رسول الله ﷺ: «[أوحى](۱) الله إلى داود: يا دَاوُد، مثل الدنيا كمثل جِيْفَةٍ، اجتمعت عليها كِلاَبٌ يَجُرُّونَهَا، أَفَتُحِبُّ أَنْ تكون كلباً مثلهم فتجُرِّ مَعَهُم؟ يا داود، طيب الطعام، ولين اللباس، والصيت في الناس وفي الآخرة لا يَجتَمِعُ أبدًا»(۱).

#### قلت:

978 - قال: أخبرنا ابن خلف إجازة، أخبرنا الحاكم، حدثنا علي بن عيسك بن إبراهيم، حدثنا جعفر بن محَمُوية الفارسي، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا مُؤَمَّل بن إسهاعيل، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن

عبد الله ومحمد، ولا عقب له إلا من محمد. ولـم أقف على تكلم فيه بجرح أو تعديل.

[مقاتل الطالبيين للأصفهاني ١/ ٤٣٣]

(١) سقطت من الأصل، والمثبت من (م)، ومن جمع الجوامع للسيوطي.

(٢) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٧٤ (٨٧٩٩)، وفي الدرر المنتثرة صـ ١٢٠ (٢٣٠) إليه وحده من حديث علي، وإسناده مظلم، فيه جماعة مجهولون منهم علي بن محمد بن جعفر بن عنبسة كها جهّله الحافظ في لسان الميزان.

قال العامري في الجد الحثيث صد ١٠٠ (١٦٥): «الدنيا جيفة وطلابها كلاب» ليس بهذا اللفظ في المرفوع. اهـ. المنهال(۱)، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْ: «أوحى الله عَزَّ وَجَلَّ إلى داود أَنْ: قُلْ لِلظَّلَمَة لا يَذَكُرُونِي، فإنِّ أَذْكُرُ مَن ذَكَرَنِي، وإنَّ ذِكْرِي إِيّاهُم أَنْ أَلْعَنَهم»(۱).

(١) هو: المنهال بن عمرو الأسدي [تهذيب الكمال ٧/ ٢٣٩]

(٢) منكر. أخرجه الحاكم في تأريخه كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٧٥ (٨٠٨) ومن طريقه الديلمي هنا.

ورواه البيهقيُ في شعب الإيمان ٦/ ٥٥ عن الحاكم بهذا الإسناد موقوفاً - وهو المعروف كما سيأتي-.

وأخرجه أبو الحسين الصيرفي الآبنوسي في مشيخته (١٢٤) من طريق سعيد بن رحمة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش به مرفوعا كما عند الديلمي.

فأما رواية الديلمي من طريق الحاكم، ففي إسنادها مؤمل بن إسهاعيل. قال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يشبه حديث أصحابه، فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه. اهـ.

وقال محمد بن نصر المروزي: المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويتثبت فيه، لأنه كان سيئ الحفظ كثير الغلط. اهـ.

وقد خالفه عبد الرزاق، فرواه عن سفيان الثوري، عن الأعمش به موقوفاً. أخرجه عبد الله بن أحمد في الزهد صـ ١٣١ (٣٧٩).

وأما رواية أبي الحسين الآبنوسي ففيها سعيدُ بن رحمة. قال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به لمخالفته الأثبات. اهـ.

#### قلت:

970 - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الحسن المرجاني('')، عن ابن أبرك('')، عن على بن الحسن بن الربيع، عن أبي العباس الفضل بن الحسين الضبيء، عن أحمد بن أبي موسى الأنطاكي، عن هشام بن خالد، عن يوسف بن السفر(")، عن الأوزاعي، عن يونس بن يزيد،

وقد خالفه حماد بن أسامة -وهو ثقة - فرواه عن الأعمش به موقوفاً كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٢٥٥٧) و(٣٥٩٤) و(٣٦٣٩٤)، وهناد بن السري في الزهد ٢/٢٠٤ (٧٨٧). [المجروحين ١/٤١٢، تهذيب التهذيب ٤/٣١]

- (۱) الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن وصيف أبو علي المرجاني، حدث عن أبيه وآخرين، وعنه أبو شـجاع شيرويه الديلمي. توضيح المشتبه، «وَصِيف» بفتح أوله، وكسر الصاد المهملة، (٩/ ١٩١).
  - (٢) هو: عبد الله بن حمويه بن إبراهيم الهمذاني، أبو بكر بن أبرك. [تأريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٣٤١]
- (٣) يوسف بن السفر، أبو الفيض الدمشقي، كاتب الأوزاعي، روئ عن الأوزاعي ومالك، روئ عنه بقية مع تقدمه وهشام بن عار. قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: ذاهب الحديث. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: روئ بواطيل.

[الضعفاء للبخاري صـ ١٢٧، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٢٣،

عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (۱) عن أبيه كعب بن مالك قال: قال رسول الله على الله إلى داود: وعزي، ما من عبد يَعتَصِمُ بِي دون خَلْقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيدُه السمواتُ السبع ومن فيهن، والأرضُ بِمن فيهن، إلا جَعَلتُ له مِن بَينِ ذلك خرجاً، وما مِن عبدٍ يَعتَصِم بِمخلوقٍ دوني، أعرفُ ذلك من نيته، إلا قَطعتُ أسبابَ الساء بين يديه، وأرسَختُ الهواء مِن تَعتِ قدميه، وما مِن عبدٍ يُطِيعُني، إلا وأنا مُعطِيه قبل أن يَسألني، ومُستَجِيبٌ له قبل أن يسألني، وغافِرٌ له قبل أن يستغفرني (۱).

سؤالات السلمي للدارقطني صـ ٣٣٥ (٤٢٤)، الكامل في الضعفاء ٧/ ١٦٢، لسان الميزان ٧/ ٣٥٣]

<sup>(</sup>١) سقط «كعب بن مالك» من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>۲) منكر. أخرجه تمام الرازي في فوائده ١/ ٢٤٣ (٥٩٠) من طريق هشام بن خالد به. وأخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق (القسم المفقود – وانظر حاشية التحقيق ١٧/ ١٠٩) كيا في مختصره لابن منظور (٨/ ١٢٠) من حديث كعب بن مالك أيضا. وفي إسناده يوسف بن السفر.

والمعروف أنه من كلام وهب بن منبه. أخرجه أبو داود في الزهد صه ٥ (٣) عن مخلد بن خالد، عن إسهاعيل بن عبد الكريم أبي هشام قال: حدثني عبد الصمد قال: سمعت وهباً يقول: قرأت في كتابٍ أخبر أن الله تبارك وتعالى يقول: «بعزى إنه من اعتصم... فذكر بنحوه».

#### قلت:

٩٦٦ - قال أبو الشيخ: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا عمرو بن هاشم، عن جويبر (۱)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «أوحى الله إلى موسى: يا موسى إنه ليس من عَبْدً يلقاني يوم القيامة إلا ناقَشْتُه الحساب، وفَتَشْتُهُ عَمَّا كان فِي يديه، إلا الوَرِعِين فإني أستحسنهم وأُجِلهم وأُكرمُهم وأُدخِلُهم الجنة بغير حِسَابٍ» (٣).

وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٤/ ٢٥ - ٢٦ عن محمد بن علي بن حبيش، عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن سعيد بن سليمان، عن فرج بن فضالة، عن عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه في الطريق فقلت: حدثني حديثاً أحفطه عنك في مقامى وأوجز، قال: أوحى الله إلى داود... فذكر مثله».

- (١) جويبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي.
  - (٢) هو: الضحاك بن مزاحم.
- (٣) منكر. أخرجه أبو الشيخ كها علق عنه الديلمي هنا، وابن أبي الدنيا في الورع صد ١١١ (١٨١)، وعبد الله بن أحمد في السنة ١/ ٢٨٤ (٥٤٥)، والآجري في الشريعة صـ ٢٩٢، والطبراني في المعجم الأوسط ٤/ ١٨٨، وفي المعجم الكبير ١١٨، ١٢٠، والبيهقي في شعب الإيهان ٧/ ٣٤٥ ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢١/ ١١٢ وله طريقان آخران فيه ٢١/ ١١٣ ١١٣، كلهم من طريق أبي مالك عمرو بن هاشم الجنبي عن جويبر به.

97۷ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، قال: حدَّث أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن (١) الكسائي، قال: حدثنا يوسف بن عبدة (٢) الجرجاني قدم أصبهان، حدثنا يعقوب بن يوسف (٣)، حدثنا

قال الطبراني في الأوسط: لا يروئ هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو مالك. اهـ.

وقد أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ٢/ ٢٣٩ (٢٢٦) وفي جيزء حديثه صـ ٢٩ - ٣٠ (١٧) (١٨)، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢١/ ١١٢، من طريق الماضي بن محمد، عن جويبر به.

وفي إسناده الماضي بن محمد، قال أبو حاتم: لا أعرفه.

وقال ابن حبان: يروي عن الضحاك أشياء مقلوبة. اهـ.

وقال ابن عدي: والضعف على حديثه ورواياته بين. اهـ.

والضحاك بن مزاحم لم يلق ابن عباس. قال أبو زرعة: الضحاك عن على رضي الله عنه مرسل، ولم يسمع من ابن عمر شيئاً ولا من ابن عباس.اهـ. [المراسيل لابن أبي حاتم ١/ ٩٦ – ٩٧ (٣٤٦)، الجرح والتعديل ٢/ ٥٤٠، المجروحين لابن حبان ١/ ٢٥٧، الكامل في الضعفاء ٢/ ١٢١ – ١٢٢]

- (١) سقطت «بن الحسن» من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
- (Y) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عقدة، والمثبت من الأصل، ومن ذكر أخبار أصهان ٢/ ٣٢٧.
  - (٣) لم أقف على ترجمته.

عمد بن فضيل (۱)، عن عمد بن الأقطع (۲)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على: «أوحى الله إلى موسى بن عمران: أن فِي أُمَّةِ محمدٍ قال رسول الله على الله إلى موسى بن عمران: أن فِي أُمَّةِ محمدٍ [أ/ ٩٣/ ب] لَرجالاً يقومون على كل شَرَفٍ ووَادٍ، ينادون بشهادة أن لا إله إلا الله، جزاءهم على جزاء الأنبياء... الحديث (۳) (٤).

ولم أقف على بعض رجاله بعد البحث فيما لدي من كتب التراجم. ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٣٢ - ٣٥ عن كعب الأحبار من قوله. قال: أخبرنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد في كتابه قال: ثنا موسى بن إسحاق، ح وحدثنا محمد بن أحمد بن موسى بن محمد بن إسحاق، حدثني أبي، ثنا أبو ابراهيم الترجماني إسماعيل بن إبراهيم بن بسام قال: ثنا عاصم بن طليق، عن شيبان السدوسي وفرقد السبخي وأبان كلهم رووه عن كعب قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام في التوراة: يا موسى لولا من قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام في التوراة: يا موسى لولا من

<sup>(</sup>۱) لعله محمد بن فضيل بن غزوان، فإنه في هذه الطبقة. قال الحافظ: محمد بن فضيل بن غزوان - بفتح المعجمة وسكون الزاي-، الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة خس وتسعين، ع. [تقريب التهذيب صـ ۸۸۹ (۲۲۲۷)]

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ي)، والمثبت من الأصل و (م)، وأورده بتهامه أبو نعيم في حلية الأولياء.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٣٢٨ - ومن طريقه الديلمي هنا-.

٩٦٨ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو عمرو بن مندة (١)، أخبرنا أبي (٢)، أخبرنا أبي، أخبرنا أبي مندة (١)، أخبرنا عمد بن يعقوب بن يوسف، حدثنا إبراهيم بن بكر الرازي، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول، سمعت أبا يونس (٣) الحسن بن يزيد يذكر عن هارون بن رِئَاب، سمعت ابن عم (١) حنظلة كاتب رسول الله عَلَيْ: «أَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ كاتب رسول الله عَلَيْ: «أَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إلى موسى: أنَّ قومَك بَنَوا مساجدَهم وحرَّ بُوا قلوبَهم، وتَسَمَّنُوا كها

يحمدني ما أنزلت من السماء قطرة... فذكر حديثا طويلا فيه لفظ الحديث، وإسناده جيد.

ورواه مختصرا في موضع آخر ٦/ ١٨ فقال: حدثنا أبو محمد بن حيان إملاءً قال: وفيها أخبرني جدي محمود بن الفرج إجازة، ثنا محمد بن عبد الله بن حفص، عن رجاء بن عبد الله، ثنا صالح بن صباح المقدسي عن كعب به. وهذا أشبه بالصواب لأن كعباً معروف بالرواية للإسرائيليات والله أعلم.

- (۱) عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، أبو عمرو العبدي، الأصبهاني.
  - (٢) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، أبو عبد الله.
  - (٣) تصحفت في (ي) إلى: بشر، والمثبت من تهذيب الكمال ٢/ ١٧١.
- (٤) لـم أتبينه، ولعله أحد أبناء أكثم بن صيفي، فهو عـم حنظلة بن الربيع بن صيفي، وحنظلة صحابيً وهو كاتب رسول الله عليه.

[الإصابة لابن حجر ١/ ٢٠٩ (القسم الثالث - ترجمة أكثم بن صيفي)، وفي ٢/ ١٣٤ (ترجمة حنظلة بن الربيع)] تسمن الخنازيرُ يوم ذبْحها، وإنِّي نَظَرتُ إليهم فلَعَنتُ هم فلا أَسْتَجِيبُ فم ولا أَعطيهم مسألتهم الله الله المالية المالية

#### قلت:

979 - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا يوسف بن محمد بن يوسف، أخبرنا أبو سهل المروزي(٢)، حدثنا عبد الله بن عمر الجوهري، حدثنا يحيئ بن

(۱) ضعيف. أخرجه ابن منده كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٧٤ (١) ضعيف. أخرجه ابن منده كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٧٤)، ومن طريقه الديلمي هنا، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٤٢٣)، وعبد الله بن أحمد في الزهد صـ ١٤٨ (٤٤١)، والشجري في الأمالي الخميسية ١/ ٢٢٥، كلهم من طرق عن مالك بن مغول به.

وفي إسناده راو لم يسم وهو ابن عم حنظلة، ولم أتمكن من تعيينه، والظاهر أنه ليس صحابيًا، فصار الحديث مرسلا.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٥٥ من طريق حماد بن واقد، عن حجاج بن الأسود، عن هارون بن رئاب أنه قال: أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه... الحديث.

وفي إسناده حماد بن واقد وهو ضعيف.

[تقريب التهذيب صـ ٢٦٩ (١٥١٦)]

(٢) هو: أبو سهل عبد الصمد بن محمد بن عبد الله المروزي، جاء اسمه مفصّلا في مثل هذا السند في الحديث (٢٧١٥).

ساسويه (۱)، حدثنا زياد النميري (۲)، حدثنا أبو حزة (۳)، عن المثنى بن الصبّاح، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «أوحى الله عزّ وَجَلّ إلى موسى: اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة، فإنه مَنْ يَقْرَؤُها أَجْعَلُ له قلوبَ الشاكرين، ولسانَ الذاكرين، وثوابَ النبيّيْن، وأعمالَ الصدِّيقيْن، ولا يُواظِبُ على ذلك إلا نبيّ أو صِدِّيتٌ أو عَبْدٌ امتَحَنْتُ قلبَه للإيْمان أو مَن أُرِيد عَلى ذلك إلا نبي الله ... الحديث (۱).

(۱) هـو: يحيئ بن ساسويه بن عبد الكريم المروزي، ولم أقف على ترجمته. [المستدرك للحاكم ١/٨٥١]. وانظر: الحديث الآتي برقم (١٢٨٥).

(٢) هـو: زياد بن إبراهيم، أبـو إبراهيم البازي الذهلي المـروزي [معجم البلدان للحموي ١/ ٣٢١]

(٣) هو: محمد بن ميمون السكري المروزي.

(٤) منكر. أخرجه ابن مردويه في التفسير كها نقله بإسناده ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٧٧ من طريق يحيئ بن ساسويه المروزي، عن زياد بن إبراهيم، عن أبي حمزة به.

قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدا. اهـ.

وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٨٩ بعد ذكر المرويات في هذا الباب عن عدد من الصحابة ومن ضمنها هذا الحديث: في إسناد كل من هذه الطرق ضعفاء ومجاهيل. اهـ.

قلت: في إسناده المثنى بن الصباح، قال الساجي: ضعيف الحديث جدا،

• ٩٧٠ - قال: حدثنا عبدوس، أخبرنا أبو القاسم علي بن إبراهيم، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن أبي علي الخشاب، حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا سيّار (١)، حدثنا جعفر (٢)، سمعتُ مالك بن دينار، عن عباد بن هلال البكراوي (٣)، عن أبي موسئ الأشعري قال: قال رسول الله عليه: «أوحى الله عزّ وَجَلّ إلى عيسى بن مريم: يا عيسى، عظ نفسك بحكمتي، فإن انتَفَعْتَ فَعِظِ الناسَ وإلاّ فاسْتَح مِنّيْ».

قال: وأخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا الطبراني، حدثنا يحيى بن عبد الباقي، حدثنا أبو نعيم (٥)، حدثنا جعفر بن سليان، عن مالك بن دينار به (٦).

حدّث بمناكير، ويطول ذكرها، وكان عابدا يهم. اهـ.

<sup>[</sup>تهذيب التهذيب ٤/ ٢٢]

<sup>(</sup>١) سيار بن حاتم العَنزي أبو سلمة البصري.

<sup>(</sup>٢) هو: جعفر بن سليمان الضُّبعي.

<sup>(</sup>٣) لـم أقف على ترجـمته.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) لم أتمكن من تعيينه.

<sup>(</sup>٦) منكر. لم أقف على تخريجه مرفوعا عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٧٤ (٨٨٠٢) إليه وحده من حديث أبي موسى الأشعري.

٩٧١ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو إسحاق المراغي (١)، حدثنا واصل بن حمزة، حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن جعفر (٢)، حدثنا إسحاق بن أحمد الفارسي، حدثنا حفص بن

رواه هارون بن عبد الله الحمال عن سيار بن حاتم واختلف على هارون فيه. فرواه الحسن بن أبي على الخشاب عنه مرفوعاً كما عند الديلمي.

ورواه ابن أبي الدنيا عنه فجعله من كلام مالك بن دينار. أخرجه في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر صـ ١٢٤ (٩٠).

وورد عن سيار بن حاتم من غير طريق هارون الحمال مقطوعا كذلك. رواه الإمام أحمد في الزهد صـ٧٠١ (٢٩٩٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢/ ٣٨٢ من طريق سليمان بن داود القزاز، كلاهما عن سيار، عن جعفر به. ويحتمل أن يكون سيارٌ قد رواه مرتين، فرفعه في الأولى كما عند الديلمي، وقطعه أخرى كما عند الآخرين.

وسيار بن حاتم قال فيه العقيلي: أحاديثه مناكير، ضعفه ابن المديني. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان جمَّاعاً للرقائق. اهـ.

وأما الرواية المرفوعة كما في الطريق الثاني عند الديلمي، فلم أقف على ترجمة بعض رواته.

[الثقات لابن حبان ٨/ ٢٩٨، تهذيب التهذيب ٢/ ١٤١ – ١٤٢]

- (۱) في (م): المرابحي، والمثبت من الأصل، وهو: إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو إسحاق المراغي، ثم الرازي، المعروف بالبيّع.
  - (٢) هو: أبو الشيخ الأصبهاني.

عمر المهرقاني، حدثنا عثمان بن سهاك، عن وهب الله بن راشد (۱) عن مالك بن دينار، عن خلاس بن [عمرو] (۱) ، عن أبي الدرداء، [أ/ ٩٤ أ] قال: قال رسول الله على الله على الله عزّ وَجَلّ إلى عيسى في الإنجيل أن: قُلْ للمَلاِ من بَنِي إسرائيل: أنّ مَنْ صام لِرضاتي أَصْحَحْتُ له جسمَه وأَعْظَمتُ له أَجرَه (۱).

أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب.

<sup>(</sup>۱) وهب الله بن راشد، أبو زرعة الحجري المصري، مؤذن فسطاط. روئ عن يونس بن يزيد الأيلي وحيوة بن شريح، روئ عنه عبد الرحمن ومحمد وسعد بنو عبد الله بن عبد الحكم. غمزه سعيد بن أبي مريم وغيره. وقال أبو حاتم: محله الصدق. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وقال أبو سعيد بن يونس: لم يكن أحمد بن شعيب النسائي يرضئ وهب الله بن راشد. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٧، الثقات لابن حبان ٩/ ٢٢٨ لسان الميزان ٧/ ٢٥١]

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: دينار، والمثبت من التدوين في أخبار قزوين للرافعي ٤/ ١٢٥، ومن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها ذكره الحافظ ابن حجر عقب الحديث، ومن طريقه الديلمي هنا. وأخرجه أيضا الرافعي في التدوين تأريخ قزوين ٤/ ١٢٥، عن واصل بن حمزة به. وفي إسناده وهب الله بن راشد وهو ضعيف.

9٧٢ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن محمد الميداني كتابة، أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن إسهاعيل الطاهري (١)، حدثنا إسهاعيل بن عمر بن الحسن الخولاني بمكة، حدثنا علي بن محمد بن علي الحصني من أهل حَرَّان (١)، حدثنا يحيئ بن محمد بن حبيش (٣)، حدثنا إسحاق بن القاسم الأزدي (١)، حدثنا أبي (٥)، حدثنا محمد بن السائب، عن أبي صالح (٢)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على : «أوحى الله إلى نَبِيً من أنْ بِياء بني إسرائيل أن: قُلْ للزمَّال (٧): أن لا تَتَجِرُوا في القمع،

<sup>(</sup>١) في (ي): الظاهري، والمثبت من تأريخ بغداد ٣/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) حران: مدينة معروفة في سوريا، تقع الآن في جنوب شرق تركيا الآسيوية وجنوب شرق أورفا. [معجم البلدان ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦، الموسوعة العربية الميسرة لصلاواتي ٤/٨٨٤]

<sup>(</sup>٣) في (ي) و (م): حبيش، ورسمه مقارب في الأصل. ولم أقف على ترجمته. ويحتمل أن يكون يحيئ بن محمد بن خُشيش. صاحب مناكير، واتهمه الذهبي بالكذب. وضعفه الدارقطني.

<sup>[</sup>ميزان الاعتدال ٤/ ٨٠٤، لسان الميزان ٧/ ٤٣٥]

<sup>(</sup>٤) لـم أقف على ترجـمته.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) باذام -بالذال المعجمة، ويقال: آخره نون- أبو صالح، مولى أم هانيء، ضعيف يرسل، من الثالثة، ٤. [تقريب التهذيب صـ ١٦٣ (٦٣٩)]

<sup>(</sup>٧) الزاملة: بعير يستظهر به الرجل، يحمل متاعه وطعامه عليه. [الصحاح

فمن اتَّجَرَ بالقمح فإنها تَعَرَّضَ لأرواح خَلْقِي، ومن تَعَرَّضَ لأرواح خلقي ، ومن تَعَرَّضَ لأرواح خلقي فإنَها أراد قَتْلَهم، ومن أراد قتلهم لم يكن قاتِل غيري (١) ٢).

٩٧٣ - قال: أخبرنا ابن خلف إجازة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا المواكم، أخبرنا أبو سعيد بن أبي حامد (٣)، حدثني أبي أحمدُ بن حدوية بن موسئ، حدثنا على بن معبد، حدثنا إسحاق بن أبي يحيئ الكعبسي (٤)،

للجوهري ٤/ ٥٣٦]

- (١) هكذا في جميع النسخ، وفي تنزيه الشريعة لابن عراق: لم يكن له قاتل غيري. وهذا أشبه.
- (٢) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٩٧، والفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ١٣٨ إليه وحده من حديث ابن عباس.

قال ابن عراق والفتني: في إسناده محمد بن السائب الكلبي كذاب. اهـ. قلت: وشيخه باذام قال فيه ابن معين: ليس به بأس، وإذا روى عنه الكلبي، فليس بشيء.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٤٣١]

- (٣) هـو: عبد الرحمن بـن أحمد بـن حمدويه، أبو سـعيد المؤذن. [تأريخ الإسـلام للذهبـي ٢٦/٢٦]
- (٤) إسحاق بن أبي يحيى الكعبي. قال الدارقطني: منكر الحديث. وقال الذهبي:

حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبدة (() بن أبي لبابة، عن زر بن حبيش، عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «أَوْحَى الله إلى يك ينا أخا المرسلين، يا أخا المنفرين، أنْ فِرْ قومَك أن لا يَدْخُ لُوا بيتًا من بُيُوي ولأحد من عبادي عند أحدٍ منهم ظلاَمَةٌ، فإني أَلْعَنُهُ ما دام قائمًا بين يدي يُصلي حتى يَدُدٌ تلك الظّلاَمَة إلى أهلها، فإذا فَعَلَ أكونُ سمعه الذي يسمعُ به، ويكون جاري وبَصَرَه الذي يبصر به، ويكونُ من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء» (()).

هالك، يأتي بالمناكير عن الأثبات. [الضعفاء والمتروكين للدارقطني صـ ٥٦ (٩٦)، ميزان الاعتدال ١/ ٥٠٠]

وعلقه أبو نعيم في الحلية ٦/ ١١٦ من رواية علي بن معبد، عن إسحاق بن أبي يجيئ به.

قال المتقي الهندي: وفيه إسحاق بن أبي يـحيى الكعبي، هالك، يأتي بالمناكير عن الأثبات. اهـ.

قال فيه ابن حبان: ينفرد عن الثقات بها لا يشبه حديث الأثبات، ويروي عن الأئمة ما هو من حديث الكذابين. اهـ.

ولمه طريق آخر، أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦/ ١١٦ من طريق الطبراني، عن

<sup>(</sup>١) في (ي): عبيدة، والمثبت من الأصل و (م)، ومن تهذيب الكمال ٥/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) منكر. أخرجه الحاكم كما عزاه إليه المتقي الهندي في كنز العمال ١٥/ ٩٣٣، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٦٥/ ٤٤ من طريق البيهقي عن الحاكم به.

#### قلت:

ع٧٧ – قال: أخبرنا أبوعلي الحسن بن عبد الله بن الحسين بن ياسين، أخبرنا أبو منصور الصوفي، حدثنا محمد بن جعفر النهاوندي، حدثنا علي بن سعيد العسكري، حدثنا أحمد بن منصور زَاج (١)، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا أبو قرة الأسدي (٢)، عن سعيد بن المسيب،

أبي الزنباع، عن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق (في المطبوع: زريق)، عن أبي السان، عن الأوزاعي به. وعزاه ابنُ رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم إلى الطبراني.

قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي عن عبدة. اهـ.

وقال ابن رجب الحنبلي: وهذا إسناد جيد وهو غريب جدا. اهـ.

وأشار إليه ابن حجر في فتح الباري وقال: وسنده حسن غريب. اهـ.

قلت: في إسناده ابن زبريق، وقد تصحف في بعض المصادر إلى زريق فأدى إلى تحسين الإسناد. وابن زبريق قال فيه ابن حجر: صدوق يهم كثيرا، وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب. اهـ

وهو ضعيف جدا.

[المجروحين لابن حبان ١/١٤٨، جامع العلوم والحكم ٢/ ٣٣٣، تقريب التهذيب صـ ١٢٥ (٣٣٢)، فتح الباري لابن حجر ١١/ ٤١٥]

- (١) هو: أحمد بن منصور بن راشد الملقب بـ زاج [تأريخ بغداد ٥/ ١٥٠]
  - (٢) أبو قرة الأسدي، من أهل البادية، مجهول، من السادسة، ت.

عن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «أَوْحَى الله إلى أنه مَنْ قَرَأَ ﴿ فَنَكَانَ يَرْجُواْلِقَاءَ رَبِّهِ عِفَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَدَنَ أَبْ مَنْ قَدَاً ﴾ (١) رُفِعَ له نورٌ ما بين عَدَنَ أَبْ يَنَ (٢) إلى مَكَّة، حَسْوهُ [الملائكةُ] (٣) ٤).

[تقريب التهذيب صـ ١١٩٣ (٨٣٧٩)]

(١) سورة الكهف: الأية (١١٠)

(٢) أبيُنَ: -بوزن أحمر - قرية على جانب البحر ناحية اليمن، وقيل هو اسم مدينة عدن.

[النهاية لابن الأثير صـ ٢٤]

- (٣) هـذه الكلمة غير واضحة في الأصل، وأسقطها الناسخ في (ي) و (م)،
   والمثبت من جمع الجوامع ٣/ ١٩٤ (٨٢٤٠).
- (٤) ضعيف. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة البوصيري ٦/ ٢٣٣ (٥٧٥٧)، والبزار في البحر الزخار ١/ ٤٢١ (٢٩٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٤، كلهم من طريق النضر بن شميل، عن أبي قرة الأسدى به.

وأخرجه الشيرازي في الألقاب كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٩٤ (٨٢٤٠) من حديث عمر.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر، عن النبي عليه إلا من هذا الوجه مذا الإسناد. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: أبو قرة فيه جهالة ولم يضعف. اهـ.

#### قلت:

۹۷۵ – [أ/ ۹۶/ ب] قال: أخبرنا أبو العلاء محمد بن طاهر بن ممان، عن هارون بن طاهر بن عبد الله، عن أحمد بن إبراهيم بن تسركان، عن إسحاق بن عبدوس بن صالح الدلال(۱)، عن أبي بكر محمد بن أحمد ابن أخت أبي حاتم الكوكبي(۱)، عن محمد بن موسئ بن حبيب الخوارزمي(۱)،

وقال ابن كثير: غريب جدا. اهـ.

وقال الهيثمي: وفيه أبو قرة الأسدي لم يرو عنه غير النضر بن شميل، وبقية رجاله ثقات.

وقال البوصيري: هذا إسناد فيه أبو قرة الأسدي، أخرج له ابن خزيمة في صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح. اهـ.

[مجمع الزوائد للهيثمي • ١/٦٦٦، تفسير القرءان العظيم لابن كثير ٥/ ٢٠٩]

(۱) لم أقف على ترجمته، ذكره الذهبي في شيوخ ابن تركان. [تأريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٣٩] قلت: هو أبو أحمد. انظر الحديث (٣٣٤٦).

- (٢) لم أقف على ترجمته.
- (٣) لـم أقف على ترجمته. وفي تأريخ بغداد: محمد بن موسى بن محمد، أبو بكر الخوارزمي، شيخ أهل الرأي وفقيههم.

عن إبراهيم بن محمد (۱)، عن قتيبة (۲) بن سعيد، عن ابن لهيعة (۳)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «أَوْحَى الله إلى أخي العزير (۱): «يا عُزَيْر، إنْ أصَابَتْكَ مصيبةٌ فلا تشكُني إلى خلقي، فقد أصابني منك مصائب كثيرة ولم أَشْكُكَ الله ملائكتي، يا عزير، اعْصِنِي بقدر طاقتِك على عذابي، وسَائني حواثب على عذابي، وسَائني حواثب على مقدار عَمَلِكَ لِي، ولا تَأْمَنْ مَكْرِي حتى تَدخُلَ جنّتِي. » فاهْتَزَّ عُزيرٌ يَبْكِي. فأَوْحَى الله إليه: «لا تَبْكِ يا عزير، فإن عصيْتَني بجَهْلِك غَفَرتُ لك بِحِلْمِي، لأنِّ كريمٌ لا أُعْجِلُ بالعقوبة على عبادي، وأنا أَرْحَمُ الراحمين».

قال: حدثنا حمد بن نصر، أخبرنا محمد بن الفضل الفقيه، حدثنا

[تأريخ بغداد ٣/ ٢٤٧]

<sup>(</sup>۱) لم أقف على ترجمته. وورد في إسناد حديثٍ في السنن الكبرى للبيهقي 7/ ١٩٦: إبراهيم بن محمد الصيدلاني، عن قتيبة بن سعيد.

<sup>(</sup>٢) في (ي) و (م): حسنه، والمثبت من الأصل ومن تهذيب الكمال ٦/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) يعني عُزيرَ النبيَّ عليه السلام [تأريخ الرسل والملوك للطبري ١/٥٥٦]

ابن تُركان(١) مثله(٢).

9٧٦ - قال: وأخبرنا حمد بن نصر، أخبرنا هارون بن طاهر بن عبد الله بن عمر بن ماهلة الأمين، أخبرنا أبي، أخبرنا إبراهيم بن محمد (")، حدثنا عرون (١٠)، حدثنا إبراهيم بن الجنيد (٥)، حدثنا أحمد بن همام (١٠)، حدثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس الزعفراني، حدثنا مسكين أبو فاطمة (٧)،

(۱) هـو: أحمد بـن إبراهيم بـن أحمد بـن تركان بن جامع الهمذاني/ كـما ورد في الطريق الأول.

[تأريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٣٩، التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٥٠٤]

(Y) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٧٥ (٥٠ ٨٨٠) إليه وحده من حديث أبي هريرة. وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وقد عنعن. ثم إنني لـم أقف على ترجمة من دون قتيبة بن سعيد إلى ابن تركان بعد البحث فيها لدي من كتب التراجم، وكأنهم مجاهيل، والله أعلم.

(٣) هو: إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي.

(٤) غير واضحة في الأصل، وأهمله الناسخ في (ي) و (م)، ولم أتمكن من معرفته.

ه) لم أقف على ترجمته.

(٦) لم أقف على ترجمته.

(٧) مسكين بن عبد الله، أبو فاطمة، روى عن منصور بن زاذان وبرد بن سنان،

عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبيه (۱) قال: قال رسول الله ﷺ: «أَوْحَىٰ الله عز وجل إلى ذي القرْنَيْن: وعِزَّتِي وجَلاَيْ، ما خلَقْتُ خلقاً أَحَبُّ إلى من المعروف، وسأَجْعَلُ له عَلَماً، فمن رأَيْتَنِي حَبَّبتُ إليه المعروف واصطناعه، وحَبَّبتُ إلى الناس الطَّلَبَ إليه فَرَحِّبهُ وتَولَّهُ، فإني أُحِبّه وأَتَولاً، ومن رأيتني كرَّهْتُ إليه المعروف وبَغَّضْتُ إلى الناسِ الطّلبَ واليه فأبغضه ولا تَتَولَّهُ فإنه مِنْ شَرِّ ما خَلَقتُ» (۱).

٩٧٧ - ابن السنى، حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، حدثنا

روئ عنه الصلت بن مسعود الجحدري وعباس العنبري. ذكره ابن حبان في الثقات. ولكن قال أبو حاتم: وهن أمره. وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. [الجرح والتعديل ٨/ ٣٢٩، المؤتلف والمختلف للدارقطني ٢/ ٦٦٧، الثقات لابن حبان ٥/ ٤٤٩، لسان الميزان ٦/ ٣٠٧]

وفي إسناده مسكين أبو فاطمة.

والراوي عنه عبد الرحمن الزعفراني أضعف منه. قال فيه ابن عدي في الكامل ٤/ ٢٩١: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. اهـ.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن عمرو بن هلال المزني، صحابي [الإصابة لابن حجر ١) هو ١٩٧/٤

<sup>(</sup>٢) منكر. أخرجه ابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف صـ ٥٩ (٥٩) بسند آخر عن عن عبد الرحمن بن قيس الزعفراني، عن مسكين (وفي المطبوع: سليمان) مقطوعا به.

العباس بن الوليد بن مزيد، عن محمد بن شعيب، عن عبد القدوس(١٠) عن الحسن(٢٠)، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: «أُوصيكُم بتقوى الله والقرآن، فإنه يُنَوِّر الظُّلْمَةَ وهُدَى النَّهَار، فاتْلُوهُ على ما كان من فَقْرٍ وفَاقَةٍ، فإن عَرَضَك بلاءٌ فاجعل مَالَكَ دون دَمِك، فإن تَجَاوَزَك البلاءُ(٣)، فاجعل مَالَكَ دون دَمِك، فإن تَجَاوَزَك البلاءُ(٣)، فاجعل مَالَكَ ودمَك دون دِيْنِك، [أ/ ٩٥/ أ] فإن المسلُوب من شُرِبَ دينُه، إنه لا فاقة بعد الجنة، ولا شُلِبَ دينُه، وإن المخرُوب من خَرِبَ دينُه، إنه لا فاقة بعد الجنة، ولا غنيً بَعد النار، فإن النار لا يَستَغني فقيرُها ولا يُفَكُ أسيرُها».

وأخبرناه ابن خلف إذناً، أخبرنا الحاكم، أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري(٤)، حدثنا هارون بن عبد الصمد بن عبدوس، حدثنا محمد بن خلاد الإسكندري، حدثنا عبد القدوس(٥) به(٦).

<sup>(</sup>١) عبد القدوس بن حبيب الكلاعي.

<sup>(</sup>٢) الحسن بن أبي الحسن البصري.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: فإن تجاوزك البلاء مالك، والحذف يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: السعري، والمثبت من تأريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عبدوس، والمثبت من الأصل. تقدمت ترجمته، وعبد القدوس متروك.

<sup>(</sup>٦) منكر. أخرجه الحاكم في تأريخه كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع /٣ / ٨٧٨ (٨٨٢٥)، ومن طريقه الديلمي في الإسناد الثاني، والبيهقي في

٩٧٨ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طاهر الصائغ (١)، أخبرنا أبو غانم المظفر بن الحسين بن علي السمسار النهاوندي، حدثنا علي بن محمد بن

شعب الإيمان ٢/ ٣٥٧، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٣٦/ ٤١٧ من طريق عبد القدوس بن حبيب به.

قال البيهقي: عبد القدوس بن حبيب الشامي هذا ضعيف مرة، وقد أخطأ في إسناد هذا المتن إن لم يتعمده والله أعلم. اهـ.

قال عمرو بن على الفلاس: أجمعوا على ترك حديثه. اهـ.

وأما رواية الحسن عن سمرة، فقد اختلف أهل العلم فيها وخلص الإمام الذهبي في السير بأن؛ الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن أثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة، والله أعلم. اهـ.

وقد ورد بنحو هذا الحديث من وصية جندب بإسناد صحيح. أخرجه مسدد في مسنده كها في المطالب العالية ١٤٩ / ١٤٩ (٣١٣٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثناني ٤/ ٢٩٤ (٢٣١٥)، وعبدالله بن أحمد في الزهد صـ ٣١٠، والبيهقي في شعب الإيهان ٢/ ٢٤٦، والمروزي في قيام الليل كها في مختصره صـ ١٨١، وأبو جعفر البختري في أماليه صـ ٣١٤ (٣٨٦)، وابن الجوزي في ذم الهوئ صـ ١٤٤، كلهم من طرق عنه به.

[سير أعلام النبلاء ٤/ ٨٨٥، لسان الميزان ٤/ ٢٠٠]

(١) أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الله، أبو طاهر الهمذاني، الصائغ.

عامر، حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني، حدثنا حسين بن أبي السري (۱)، حدثنا محمد بن سعيد (۲)، حدثنا أبان بن حسان الكلاعي (۳)، عن منصور (۱)، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه:

«أوصيكم بالتُّجار خيْرًا، فإنَّم بُرُدُ الآفاق، وأُمنَاءُ الله فِي الأرضِ»(۰).

(۱) الحسين بن المتوكل بن عبد الرحمن، أبو عبد الله بن أبي السري - بفتح المهملة وكسر الراء - ، ضعيف، من الحادية عشرة، مات سنة أربعين، ق. اهمن التقريب. وقد كذّبه أخوه محمد بن أبي السري وأبو عروبة الحراني. وأقر الذهبي في المغني بأنه ضُعّف ومتهم بالكذب.

[المغني في الضعفاء ١/ ٢٦٣، تهذيب التهذيب ١/ ٤٣٤، تقريب التهذيب صـ ٢٤٩ (١٣٥٢)]

- (٢) لـم أقف على ترجمته، ولعله تصحيفٌ من محمد بن شعيب، فإن ابن أبي السري روى عن محمد بن شعيب بن شابور. [تهذيب الكمال ٢/ ١٩٩].
  - (٣) لم أقف على ترجمته. ورسمه في الأصل كأنه: الصنابحي.
    - (٤) لم أتمكن من تعيينه.
- (٥) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٧٧ ٢٧٨ (٨٨٢٣) إليه وحده من حديث ابن عباس. وفي إسناده ابن أبي السري وقد أغرب بالمناكير فاتهم بالكذب. ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ١٨٩ وقال: يخطئ ويغرب. اهد. وفي إسناده جماعة لم أعرفهم.

٩٧٩ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن جعفر، حدثنا بنان بن أحمد القطان، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا شعيب بن إبراهيم (١)، حدثنا سيف بن عمر، حدثنا أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد (١)، عن أبي حازم (٣)، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله علي «أُوصيكم بِهذين خيراً، لا يكُفّ عنها أحدٌ ولا يخفظُها إلا أعطاه الله نسوراً يَرِدُ به علي يوم القيامة – يعني عَلِيًّا والعَبَّاس – (١).

<sup>(</sup>١) الكوفي، راوية كتب سيف بن عمر عنه.

<sup>(</sup>٢) الصباح بن محمد بن أبي حازم البجلي، الأحمسي، الكوفي، ضعيف، أفرط فيه ابن حبان، من السابعة، ت [تقريب التهذيب صـ ٤٤٩ (٢٩١٤)]

<sup>(</sup>٣) هو: سلمان الأشجعي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٧٨ (٨٨٢٤) إليه وحده، ونسبه لابن عباس وهو خطأ لأن الديلمي أخرجه من حديث أبي سعيد كما يظهر هنا وكما في الفردوس مأثور الخطاب ١/ ٢٥٠٠.

وذكره ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة ٢/ ٣٦٧ وعزاه إلى ابن المظفر وابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد أنه قال: خرج علينا رسول الله في مرضه الذي توفي فيه ونحن في صلاة الغداة، فقال: «إني تركت فيكم كتاب الله

٩٨٠ - قال: حدثنا حمد بن نصر إملاءً، حدثنا عبد الرحمن بن غزو النهاوندي، حدثنا محمد بن عبد الله الهرواني، حدثنا أحمد بن علي بن سهل العابد، حدثنا جعفر بن محمد بن سعيد الأحمسي، حدثنا الحسين بن الحسن بن علي بن القاسم، عن أبي خالد(١)، ......

عز وجل وسنتي فاستنطقوا القرءان بسنتي، فإنه لن تعمى أبصاركم ولن تدل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما أخذتم بهما» ثم قال: «أوصيكم بهذين خيرا ... الحديث».

وأخرج الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١/ ٢٧٥ (٢٧٦) الجملة الأولى منه دون الزيادة الأخيرة من طريق أبي بكر بن المجدد، عن عبد الله بن عمر، عن شعيب بن إبراهيم بمثل إسناد الديلمي.

قلت: في إسناده الصباح بن محمد. ذكر له الترمذي حديثاً وصف بأنه غريب، لا يعرف إلا من ذلك الوجه. وقال العقيلي: في حديثه وهم ويرفع الموقوف.

والراوي عنه سيف بن عمر قال فيه ابن عدي: بعض أحاديثه مشهورة، وعامتها منكرة لم يُتابَع عليها، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. اه. وفيه كذلك شعيب بن إبراهيم، قال فيه ابن عدي: له أحاديث وأخبار، وهو ليس بذلك المعروف، ومقدار ما يروي من الحديث والأخبار ليست بالكثيرة، وفيه بعض النكرة، لأن في أخباره وأحاديثه ما فيه تحامل على السلف. اه. [الجامع للترمذي ٤/ ٢٤٦، الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/ ٢١٣، الكامل في الضعفاء لابن عدى ٣/ ٤٣٥ و ٤/٤]

(١) هـو: أبو خالـد الواسطى، راوي المسند المنسـوب لزيد بن عـلي، تقدمت

عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله ﷺ قال: «أُوْصِيْكَ قال: قال رجل من أهل اليمن: «يا رسول الله، أوصني.» قال: «أُوْصِيْكَ أَلا تُشْرِكَ [بالله](۱) شيئًا، وإن قُطِّعتَ أو حُرِّقْتَ بالنَّار، ولا تَعْص وَالِدَيْك، وإن أَراداك أن تَخرُجَ مِن دنياك فاخرُج، ولا تَسُبَ الناس، وإذا لقيتَ أخاك فائقه بِبِشرٍ حسنٍ وصب له مِن فضل دَلُوكَ»(۱). قلت:



ترجمته وهو متروك.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و(ي): بي، وكتب الناسخ في (ي) بجنبه: كذا، والمثبت من (م)، ومن جمع الجوامع للسيوطي حيث يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٧٧ (٨٨٢١) إليه وحده من حديث علي بن أبي طالب، وفي إسناده أبو خالد الواسطى.



٩٨١ - ابسن لال، أخبرنا القاسم بن [محمد] (١) العطار، حدثنا السحاق بن إبراهيم بن بهرام، حدثنا الحجاج [أ/ ٩٥/ب] بن يوسف (٢) بن قتيبة، حدثنا بشر بن الحسين الأصبهاني (٣)، حدثنا الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «ألا أُخبِرُكم بخياركم؟ من لاَنَ مَنكِبُه وحَسُن خُلُقُه، وأكْرَمَ زوجَتَه إذا قَدِر» (١).

(١) في جميع النسخ: أحمد، والمثبت من تأريخ بغداد ١٢/ ٤٤٧.

(٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: يونس، والمثبت من الأصل، ومن طبقات المحدثين بأصبهان ٢/ ٢٢٥.

(٣) بشر بن الحسين، أبو محمد الأصبهاني اله لللي، روئ عن الزبير بن عدي، روئ عنه يحيئ بن أبي بكير، وأحمد بن سليمان أبو سليمان. قال البخاري: فيه نظر. وقال أبو أحمد الحاكم: واه. وقال الدار قطني: متروك. واتهمه أبو حاتم وابن عدي بالكذب على الزبير بن عدى.

[التأريخ الكبير للبخاري ٢/ ٧١، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٣٥٥، المقتنى في سرد الكني ٢/ ٢٥١]

(٤) موضوع. أخرجه ابن لال في مكارم الأخلاق من طريق بشر بن الحسين

۹۸۲ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن أهمد المرابِتِي، أخبرنا إسهاعيل بن الحسن (۱) الصَّر صَري، حدثنا المحاملي، حدثنا أخو كرخوية (۲)، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سالم بن عبيد (۳)، .....

الأصبهاني، عن الزبير بن عدي، عن أنس كما ذكره السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣١٥ (٩٠٧٣)، وعلَّقه عنه الديلمي هنا.

وبشر بن الحسين قال فيه ابن حبان: يروي عن الزبير بن عدي بنسخة موضوعة. اهـ.

وقال ابن عدي بعد أن ذكر نسخة الحجاج بن يوسف، عن بشر بن الحسين، عن الزبير بن عدي: وهذه النسخة التي ذكرتها وعامة حديثه ليس بالمحفوظ، وليس للزبير بن عدي سوئ نسخة حجاج بن يوسف الذي حدثناه ابن عفير... وأحاديثه (الزبير) سوئ هذه النسخة التي ذكرتها مستقيمة، وإنها أُتِي ذلك من قبل بشر بن الحسين لأنه يأتي في روايته عن الزبير ما لا يتابعه أحد عليه والزبير ثقة وبشر ضعيف. اه.

[المجروحين لابن حبان ١/ ٢١٥، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ١٠]

- (۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الحسين، والمثبت من الأصل، ومن تأريخ بغداد 7/ ٣١١.
- (٢) في (ي): كرجوية، والمثبت من ترجمته وهو محمد بن يزيد، أبو بكر الواسطي ويعرف بأخى كرخويه [تأريخ بغداد ٣/٤ ٣٧٤]
- (٣) سالم بن عبيد، روى عن أبي حازم وأبي عبد الله، روى عنه يزيد بن هارون

عن أبي عبد الله (۱) عن مرة الهمداني (۲) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُخْبِرُكُم بأفضل أهل الأرض عملاً يوم القيامة؟ رجلٌ يقول كل يوم مائة مرة مخلصاً «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إلا مَنْ زَادَ عليه (۳).

وعلي بن عاصم. قال أبو زرعة: يُحدِّث عن أبي عبد الله عن مرة بغير حديثٍ منكر.

[تأريخ ابن معين برواية الدوري ٤/ ٣٨٣، الضعفاء لأبي زرعة وأجوبته للبرذعي ٢/ ١٦٥]

- (١) قال العقيلي: لا يعرف. وقال أبو زرعة: لا أدري من أبو عبد الله هذا. اهـ.
  - (٢) هو: مرة بن شراحيل الهمداني السكسكي [تهذيب الكهال ٧/ ٦٩]
- (٣) منكر. أخرجه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٥١ (ترجمة سالم بن عبيد)، عن محمد بن يزيد أخي كرخوية، عن يزيد بن هارون به، وقال: لا يتابع عليه، وأبو عبد الله لا يعرف. اهـ.

قال أبو زرعة في أجوبته للبرذعي ٢/ ٥١ منالم بن عبيد، روى عنه يزيد بن هارون، يحدث عن أبي عبد الله عن مرة بغير حديثٍ منكر، ولا أدري من أبو عبد الله هذا. اهـ.

قال العقيلي: حدثنا يحيى قال: حدثنا نعيم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور، عن ربعي عن ابن مسعود نحوه موقوفاً وهو أولى. وقد ورد مرفوعا من وجه آخر متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب الذكر كتاب بدء الخلق ٤/ ١٢٦ (٣٢٩٣)، ومسلم في الصحيح، كتاب الذكر

٩٨٣ – قال: أخبرنا أبو منصور المقوِّمي (١) إذناً، وحدثنا عنه أبي، حدثنا أبو الفتح المحسن بن الحسين الراشدي، حدثنا عبد الله بن محمد بن الحسن الخطيب بدَنْدَانَقَان (٢)، حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد اليزيدي (٣)، حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، حدثنا زكريا بن يحيئ الخزاز (٤)، حدثنا

والدعاء، ٨/ ٦٩ (٢٦٩١) بلفظ: «من قال «لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،» في يوم مئة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكُتبت له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك».

- (١) محمد بن الحسين بن أحمد بن الهيثم أبو منصور القزويني المُقَوِّمي.
- (۲) غير واضحة في الأصل، وتصحفت في (ي) و (م) إلى: بدبواهان. ولم أقف على ترجمته. ودندانقان: -بفتح أوله وسكون ثانيه ودال أخرى ونون مفتوحة وقاف وآخره نون أيضا- بلدة من نواحي مرو. [معجم البلدان ۲/ ۲۷۷]
- (٣) لم أقف على ترجمته. ويحتمل أن يكون الصواب فيه: أبو العباس محمد بن أحمد المروزي، فإنه روى عنه عبد الله بن محمد بن الحسن المروزي كما في تفسير الوسيط للواحدى ١/ ٩٠٥.
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الخرار، والمثبت من ترجمته. قال الحافظ:

أبو الزناد، عن يزيد الرشك (١)، عن أنس أن النبي عَلَيْ قال: «ألا أُخْبُرِكم بأهل الجنة؟ من لا يُشْغِلُه عن الجمعة حَرُّ شديدٌ ولا بَرْدٌ شديدٌ ولا رَدْغُ (٢)»(٣).

# قلت:

٩٨٤ - ابن لال، حدثنا علي بن الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا

زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن الطائي، أبو السُكين-بضم المهملة-الكوفي، الخزاز -بمعجمات-، صدوق له أوهام، لينه بسببها الدارقطني، من العاشرة، مات سنة إحدى وخسين، خ.

[تقریب التهذیب صـ ۲۰٤٥ (۲۰٤٥)]

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: المرسك، والمثبت من الأصل. وهو يزيد بن أبي يزيد الرشك.

[تهذیب الکمال ۸/۸ ۱۵۸]

- (٢) الردغ: الماء والطين والوحل الكثير الشديد. [لسان العرب ٦/ ١٣٦]
- (٣) ضعيف. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣١٥ (٩٠٧٥) إليه وحده من حديث أنس.

وفي إسناده زكريا الخزاز، نقل الحاكم عن الدارقطني أنه قال: هو الطائي، كوفي ليس بالقوي، يحدث بأحاديث ليست بمضيئة. اهـ.

[سؤالات الحاكم للدارقطني صـ ٢١٢ (٣٢٩)]

أي(١)، حدثنا عبيد الله بن يوسف أبو حفص، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن موسى بن عبيدة (١)، عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على: «ألا أُخْبِرُكُم بشيءٍ أَمرَ به نوحٌ ابنَه؟ أَنْهَاكَ عن الكِبْرِ فإنه ليس يَدخُلُ الجنة أحدٌ فِي قلبه مثقالُ حبّةٍ مِنْ (٣) خَرْدَلِ من كِبْرِ »(١).

وفيه علل؛ أو لاها: ضعف موسى بن عبيدة، والثانية: الانقطاع بين زيد بن أسلم وجابر. والثالثة: مخالفة موسى بن عبيدة الصقعب بن زهير في سياق إسناده.

والمعروف حديث الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد تقدم الكلام على طرقه في الحديث رقم (٨٨٦) وهو صحيح عنه.

<sup>(</sup>۱) هـو: الحسين بن إسـحاق التسـتري الدقيقي. [تأريخ الإسـلام للذهبي / ۲ ۷۳۹]

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) منكر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٠٣٨) وفي المسندكما في المطالب العالية ١١/ ٧٣٠ (٢٦٧٣)، وعبد بن حميد في مسنده صـ ٣٤٨ (المنتخب)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٦/ ٢٨٢ – ٢٨٣ من طرق عن موسئ بن عبيدة الربذي به.

٩٨٥ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو علي البناء، أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار السكري، حدثنا إسماعيل الصفار، حدثنا عباس التَّرقُفِي (١)، حدثنا الفريابي (١)، حدثنا سفيان (٣)، عن الربيع بن صَبِيح، عن يزيد (١)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على الله المالية الأ أُخبِرُكُم بِحَير (٥) الدنانير، أفضلها وأحسنها (١) أفضلها دينارٌ (١) أفضلها دينارٌ (١) أفقته على والدينك، ودينارٌ أنفقته على نفسِكَ وعيالِك، ودينارٌ أنفقته على ذي قرابتِك، وأحسنها (١)

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: البرقعي، والمثبت من الأصل. قال الحافظ: الترقفي، بفتح المثناة وسكون الراء وضم القاف بعدها فاء. [تقريب التهذيب صـ ٤٨٦ (٣١٨٩)]

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يوسف الفريابي.

<sup>(</sup>٣) هو: سفيان بن سعيد الثوري.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته وهو زاهد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بخمس، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) تصحفت في (ي) و (م) إلى: وأخبثها، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في جميع النسخ: ديناراً، وكتب الناسخ في حاشية (ي): لعله دينارٌ. وهو الصواب.

<sup>(</sup>A) في (ي): وأخبثها وأقلها، وقد ضرُّب على الثاني في الأصل.

# أجراً دينارٌ أنفقته فِي سَبِيْل الله عَزَّ وَجَلَّ »(١).

٩٨٦ - [أ/ ٩٦/ أ] قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو عمر و بن عثمان عمر و بن عثمان

(۱) منكر. أخرجه أبو الفضل الزهري في جزء حديثه صـ ١٤٥ (٥٨٧)، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في الترغيب والترهيب ٢٠٦/ (٢٦٩)، وأبو الحسن بن مخلد البزاز في جزء حديثه صـ ٢١٠ (٢٦٨)، وابن الجوزي في البر والصلة صـ ٨١ (٨١) من طريق الربيع بن صبيح به نحوه.

قال فيه ابن حبان: وقع في حديثه المناكير من حيث لا يشعر، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد. اهـ.

وشيخه يزيد الرقاشي كذلك ضعيف.

[المجروحين لابن حبان ١/ ٣٦٥]

(۲) محمد بن جرير بن رستم، أبو جعفر الطبري الآملي، رافضي له تواليف، منها كتاب الرواة عن أهل البيت. قال ابن حجر: ذكره أبو الحسن بن بابويه في تاريخ الري بعد ترجمة محمد بن جرير الإمام (صاحب جامع البيان في التفسير) فقال: هو الآملي، قدم الري وكان من جملة المتكلمين على مذهب المعتزلة. روئ عنه الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة الرعيني، وروئ أيضا عن أبي عثمان المازني وجماعة. اهـ. قال الدارقطني: تكلموا فيه بأنواع.

[سؤالات السلمي الدارقطني صـ ۲۷۸ (۳۲۹)، ميزان الاعتدال ۳/ ۹۹، لسان المهزان ٥/ ۲۲۷]

الزهري(۱)، حدثنا عبد الرحمن بن هشام المخزومي (۱)، حدثنا أبي (۱)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله على «ألا أخبِرُكم بسورة مَلاَّتُ عظمتُها ما بين السهاء والأرض، ولِقارِئِها من الأجر مثلُ ذلك، ومَنْ قرأها غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ويُزَادُ ثلاثة أيام؟ قالوا: بلي. (۱) قال: سورة الكهف»(۱).

(٣) هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي، روى عن هشام بن عروة، روى عن هشام بن عروة، روى عن هشام بن عروة، روى عنه مصعب الزبيري. قال الذهبي: وهاه ابن حبان. اهـ. سيأتي كلامه في التخريج.

[المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٤٧٩، لسان الميزان ٧/ ٢٦٦]

- (٤) سقطت من (ي)، والمثبت من الأصل و (م).
- (٥) منكر. أخرجه ابن مردويه كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٢٩٧ (٨٩٧٣). قال المناوي: ورواه عنها أيضا أبو الشيخ وابن جرير وأبو نعيم والديلمي وغيرهم باللفظ المزبور، فاقتصار المصنف على ابن مردويه غير سديد. اهم.

لم أقف عليه في كتبهم الموجودة، وأخرجه أيضا الشجري في الأمالي الخميسية ١/٦٠١ من طريق أبي نعيم بهذا الإسناد كها رواه الديلمي هنا. وفي إسناده هشام بن عبد الله المخزومي، قال ابن حبان: ينفرد بها لا أصل له من حديث هشام (بن عروة)، كأنه هشام آخر، لا يعجبني الاحتجاج بخبره

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

۹۸۷ – قال: أخبرنا ابن خلف إجازة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا عمد بن على المذكر، حدثنا على بن موسى، حدثنا على بن... (۱)، حدثنا أبو عصمة نوح بن أبي مريم، عن زيد العمي (۲)، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُخبِرُكم عني وعن ملائكة ربِّي البارحة؟ حَفَوا بي عند رَأْسِي وعند رِجْليَّ وعن يميني وعن يساري، فقالوا: يا محمد، تنامُ عينُك ولا ينامُ قلبُك،

إذا انفرد. اهـ.

وفيه كذلك محمد بن جرير بن رستم وهو متكلم فيه كها تقدم.

وله طريق آخر، أخرجه ابن الضريس في فضائل القرءان صد ١٦١ (٢٠٤) من طريق يزيد بن عبد العزيز الطيالسي، عن إسماعيل بن عياش، عن إسماعيل بن رافع قال: بلغنا أن رسول الله قال ... فذكره بزيادة في بعض ألفاظه وهو مرسل.

وإسهاعيل بن رافع، قال فيه ابن حجر: ضعيف الحفظ.

قال المناوي: وروي من طرق أخرى عن ابن الضريس وغيره لكن بعضها كما قال الحافظ ابن حجر في أماليه معضل وبعضها مرسل. اهـ.

[المجروحين ٢/ ٤٣٩، تقريب التهذيب صد ١٣٩ (٤٤٦)]

(١) مطموس في الأصل، وترك بياضاً في (ي) و(م)، ولم أتمكن من إكماله.

(٢) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

فليعقل قلبُك ما نقول. فقال بعضهم لبعض: اضرِبُوا لِحمدِ مَثَلاً. قال: مثلُه كمثلِ رجلٍ بَنَى داراً وبَعَثَ داعياً يدعو، فمن أجاب الداعي دَخَلَ الدَّارَ وأَكَلَ مها فيها، ومن لم يُجِب الداعي لم يَدْخُل الدار ولم يأكل مها فيها وسَخِطَ السيدُ عليه، فالله السيد ومحمد الداعي، فمن أجاب محمداً دخل الجنة وأكل مها فيها، ومن لم يُجب محمداً لم يدخل الجنة وأكل مها فيها، ومن لم يُجب محمداً لم يدخل الجنة ولكم مها فيها وسخط السيد (۱)» (۲).

۹۸۸ - ابن لال، حدثنا علي بن الحسين بن إسحاق بتُسْتر (۳)، حدثنا أبي (٤)،

<sup>(</sup>١) في حاشية (ي): "كذا"، وكتب الناسخ بجانبه: لعله "عليه". وفي (م): وسخط الله عليه، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) موضوع. أخرجه الحاكم في تأريخ نيسابور كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣١٦ (٩٠٧٧) ومن طريقه الديلمي هنا كما يظهر، وفي إسناده نوح أبو عصمة وهو كذاب.

وفيه كذلك محمد بن علي المذكر وزيد العمي.

<sup>(</sup>٣) تستر: -بالضم ثم السكون وفتح التاء الأخرى وراء- مدينة عظيمة بخوزستان قرب نهر عظيم.

<sup>[</sup>معجم البلدان ٢/ ٢٩، دائرة المعارف للبستاني ٦/ ١١٥]

<sup>(</sup>٤) تقدم.

حدثنا أحمد بن عمرو(۱) بن السرح، حدثنا ابن وهب(۱)، أخبرني عقبة بن نافع، عن إسحاق بن أسيد(۱)، عن أبي مالك (۱) وأبي إسحاق (۱)، عن على (۱) بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُنبَّنُكُم بالفقيه كل الفقيه؟ من لا يقَنِّط الناس من رحمة الله، ولا يؤيِّسهم من روح الله، ولا يؤمنهم (۱) مكر الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى ما سواه، ألا لا

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عمير، والمثبت من الأصل، ومن الجرح والتعديل للرازي ٢/ ٦٥.

(٢) هو: عبد الله بن وهب.

(٣) إسحاق بن أسيد -بالفتح - الأنصاري، أبو عبد الرحمن الخراساني، كذا يقول فيه الليث، ويقال: أبو محمد المروزي، نزيل مصر، فيه ضعف، من الثامنة، دق. [تقريب التهذيب صـ ١٢٧ (٣٤٤)]

(٤) أبو مالك النخعي الواسطي، اسمه عبد الملك، وقيل: عبادة، ابن الحسين، ويقال له: ابن ذر، متروك، من السابعة، ق. اهمن التقريب. وقد روى إسحاق بن أسيد، عن أبي مالك النخعي، عن علي بن أبي طالب، كما في الجامع لابن وهب ٢/ ٤٥٩.

[تقریب التهذیب صـ ۱۱۱۹ (۴۳۰۸)]

(٥) هو: أبو إسحاق السبيعي.

(٦) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عقيل، والمثبت من مصادر التخريج.

(٧) تصحفت في (ي) و (م) إلى: يؤمنكم، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.

خَـيْرَ فِي عبادة (١) ليس فيها تفقه (١) ، ولا فِي علم ليس فيه تفهم، ولا فِي علم ليس فيه تفهم، ولا فِي قراءة ليس فيها تدبر».

قال: وأخرجه ابن السني: حدثنا على بن أحمد بن سليان، حدثنا الحارث بن مسكين، حدثنا ابن وهب به (٣).

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عيال، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.

(٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: نفقة، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.

(٣) منكر. أخرجه ابن لال في مكارم الأخلاق كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٢٧ (٩١٥٢)، وعلقه عنه الديلمي هنا، وابن السني كها عند الديلمي في الإسناد الثاني، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٨١١ (١٥١٠)، والعسكري في المواعظ كها عزاه إليه المتقي الهندي في كنز العمال ١/ ٢٦٢ كلهم من طريق ابن وهب به.

وفي إسناده إسحاق بن أسيد، ذكره ابن حبان في الثقات ٦/ ٥٠ وقال: يخطئ. قال ابن عبد البر: لا يأتي هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه، وأكثرهم يوقفونه على على رضى الله عنه. اهـ.

والرواية الموقوفة أخرجها أبو خيثمة في العلم (١٤٣)، والدارمي في السنن صـ ٩٥ صـ ١٠٦ (٣٠٣) و (٣٠٣)، وابن الضريس في فضائل القرءان صـ ٩٥ (٦٩)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٦/ ٥١٠ كلهم من طريق الليث بن

٩٨٩ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني(١)، حدثنا محمد بن علي بن محوس(٢)، حدثنا المظفر بن أعين البيع(٣) بنهاوند(٤)، حدثنا إبراهيم

أبي سليم، عن يحيى بن عباد أبي هبيرة، وأبو داود في الزهد صد ١١، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١٧٧ و ٧/ ٢٩٨، من طريق زياد بن خيثمة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، كلاهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه به.

وأخرجه أيضا المروزي في قيام الليل كها في مختصره صـ٥٣، وأبو القاسم بن بشير في أماليه كها عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٢٣٩.

فأما الطريق الأول ففي إسناده الليث بن أبي سليم وهو صدوق يهم ومختلط لسم يتميز حديثه فترك. وأما الطريق الثاني ففيه أبو إسحاق السبيعي وهو مختلط ولم يتيبن متى سمع الراوي عنه، وعاصم بن ضمرة ثقة لكنه شيعي. ومع ذلك، فإن الوقف أرجح من الرفع كها أشار إليه ابن عبد البر.

- (١) على بن محمد بن أحمد بن حمدان، أبو الحسن النيسابوري الميداني.
  - (٢) له ترجمة في تأريخ الإسلام للذهبي ٣١/ ٧٧.
    - (٣) لـم أقف على ترجـمته.
- (٤) نهاوند: -بفتح النون الأولى وتكسر والواو مفتوحة ونون ساكنة ودال مهملة هي مدينة عظيمة في قبلة همذان بينها ثلاثة أيام. [معجم البلدان ٥/ ٣١٣]

البلدي (۱)، حدثنا الحسن بن يعقوب الطرائفي (۲)، حدثنا محمد بن عبد الرحيم (۳)، [أ/ ٩٦/ ب] حدثنا محمد بن يعقوب (۱)، حدثنا المحسن بن عبد السلام (۱)، حدثنا عبدة بن سليان، عن جويبر (۱)، عن الضحاك، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بفضائل القرآن وفوائده وتوحيد الله في كتاب الله في ستةٍ وثلاثين مَوْضِعًا؟ لا إله إلا الله، من قالها مرقة واحدةً في دَهْرِهِ مُحَلَّماً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما أسرّ وما أعلن وما أخفى وما أبدا» (۱).

(۱) هو: إبراهيم بن الهيثم بن المهلب، أبو إسحاق البلدي [الكامل في الضعفاء لابن عدى ١/ ٢٧٤]

- (٢) لم أقف على ترجمته.
- (٣) لـم أقف على ترجـمته.
- (٤) لم أقف على ترجمته.
- (٥) لم أقف على ترجمته.
- (٦) تقدمت ترجمته وهو ضعيف جدا، ورواياته عن الضحاك مناكير.
- (٧) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٣٣٣ إليه وحده من حديث ابن عباس.

وهو من رواية جويبر -وهو متروك- عن الضحاك عن ابن عباس وقد تقدم بيانها في الحديث رقم (٩٦٦).

قال ابن عراق: لم يبين (الديلمي) علته، وفيه جويبرٌ هالك، والضحاك لم يلق ابن عباس، وفيه إبراهيم البلدي، وفيه من لم أعرفهم. اهـ.

وه - قال: أخبرنا ابن خلف إجازة، أخبرنا الحاكم، أخبرنا محمد بن على المذكر (۱)، حدثنا سهل بن عمار، حدثنا سليمان بن عيسى السجزي، حدثنا سفيان الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أُنَبِّئُكُم بأَخَفِّ الناس وقوفاً يوم القيامة (۱) بين يدي الملكِ الجبَّار؟ المسارعُ إلى الخيرات ماشياً على قدميه حافياً، وإن الله ناظرٌ إلى عبدٍ يَمشي حافياً في طلبِ الجنة» (۱).

وإبراهيم البلدي قال فيه ابن عدي: حدث ببغداد بحديث الغار ... فكذبه فيه الناس وواجهوه به ... أحاديثه مستقيمة سوئ هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه، وقد فتشت عن حديثه الكثير فلم أر له منكرا يكون من جهته إلا أن يكون من جهة من روئ عنه. اهـ.

ومن فوق إبراهيم البلدي إلى عبدة بن سليان لم أقف على تراجمهم بعد البحث فيم لدي من كتب التراجم، وقد قال ابن عراق: فيه من لم أعرفهم. اهم.

- (١) تقدمت ترجمته وهو منكر الحديث.
- (٢) في (ي): أخرت قوله «يوم القيامة» بعد قوله «الملك الجبار».
- (٣) موضوع. أخرجه الحاكم كما في اللآلي المصنوعة للسيوطي ١/٦٧١ ١٧٧ ومن طريقه الديلمي هنا، ومن طريقه أيضا الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٤/ ١٩١، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٥٥ (٤٣٣) بهذا الإسناد.

٩٩١ - أبو الشيخ، حدثنا أحمد بن جعفر بن نصر الحال، حدثنا عمد بن يزيد النوفلي، حدثنا داود بن المحبر (١)، حدثنا ياسين بن عبد الله (٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على الله يوم القيامة؟ (ألا أنبئكم بأكرم الناس على الله يوم القيامة؟ (قالوا: بلى يا رسول الله. قال:

ورواه ابن الجوزي من طريق ثان ١/ ١ ٣٥ (٤٣٢) عن سليهان بن عيسي، عن سفيان الثوري، عن ليث قال: عن طاووس، عن ابن عباس بلفظ: «إذا سارعتم إلى الخير فأمشوا حفاة، فإن المحتفي يضاعف أجره على المنتعل». قال ابن الجوزي: الطريقان من عمل سليهان بن عيسى، وقد ذَكَرَ في طريق

مجاهدا وفي الأخرى طاووسا. اهـ. وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات صـ٥٧ (١١٢): سليمان بن عيسم،

وقـال الذهبي في تلخيص الموضوعات صـ٧٥ (١١٢): سـليمان بن عيسـي كذاب. اهـ.

- (۱) تقدمت ترجمته وهو متروك.
- (٢) لم أقف على ترجمته، ولعله من عمل داود بن المحبر.
  - (٣) هو: سليان بن مهران الأعمش.
- (٤) سقطت تكملة هذا الحديث في جميع النسخ حيث أدمج هنا لفظ الحديث الآتي بعده بدءًا من قوله «وأفضل الليالي...». واستدركتها من كنز العمال للمتقي الهندي ٦/ ٥٩٥ (٤٤٠١) حيث عزا هذا اللفظ كاملا إلى الديلمي من حديث ابن عباس وقال: فيه داود بن المحبر. اهـ.

«أَكْرَمُ الناسِ على الله رجلٌ نَظَرَ إلى امْرِئِ هو دونه فقضي حَاجَتَه]»(١).

٩٩٢ – \*[عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأفضل الملائكة؟ جبريل، وأفضل البشر آدم، وأفضل الأيام الجمعة، وأفضل الشهور شهر رمضان،](٢) وأفضل الليالي ليلة القدر، وأفضل النساء مريم بنت عمران»(٣).

# قلت:

٩٩٣ - قال: أخبرنا ظفر بن هبة الله بن القاسم الكسائي المعروف بابن دَحْدُوية، عن عبد الله بن عبدان، عن جبريل بن محمد المعدّل، عن

<sup>(</sup>۱) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه المتقي الهندي إليه وحده كها تقدم، وفي إسناده داود بن المحبر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين استدركتُه من كتاب الفردوس للديلمي ١ / ١٧٢ (٤٨٣) نظرا للتتمة التي أُدمِجت في جميع النسخ إلى الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) منكر. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ١٦٠، ومن طريقه الشجري في الأمالي الخميسية ١٦٠ ٢٦٤ عن إبراهيم بن نائلة الأصبهاني، وأبو محمد الخلال في الأمالي صـ ٦٥ (٦٩) من طريق محمد بن عبدة بن حرب، كلاهما عن شيبان بن فروخ، عن نافع أبي هرمز، عن عطاء، عن ابن عباس به. قال الهيثمي: فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف. اهـ. قلت: هو متروك، تقدم بان حاله.

عمد بن حيّوية النحاس، عن محمود بن غيلان، عن عبد الحميد الحماني(١)، عن إبراهيم بن الفضل(١)، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على أبي على أبي عظيم أجره قليل مؤنته السقوا الماء (٣).

### قلت:

٩٩٤ - (٤) قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الحسن بن علان، حدثنا عبد الوهاب بن عصام، حدثنا إسماعيل بن يزيد القطان،

(١) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمَّاني [تهذيب الكمال ٤/ ٣٥٥]

قال ابن عدي بعد ذكر مروياته: كل ذلك غير محفوظ ... ومع ضعفه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه، وإبراهيم الخوزي عندي أصلح منه. اهـ.

[الكامل في الضعفاء لابن عدى ١/ ٢٣١]

(٤) سقط هذا الحديث من نسخة (م).

<sup>(</sup>۲) إبراهيم بن الفضل المخزومي، المدني، أبو إسحاق، ويقال: إبراهيم بن إسحاق، متروك، من الثامنة، تق. [تقريب التهذيب صـ ١١٣ (٢٣٠)]

<sup>(</sup>٣) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٢٢ (٩١١٦) إليه وحده من حديث أبي هريرة، وفيه إبراهيم بن الفضل.

حدثنا قتيبة بن مهران، حدثنا عبد الغفور (۱)، عن أبي هاشم (۱)، عن زاذان (۱)، عن على زاذان (۱)، عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أَذُلُّكم على الخلفاء مِنِّي ومِن أصحابي ومِن الأنبياء قَيلي؟ هُم حَمَلَةُ القرءانِ والأحاديث عَنِّي وعَنْهُم، لله (۱) وَفِ (۱) الله (۱).

- (٤) ترك بياضا في (ي)، والمثبت من الأصل.
- (٥) تصحفت في (ي) إلى: وحي، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.
- (٦) موضوع. أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٩٩ ومن طريقه الديلمي هنا-، وحمزة السهمي في تأريخ جرجان صـ ٣٧٢ (٦٢٢)، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث صـ ٧٠ (٥٤) من طريق عبد الغفور أبي الصباح به.

وأخرجه أيضا أبو نصر السجزي في الإبانة عن أصول الديانة كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٠٣ (٨٩٨٨)، واللالكائي في السنة -ولم أقف على الحديث فيه - كما ذكره المناوي في فيض القدير ٣/ ١٤٢ من حديث على بن أبي طالب.

وفي إسناده عبد الغفور أبو الصباح.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته وهو متروك رمي بالوضع.

<sup>(</sup>٢) أبو هاشم الرماني الواسطي، اسمه يحيي بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن أبي الأسود، وقيل: ابن نافع.

<sup>(</sup>٣) زاذان أبو عبدالله، ويقال أبو عمر، الكندي. [تهذيب الكمال ٣/ ٥]

٩٩٥ – [أ/ ٩٧/ أ] قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو إسحاق المراغي (١)، حدثنا عبد الغافر بن محمد، حدثنا أبو أحمد الجلودي (٢)، حدثنا الحسن بن صاحب بن حميد الشاشي، حدثنا أبو خيثمة (٣)، حدثنا علي بن محمد بن خالد (٤)، حدثنا عبد الله بن هلال (٥)، حدثنا [الربيع بن] (٢) نجاح بن سيار (٧)، عن أبيه (٨)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:

(١) إبراهيم بن أحمد بن عبد الله، أبو إسحاق المراغي، ثم الرازي.

[سؤالات الحاكم للدارقطني صـ ١٢٤ (١٣١)]

 <sup>(</sup>۲) هو: محمد بن عيسى بن عمرويه، أبو أحمد النيسابوري الجلودي.
 [تأريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٢٩٤]

<sup>(</sup>٣) هو: زهير بن حرب، أبو خيثمة [تهذيب الكمال ٣/ ٣٤]

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: علي بن عمر و بن خالد، والمثبت من الأصل، ومن ترجمته وهو: علي بن محمد بن خالد بن بيان، أبو الحسن المطرز. قال الدارقطني: لا بأس به.

<sup>(</sup>٥) العطار، كما في شعب الإيمان للبيهقي، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من شعب الإيمان للبيهقي، ولم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>V) لم أقف على ترجمته، وفي شعب الإيهان للبيهقي: بن يسار.

<sup>(</sup>A) لم أقف على ترجمته.

# «أَلاَ أَدلُّكُ مَ عَلَىٰ دَائِكُم ودَوَائِكُم؟ أَلاَ إِنَّ دَاءَكُم الذُّنُوبِ ودَوَاؤكُم الاستِغْفَارِ»(۱).

# قلت:

٩٩٦ - قال: أخبرنا والدي، ومحمد بن طاهر (٢)، قالا: أخبرنا أبو القاسم بن البسري، حدثنا المخلص، حدثنا إسماعيل بن العباس (٣)،

(۱) ضعيف. أخرجه البيهقي في شعب الإيهان ٥/ ٤٢٨ عن علي بن بشران، عن علي بن بخمد بن خالد به.

قال البيهقي: روي هذا بإسناد مجهول مرفوعاً. اهـ.

وهو كما قال رحمه الله، فإني لم أقف على ترجمة من دون أنس إلى علي بن محمد بن خالد، والله أعلم.

وأورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (٢٥٠١) ورجح أن يكون من قول قتادة.

وقول قتادة أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة صـ ٨٩ (٩١)، وابن أبي حاتم في التفسير ٦/ ٤٠٢ (١٣٥٧٣)، والبيهقي في شعب الإيهان ٥/ ٤٢٧ من طريق أبي حاتم، عن هدبة بن خالد، عن سلام بن مسكين، عن قتادة بلفظ: «إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، أما داؤكم فذنوبكم، وأما دواؤكم فالاستغفار». وإسناده صحيح.

- (٢) محمد بن طاهر بن تمان الهمَذاني المعروف بابن الصباغ.
- (٣) هو: إسهاعيل بن العباس بن عمر [تأريخ بغداد ٦/ ٣٠٠]

حدثنا حفص الربالي(١)، حدثنا المبارك بن سحيم(١)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله على «ألا إن الأكثرين هُمُ الأَرْذَلُوْنَ»(١).

### قلت:

99٧ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن أحمد بن علي السمسار، أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد بن ميلة المدني، أخبرنا أحمد بن محمد اللنباني(٤)، كَتَبَ إلى ثابت بن نعيم بن هشام، حدثنا محمد بن زكريا بن

<sup>(</sup>١) هو: حفص بن عمرو الربالي [تهذيب الكمال ٢/ ٢٣١]

<sup>(</sup>۲) مبارك بن سحيم -بمهملتين مصغر-، أبو سحيم البصري، مولى عبد العزيز بن صهيب، متروك، من الثامنة، ق. [تقريب التهذيب صـ ۹۱۸ (۲۵۰۳)]

<sup>(</sup>٣) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٣٤ (٩١٨٨) إليه وحده من حديث أنس بن مالك. وفي إسناده المبارك بن سحيم، قال فيه ابن حبان: ينفرد بالمناكير، لا يجوز الإحتجاج به.

<sup>[</sup>المجروحين لابن حبان ٢/ ٣٥٧]

<sup>(</sup>٤) تصحف في (ي) و (م) إلى: عمر اللبناني، والمثبت من طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٤/ ٢٥٤.

آدم، حدثنا على بن عاصم الواسطي (۱)، عن أبي على الرحبي (۲)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه الآل إنَّ أصحاب الشَّاهِ فِي النار، الذين يقولون: قَتَلْتُ والله شَاهَكَ»(۳).

(۱) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم، صدوق يخطئ ويصر، ورمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين، وقد جاوز التسعين، دت ق.

[تقريب التهذيب صـ ٦٩٩ (٤٧٩٢)]

- (۲) الحسين بن قيس الرحبي، أبو علي الواسطي، لقبه حَنَش بفتح المهملة والنون ثم معجمة ، متروك ، من السادسة ، ت ق . [تقريب التهذيب صـ ١٣٥١)]
- (٣) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٣٤ (٩١٨٩)، والشوكاني في نيل الأوطار ٥/ ٢٨٣ إليه وحده من حديث ابن عباس.

وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي، قال فيه ابن عدي: أحاديثه يشبه بعضه بعضا، والضعف بين على حديثه. اهد. وقد نقل عن محمد بن حرب قبله أنه قال: سمعت علي بن عاصم يقول: استعار مني أبو عوانة كتاب أبي علي الرحبى فذهب به.

وأبو علي الرحبي، قال فيه العقيلي: له غير حديث، لا يتابع عليه ولا يعرف. اهـ.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ٢٤٨، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ١٩١

٩٩٨ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا الفضل بن أبي روح، حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا أشعث بن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة (١)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٢) الذين إذا رأُوا ذُكِرَ الله عَزَّ وَجَلَّ لِرُورَيَةِهِم (٢).

[194-

وعزاه السيوطي في الدر المنشور ٤/ ٣٧٠ إلى الطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والضياء المقدسي من حديث ابن عباس وقال: مرفوعاً وموقوفاً. اهـ.

<sup>(</sup>۱) جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي، القمي -بضم القاف-، قيل: اسم أبي المغيرة دينار، صدوق يهم، من الخامسة، بخ دت س فق [تقريب التهذيب صـ ۲۰۱ (۹۲۸)]

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية (٦٢)

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٣/١٢، وعنه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٢٧٦-ومن طريقهما الديلمي هنا-، وابن جرير الطبري في جامع البيان ١٥/ ١١٩ (٤٠٧٠)، والواحدي في الوسيط ٢/ ٥٥٢ والنحاس في معاني القرءان ٣/ ٢٠٣، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ١٠٧ - ١٠٨، كلهم من طرق عن يحيئ بن اليمان به.

قال الضياء المقدسي عقب إخراجه الحديث: يحيى بن يهان تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، ووثقه يحيى بن معين، وروى له مسلم. اهـ.

قلت: قال فيه أحمد بن حنبل: يحيى يضطرب في بعض حديثه. اهـ.

وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، في حديثه بعض الصنعة، ومحله الصدق. اهـ.

وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقا كثير الحديث، و إنها أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط، وليس بحجة إذا خولف. اهـ.

وقال أبو داود: يُخطئ في الأحاديث و يُقلِّبُها. اهـ.

وقد رواه يحيئ بن يهان في موضع آخر عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم مولى ابن عباس وسعيد بن جبير، عن ابن عباس به نحوه. أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ١١٩/١٥ (١١٧٠٣) وابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ٢٠٨ (١١٨٩) من طريقين عنه.

وفي إسناده ابن أبي ليلي وهو سيء الحفظ، وقد تُكلم أيضا في سماع الحكم عن مقسم.

ورواه يحيى بن يهان أيضا عن سفيان الثوري، عن العلاء بن المسيب، عن أي الضحى مثله وهو مقطوع. أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 0/ ١٩ ١ ( ١٧٧٠٥) عن أبي كريب عنه.

قال أحمد بن حنبل في رواية يحيى عن سفيان الثوري: حدث عن الثوري

# ٩٩٩ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني،

عجائب، وروى من التفسير عن الثوري عجائب. اهـ.

وتابعه عبد الرحمن بن مهدي وعبيد الله بن موسئ العبسي عند ابن جرير الطبري في جامع البيان ١١٩/١٥ (١٧٧٠٧) لكن هذه المتابعة من رواية سفيان بن وكيع ضعيف بسبب وراقه. فلا يصح الحديث من طريق يحيئ بن يهان مرفوعاً أو مقطوعاً.

ثم في إسناده من رواية الديلمي كذلك جعفر بن أبي المغيرة. قال ابن منده: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. اهـ.

وله طريق آخر عن جعفر بن أبي المغيرة، أخرجه ابن المبارك في الزهد صـ ٧٧ (٢١٨)، والبزار في البحر الزخار ٢٠١١)، وابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ٣٠٢ السنن الكبرئ ٦/ ٣٦٢ (١١٢٥)، وابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ٣٠١ (١١٢٩٠)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٩٠١، كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله القمي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: سئل رسول الله عليه: من أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله».

وعزاه السيوطي في الدر المنشور ٤/ ٣٧٠ إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من حديث ابن عباس.

قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، وقد رواه غير محمد بن سعيد، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير مرسلا. اهـ. قلت: رواه ابن أبي الدنيا في الأولياء صـ ١٤ (١٥) عن محمد بن عبد الوهاب، عن يعقوب بـ ه مرسلا.

ومداره على يعقوب القمي وهو صدوق يهم. وفيه كذلك ابن أبي المغيرة. وروي عن سعيد بن جبير مرسلاكها أشار إليه البزار، رواه سفيان بن وكيع من طرق عن سعيد بن جبير عن النبي على مرسلا. أخرجها ابن جرير في التفسير ١١٩/١٥ (١٧٧١٥) و (١٧٧١٥) و (١٧٧١٠) و وسفيان ضعيف كها تقدم.

ورواه القاسم بن الحسن، عن الحسين بن داود، عن فرات بن سليهان، عن أبي سعد الأرحبي، عن سعيد بن جبير مرسلا أيضا. أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١٥/ ١٢٠ (١٧٧١). وفي إسناده الحسين بن داود وقد ضُعِّف مع إمامته.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأولياء صـ ١٨ (٢٧) والطبري في جامع البيان ١٨ - ١٨ (١٧٠٨) والـدولابي في الكنئ والأسماء (٥٧٤) كلهم من طريق مسعر بن كدام، عن سهل أبي الأسد، عن سعيد بن جبير به مرسلا كذلك. وفي إسناده سهل أبو الأسد وهو مقبول.

قلت: ولعل الراجح في رواية سعيد بن جبير هو كونه مرسلا كما أشار إليه البزار، فيكون وصله من حديث عبد الله بن عباس وَهُمًا.

قال ابن جرير الطبري: والصواب من القول أن يقال: ولي الله هو من كان بالصفة التي وصفه الله بها، وهو الذي آمن واتقى كما قال الله: ﴿ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ بِهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

حدثنا ابن أبي العزائم (۱)، حدثنا الخضر بن أبان، حدثنا أبو هدبة (۲)، حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلاَ مَنْ بَكَىٰ علىٰ ذنبِ في الدنيا، حرّم الله تعالى دِيبَاجَة وَجهِ على جهنّم» (۳).

قلت: أبو هدبة كذّاب.

اخبرنا عبدوس إجازة، أخبرنا عبدالله بن علي بن حمويه، حدثنا طاهر بن عبدالله بن ماهلة، حدثنا على بن إبراهيم بن

[سؤالات الآجري لأبي داود ١/ ٢٣٤ (٢٩٦)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ١٩٩، جامع التحصيل للعلائي صـ ٢٠٠، تأريخ بغداد ١٢٣/١٤ (٢٨٧٦) (قول أحمد)، تهذيب التهذيب ٤/ ٢٠٤، التقريب (٢١٢١) (٢٨٧٦) (٢٤٦٩)

ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس: ٦٣]. اهـ مختصرا.

<sup>(</sup>١) تقدم.

 <sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته وهو كذاب.

<sup>(</sup>٣) موضوع. أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٢١٠ عن ابن أبي العزائم، عن الخضر بن أبان، وابن العديم في بغية الطلب في تأريخ حلب ٣/ ١٣٦٠ من طريق محمد بن سليم القبرسي، كلاهما عن أبي هدبة به. وهو كذاب كما ذكره الحافظ عقب الحديث. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة صــ ٢٢٦ (٧٣٧) بعد ذكر الحديث: هذا من نسخة موضوعة.

عبد الله عَلاَّن (۱)، حدثنا محمد بن أنس أبو بكر الموصلي (۲)، حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا منجاب بن الحارث، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو (۳)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: [أ/ ۹۷/ ب] «أَلاَ مَن اشْتَاقَ إلى الله فَلْيَسْمَعْ كلام الله، فإنَّ مَثَلَ القرآن كمثل جِرَابِ مِسكِ، أَيَّ وَقْتٍ فَتَحْتَهُ فَاحَ رِيحُه» (٤).

(١) في (ي) و (م) زيادة: بن علان، والمثبت من الأصل وعلان لقبه.
 [ذيل تأريخ بغداد لابن النجار ٣/٦]

(٢) كذا في جميع النسخ، ولعله عمر بن أنس بن حامد، أبو بكر الموصلي، فإنه في هذه الطبقة.

[تأريخ بغداد ١١/٢٥٣]

(٣) محمد بن عمرو بن علقمة بن وناص الليثي، المدني.

(٤) ضعيف. لم أقف على تخريجه بهذا السياق عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٤٠ – ٣٤١ (٩٢٣٥) إليه وحده من حديث أبي هريرة.

وفي إسناده محمد بن عمرو بن علقمة، قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن محمد بن عمرو، فقال: ما زال الناس يتقون حديثه. قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ.

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْ قال: «تعلموا القرءان واقرؤوه، فإن مثل القرءان لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جرابٍ محشو مسكاً

١٠٠١ - قال: أخبرنا الدوني، أخبرنا ابن الكسار، أخبرنا ابن

يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جرابٍ وُكئ على مسكِ».

أخرجه الترمذي في السنن ٥/٦ (٢٨٧٦)، وابن ماجة في السنن ١/٨٠٢ (٢١٧)، والمروزي في قيام الليل كما في مختصره ص ٢٠ (٤)، والنسائي في السنن الكبرئ ٨/ ٨٠ (٨٦٩٦)، وابن خزيمة في الصحيح ٣/٥ (١٥٠٩)، وأبو وابن حبان في الصحيح ٥/ ٤٩٩ (٢١٢٦) و٦/ ٣١٦ (٢٥٧٨)، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٣٠٠)، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ١٨٠، كلهم من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن. اهـ.

وقال النسائي في السنن الكبرى: قد رواه غير عبد الحميد بن جعفر فأرسله، والمشهور مرسل. اهـ.

والرواية المرسلة أخرجها الترمذي في السنن ٥/٦ (٢٨٧٦)، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٥٥٤ من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد به.

وقد رجحها أيضا أبو حاتم في العلل ١/ ٢٧٩ حيث قال: والصحيح ما رواه الليث. اهـ.

وقال الدارقطني في العلل ١٠/ ٣٦٤: وقول الليث أشبه بالصواب. اهـ.

السني، حدثنا أبو يعلى، حدثنا إبراهيم بن الحجاج، حدثنا حاد (۱۱) عن سعيد الجُريري (۲)، عن أبي نضرة (۳)، عن الطفاوي (٤)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «ألا هل عسى رجلٌ يُغلِق بابه، ويُرخِي ستره، ويَسترب بستر الله، يَخْرُجُ فيقول: فَعَلتُ بأهلي وفَعَلتُ ؟». قال: فقامت جارية كعاب (۵) فقالت: إيْ والله، إنه م ليفعلون وإنهن ليفعلن. فقال رسول الله على (۱ أفلا أُخبِرُكُم بِمَثَلِ ذلك؟ مَثَل شَيْطاَنٍ ليفعلن. فقال رسول الله عَلَيْ: «أفلا أُخبِرُكُم بِمَثَلِ ذلك؟ مَثَل شَيْطاَنٍ لَقِي شَيْطاَنٍ .

(١) هو: حمادين سلمة.

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن إياس الجُريري، أبو مسعود البصري.

<sup>(</sup>٣) هو: المنذر بن مالك بن قُطَعة.

<sup>(</sup>٤) شيخ لأبي نضرة، لم يسم، من الثالثة، لا يعرف، د. [تقريب التهذيب صـ ١٢٨٢ (٨٥٧٩)]

<sup>(</sup>٥) **الكعاب** -بالفتح-: المرأة حين يبدو ثديها للنهود، وجمعها كواعب [النهاية صدع ٢٨٠٤]

<sup>(</sup>٦) تصحفت في (ي) إلى: مهتكة، والسكة: الطريقة المصطفة من النخل، ومنها قيل للأزقة: سكك، لاصطفاف الدور فيها [النهاية صـ ٤٣٧]

<sup>(</sup>٧) حسن لغيره. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ٢/ ٦٩٣ – ٦٩٤، - ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن أبي شيبة في المصنف (٥٥٥٠م)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٥٧٣ (١٠٩٧٧)، كلهم من طرق عن سعيد الجريري به. والحديث له لفظ طويل فيه ذكر النهي المذكور وذكر الفرق بين طيب الرجال

وطيب النساء.

أخرجه بتهامه أبو داود في السنن ٢/ ٤٣٢ (٢١٧٤) وجملة منه فيه ٤/ ١٩٨ (عرجه بتهامه أبو داود في السنن الكبرئ ٧/ ٩٨ عن سعيد الجريري به.

وأخرج الترمذي في الجامع ٤/ ٤٨٨ (٢٧٨٧) ما يتعلق بالفرق بين الطيبين، وكذا النسائي في المجتبئ ٨/ ١٥١ (١١٧) و (١١٨)، وفي السنن الكبرئ ٨/ ٣٤٥ (٩٣٤٨) و (٩٣٤٨) كلاهما من طريق سعيد الجريري به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث، ولا نعرف اسمه. اهـ. وهو شيخ أبي نضرة في جميع هذه الطرق.

وقد توبع في رواية الحديث عن أبي هريرة، أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق صــ ١٩٩ - ٢٠٠٠ قال: حدثنا أحمد بن ملاعب البغدادي، ثنا عثمان بن الهيشم المؤذن، ثنا عوف الأعرابي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة بنحوه.

ورجاله ثقات إلا عثمان بن الهيثم، قال فيه ابن حجر: ثقة تغير فصار يتلقن. وله شاهد من حديث أسهاء بنت يزيد، أخرجه أحمد في المسند ٥٦٤/٥٥ (٢٧٥٨٣)، وإبرهيم الحربي في غريب الحديث ٢/ ٢٥٦، والطبراني في المعجم الكبير ٢٤/١٦، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق ٢/ ٧٩٨ (٤٦٧)، من طريق شهر بن حوشب عنها أنها كانت عند رسول الله عليه والرجال والنساء قعود عنده فذكر الحديث بنحوه.

ابو الشيخ، حدثنا الوليد(١)، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا سعد(٢) بن الصلت، حدثنا أبو بكر الهذلي(٣)، عن الحسن، عن الحسن، عن النس أن النبي على قام مقاماً فقال: «أيها الناس، تَصَدَّقُوا أشهد لكم بِها يوم القيامة، ألا لعل أحدَكم أن يَبِيْتَ فِصَالُهُ رَوَاء، وابنُ عَمَّه طاوٍ إلى

وفيه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام.

وشاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٢/ ١٧٠ – ١٧١ (١٤٥٠) عن روح بن حاتم، ثنا مهدي بن عيسلى، ثنا عباد بن عباد المهلبي، ثنا معبد بن يزيد أبو سلمة، عن أبي نضرة عنه بنحوه.

قال البزار: لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، وأبوسلمة ثقة، ومهدي واسطي لا بأس به. اهـ. قلت: شيخ البزار؛ روح بن حاتم ضعفه ابن معين. [تأريخ بغداد ٨/ ٢٠٤، تقريب التهذيب صـ ٧٧٠ (٤٥٥٧) وفي صـ ٤٤١]

- (١) هو: الوليد بن أبان [طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٤/ ٢١٧]
- (٢) بياض في (ي) و (م)، والمثبت من الأصل، ومن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨٦/٤.
- (٣) أبو بكر الهذلي، قيل اسمه: سلمل -بضم المهملة ابن عبد الله، وقيل: روح، أخباري، متروك الحديث، من السادسة، مات سنة سبع وستين، ق. [تقريب التهذيب صـ ١١٢٠ (٨٠٥٩)]

جنبه، ألا لعل أحدكم أن يُثْمِرَ مالَه وجارُهُ مِسْكِينٌ لاَ يَقدِر على شيء »(١). الحديث في الحث على الصدقة.

## قلت:

١٠٠٣ - قال: أخبرنا عبدوس، عن علي بن إبراهيم البزاز، عن

(۱) منكر. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما عزاه إليه المتقي الهندي في كنز العمال ٦/ ٣٨٦ (١٦١٨١)، والبغوي في معجمه كما عزاه إليه الألوسي في روح المعاني ١٤٦/١٠.

وفي إسناده أبو بكر الهذلي، قال فيه ابن عدي: ولأبي بكر غير ما ذكرت حديث صالح وعامة ما يرويه عن من يرويه لا يتابع عليه، على أنه قد حدث عنه الثقات من الناس، وعامة ما يحدث به قد شورك فيها ويحتمل ما يرويه، وفي حديثه ما لا يحتمل ولا يتابع عليه. اهـ.

ومع هذا فقد خالفه آخرون فرووه عن الحسن مرسلا، وهو الصواب.

أخرجه ابن المبارك في الزهد صـ ٢٦٩ (٧٧٩)، وفي البر والصلة صـ ١٧٢ (٢٣٨) (٢٣٩)، وعنه الحسين بن الحسن المروزي في البر والصلة صـ ١٢٢ (٢٣٧)، من طريق المبارك بن فضالة والسري بن يحيئ، وهناد بن السري في الزهد ٢/ ٢٠٥ (١٠٤٢) من طريق إسماعيل بن مسلم، ثلاثتهم عن الحسن عن النبي على بلفظ مقارب.

[الكامل في الضعفاء لابن عدى ٣/ ٣٢٥]

عمد بن [أبي] (() زكريا، عن محمد بن أحمد بن سلام، عن أبي حاتم (()) عن الربيع بن روح الحمصي، عن سعيد بن سنان (()) عن أبي الزاهرية (ألا يا عن جبير بن نفير (()) عن ابن البجير (()) قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا يا رُبَّ مكرِم رُبَّ نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رُبَّ مكرِم لنفسه وهو لها مهين، ألا يك رُبَّ متخوض [فيها] (()) أفاء الله على رسوله ما له عند الله من خلاق، ألا وإن عمل أهل الجنة حزنة بربوة، ألا وإن عمل أهل الجنة حزنة بربوة، ألا وإن عمل أهل النار سهلة بشهوة، ألا يا رُبَّ شهوة ساعةٍ أورثت صاحبها عمل أهل النار سهلة بشهوة، ألا يا رُبَّ شهوة ساعةٍ أورثت صاحبها

<sup>(</sup>۱) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من ترجمته. وانظرها في مبحث موارد الديلمي في قسم الدراسة.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن إدريس، أبو حاتم الرازي.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن سنان الحنفى، أو الكندي، أبو مهدي الحمصى.

<sup>(</sup>٤) هو: حدير بن كريب الحضرمي.

<sup>(</sup>٥) تصحف في (ي) و (م) إلى: نصر، والمثبت من الأصل ومن تهذيب الكمال ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٦) تصحف في (ي) و (م) إلى: الشخير، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج. قال ابن الجوزي: ابن البجير لا يعرف اسمه إلا أن الدار قطني قال: إن اسمه عفان، وفي الصحابة جماعة لا يعرفون إلا بالنسبة إلى آبائهم فقط. اهـ. [ذم الهوئ لابن الجوزي صـ٣٧]

<sup>(</sup>٧) في الأصل: في ما، وفي (ي) و (م): به ما، والمثبت من مصادر التخريج.

# حزناً طويلاً».

قال: وأخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا ابن شيرويه (۱)، حدثنا إسحاق (۲)، حدثنا بقية (۳)، حدثني سعيد بن سنان به (٤).

(۱) هـو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شـيرويه، أبو محمد [تذكرة الحفاظ ٧٠٥/٢]

(٢) هو: إسحاق بن راهويه.

(٣) تقدم.

(٤) منكر. أخرجه أبو بكر الآجري في أدب النفوس ٢/ ٢٦٨ - ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوئ صـ ٣٧-، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ٣/ ٤٨٩، كلاهما من طريق الربيع بن روح، عن سعيد بن سنان به (كما في الإسناد الأول عند الديلمي).

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٥٥ ، ٣ ( ٢٩ ، ٧) - ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن سعد في الطبقات الكبرئ ٧/ ٢٣٤، وأبو العباس الأصم في جزء حديثه صـ ١٢٣ ( ٧٠ ٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ١٦٥ ( ٢٠٧٣)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ٣٢٩، والبيهقي في شعب الإيهان ٢/ ١٧٠، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤/ ١٢٣، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ١٠٨ ( ١٤٢٣)، وابن بشران في أماليه ١/ ٨٠ ( ١٥٣)، وابن الجوزي في ذم الهوئ صـ ٣٧، كلهم من في أماليه ١/ ٨٠ ( ١٥٣)، وابن الجوزي في ذم الهوئ صـ ٣٧، كلهم من

اسحاق، وعباس الدوري<sup>(۲)</sup>، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، [أ/ ٩٨/ أ] السحاق، وعباس الدوري<sup>(۲)</sup>، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد، [أ/ ٩٨/ أ] حدثنا إساعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله ﷺ: «إيّاكُم والكذب، فإن الكذب مُجَانِبٌ للإيان»<sup>(۳)</sup>

طرق عن بقية بن الوليد، عن سعيد بن سنان به (كما في الإسناد الثاني عن الديلمي).

وفي كلا الطريقين سعيد بن سنان، قال فيه ابن حبان: منكر الحديث، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. اهـ.

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه وخاصة عن أبي الزاهرية غير محفوظة، ولو قلنا إنه هو الذي يرويه عن أبي الزاهرية لا غيره جاز ذلك لي. اهـ.

وقال الألباني في حكم الحديث: ضعيف جدا. اهـ.

[المجروحين لابن حبان ١/ ٤ = ٤، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٣٢١، سلسة الضعيفة ٥/ ٣٩٠ (٢٣٦٨)]

- (١) هو: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار.
  - (٢) هو: عباس بن محمد الدوري.
- (٣) ضعيف. أخرجه ابن لال في مكارم الأخلاق كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٥١ (٩٣١٦)، وعلقه عنه الديلمي هنا-، وهو من

# قلت: المحفوظ موقوف على أبي بكر.

\_\_\_\_\_

طريق يعلى بن عبيد، ورواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ٢٩ من طريق يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، ومن طريق جعفر الأحر، ثلاثتهم (يعلى وابن أبي غنية وجعفر) عن إسهاعيل بن أبي خالد به مرفوعاً.

قال ابن عدي: هذا الحديث لا أعلمه رفعه عن اسهاعيل بن أبي خالد غير ابن أبي غنية وجعفر الأحمر. اهـ.

وروي أيضاً مرفوعاً من طريق إسماعيل بن أبي خالد بنحو هذا اللفظ. أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٥٢٥ - ٥٢٥، والطبراني في المعجم الصغير ١/ ١٦٣، كلاهما من طريق عمرو بن ثابت بن أبي المقدام، عن ابن أبي خالد به.

قال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلا عمرو بن ثابت بن أبي المقدام، تفرد به سهل بن محمد. اهم.

وقال الدارقطني في العلل ١/ ٢٥٨: وروي عن أبي أسامة وعن يزيد بن هارون، عن إسامة عنها. اه. هارون، عن إساعيل بن أبي خالد مرفوعاً، ولا يثبت رفعه عنها. اه. قلت: قد اختلف في رفعه ووقفه على إساعيل بن أبي خالد فيه.

فالرواية الموقوفة أخرجها وكيع في الزهد صـ٧٧ (٣٩٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦١)، وأحمد في المسند ١/ ١٩٧ – ١٩٨ (٢٦١)، وهناد بن المسري في الزهد ٢/ ٢٣٢ (١٣٦٨)، وابن أبي عمر العدني في الإيمان صـ السري في الزهد صـ ٥٦ (٧٣٦)، وابن المبارك في الزهد صـ ٥٦ (٧٣٦)، وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان صـ ٢٣٧، وفي مكارم الأخلاق صـ

٥٠٠٥ - ابن لال، حدثنا عبد الرحمن بن حمدان، حدثنا هلال بن

العلاء، حدثنا الحسين بن عياش(١)، .....

٧٥ (١٢١)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٥، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ١٤٥، كلهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر الصديق به موقوفاً.

قال البيهقي: هذا موقوف وهو الصحيح. اهـ.

وورد أيضا عن قيس بن حازم موقوفاً من غير طريق ابن أبي خالد، أخرجه ابن أبي عمر العدني في الإيمان صــ ١٢٣ (٥٥) من رواية بيان بن بشر، وعبد الله بن وهب في الجامع ٢/ ٦٣٩ (٤٤٥) من رواية مجالد بن سعيد، والضياء المقدسي في المختارة ١/ ١٤٥ من رواية الحكم بن عتيبة، كلهم عن قيس به موقوفاً.

قال الدارقطني في العلل الواردة ١/ ٢٥٨ عندما سئل عن هذا الحديث: رواه عن قيس، إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر وأبو إسحاق السبيعي ومجالد بن سعيد، وكلهم وقفه، ولم يرفعه إلا إسماعيل، فإنه اختلف عنه فيه، فرفعه عنه يحيئ بن عبد الملك بن أبي غنية وجعفر بن زياد الأحمر وعمرو بن ثابت بن أبي المقدام، ووقفه غيرهم عن إسماعيل، والصحيح منه قول من وقفه.

(۱) تصحفت في (ي) إلى: عباس، والمثبت من الأصل، ومن تهذيب الكمال ٢/ ١٩٨. حدثنا زهير (۱)، عن أبي إسحاق (۱)، عن أبي الأحوص (۱)، عن منصور، عن شقيق، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إياً كُم والكذِب، فإن الكَذِبَ لا يَصْلُحُ فِي جِدِّ ولا هزل، ولا أَنْ يَعِدَ الرجل صبيته لم لا يَفِي بهِ (۱).

(۱) تصحفت في (ي) إلى: زهر، والمثبت من الأصل، وهو زهير بن معاوية [تهذيب الكمال ٣/ ٣٨]

(٢) هو: السبيعي، وهو ثقة مكثر عابد لكنه اختلط بأخرة ومدلس.

(٣) هو: عوف بن مالك بن نضلة.

(٤) ضعيف. أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ١/ ١١٢ من طريق موسئ بن عقبة، والدارمي في السنن صـ ٨٩٢ (٢٧١٧)، والحاكم في المستدرك / ١/ ٢٠ وعنه البيهقي في شعب الإيان ٤/ ٢٠١، وفي الآداب صـ ٢ ٢٧، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٣٢، من طريق إدريس الأودي، وابن أبي الدنيا في الصمت صـ ٢٥١ (١٨٥)، من طريق شعبة، ثلاثتهم وابن أبي الدنيا في الصمت عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود مرفوعا به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، وإنها تواترت الروايات بتوقيف أكثر هذه الكلهات، فإن صح سنده فإنه صحيح على شرطها. اهـ.

ولفظ حديث الحاكم: «إن الكذب لا يصلح منه جدولا هزل، ولا أن يعد الرجل ابنه ثم لا ينجز له، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى

الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، إنه يقال للصادق؛ صدق وبر، ويقال للكاذب؛ كذب وفجر، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله كذابا».

قلت: في إسناده أبو إسحاق السبيعي ووصف بالاختلاط في آخر عمره. وقد اضطرب في رواية هذا الحديث فأدمج الموقوف بالمرفوع.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٩٦، والبيهقي في شعب الإيهان عراب ٢٠١٠، والبغوي في شرح السنة ١٩/ ١٥٢ - ١٥٣، كلهم من طريق عبد الرزاق - وهو في المصنف ١١/ ١١٦ (٢٠٠٧) -، عن معمر بن راشد، وابن أبي الدنيا في الصمت صـ ٢٥٧ (٤١٥)، والبغوي في شرح السنة ١٩/ ٢٥، من طريق إسرائيل، وأبو يعلى في المسند ٩/ ٢٤٥، والطبري في تهذيب الآثار ١/ ١١٢ (٢٣٤)، من طريق شعبة، ثلاثتهم (معمر وإسرائيل وشعبة) عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود أنه قال: "إنها هما اثنتان؛ الهدي والكلام، فأحسن الكلام كلام الله... فذكر موعظة طويلة فيها: ألا وإن شر الروايا روايا الكذب، ألا وإن الكذب لا يصلح في جد فيها: ألا وإن الكذب المحدى وإن الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن المحبور، وإن الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البريه وإن وفجر»

ثم قال ابن مسعود: وإني سمعت رسول الله على يقول: «إن العبد ليكذب

# ١٠٠٦ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن الحسين، أخبرنا

\_\_\_\_\_

حتى يكتب كذابا، ويصدق حتى يكتب صديقا» ثم قال: «إياكم والعضة، أتدرون ما العضة؟ النميمة، ونقل الأحاديث».

هكذا أخرجوه بالتفريق واللفظ لعبد الرزاق في المصنف. قال الدارقطني في المعلل الواردة: ورواه شعبة وإسرائيل وشريك من كلام عبد الله إلا قوله «ألا أنبئكم ما العضة؟ هو النميمة» فإنهم رفعوه إلى النبي على وكذلك قوله «إن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا». وقول شعبة ومن تابعه أولى بالصواب. وقد ورد عن أبي إسحاق بالتفريق أيضاً وهو عن أبي عبيدة عن ابن مسعود مه.

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ١/ ١٢٤ (٢٦٥) - مختصرا - من طريق المعجم الأوسط ٨/ ٣١، الشوري، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٩٧، وفي المعجم الأوسط ٨/ ٣١، من طريق حماد بن أبي سليمان، كلاهما عنه به.

وورد كذلك من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص القدر الموقوف فقط. أخرجه مسدد في مسنده كها في اتحاف الخيرة المهرة ٦/ ٢٨، والطبراني في المعجم الكبير ٩/ ٩٩، عن أبي عوانة، وأحمد في المسند ٧/ ١٠ (٣٨٩٦) من طريق من طريق شعبة، وابين أبي الدنيا في الصمت صـ ٢٥٨ (٤٤٠) من طريق المسعودي، ووكيع في الزهد صـ ٧٦ (٣٩٥) من طريق إسرائيل، وأبو بكر بن المقرئ في معجمه صـ ١٠١ (٥١٥) من طريق فضيل بن مرزوق، أربعتهم (أبو عوانة، وشعبة، وإسرائيل، وفضيل) عن أبي إسحاق بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: «والذي نفسي بيده، ما أحل الله الكذب في جد ولا

\_\_\_\_\_

هزل قط، ولا أن يعد الرجل صبيه ثم لا ينجزه له، اقرؤوا إن شئتم ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩]».

ولهذه الرواية الموقوفة طرق أخرى عن ابن مسعود.

أخرجه ابن المبارك في الزهد صـ ٤٩١ ( ، ، ٤١)، ووكيع في الزهد صـ ٧٧ ( ، ، ٤)، وابن أبي شيبة في المصنف ( ٢٦١١٤)، وهناد بن السري في الزهد ٢/ ٦٣٢ ( ١٣٦٩)، والطبري في جامع البيان ١/ ٥٥٩ – ، ٥٥ ( ١٧٤٥١) ( ١٧٤٥٧) ، وفي تهذيب الآثار ١/ ١٢٤ ( ٢٦٦)، وابن أبي حاتم في التفسير ٥/ ١٥٢ ( ٨٩٢٨)، والثعلبي في الكشف والبيان ٣/ ٢٦٣، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ٢٧، والبيهقي في شعب الإيان ٤/ ٢٠٢، كلهم من طرق عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود نحوه.

وأخرجه وكيع في الزهد صـ ٧٦ (٣٩٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦١١)، وهناد بن السري في الزهد ٢/ ٦٣٢ (١٣٦٩)، والطبري في جامع البيان ١٤/ ٥٦٥ (١٧٤٥٩)، كلهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود نحوه.

وأخرجه وكيع في الزهد صـ٧٦ (٣٩٥)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦١١٤)، وهناد بن السري في الزهد ٢/ ٦٣٢ (١٣٦٩) و ٢/ ٦٣٣ (١٣٧٢)، والبخاري في الأدب المفرد صـ ١٣٥ (٣٨٧)، وابن أبي الدنيا في الصمت صـ ٢٥٨ (٥٤٣)، والطبري في جامع البيان ١٤/ ٥٦٠ (١٧٤٦)، وفي تهذيب الآثار ١/ ١٢٣ (٢٦١)، والطبراني في المعجم

طاهر بن الحسين بن محمد الطوسي بطابَرَان (۱)، حدثنا عبد الله بن يوسف بن ماموية (۲)، حدثنا ابن الأعرابي (۳)، حدثنا الزعفراني (٤)، حدثنا سعيد بن سليان، حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن صالح بن حسان (٥)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (٢)، ......

الكبير ٩/ ٩٩، كلهم من طرق عن الأعمش، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود نحوه.

والصحيح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه.

[العلل الواردة للدارقطني ٥/ ٣٢٣]

- (۱) طَابِرَان: -بعد الألف باء موحدة ثم راء مهملة وآخره نونت، إحدى مدينتي طوس لأن طوس عبارة عن مدينتين؛ أكبرهما طابران، والأخرى نوقان، وقد خرج من هذه جماعة من العلماء نسبوا إلى طوس، وقد قيل لبعض من نسب إليها الطبراني. [معجم البلدان ٤/٣]
- (٢) هو: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بأبويه، وقيل: ماموية، الأصبهاني [تأريخ بغداد ١٩٨/١٠]
  - (٣) هو: أحمد بن محمد بن زياد، صاحب المعجم.
  - (٤) هو: الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني. [تهذيب الكمال ٢/ ١٦٤]
- (٥) صالح بن حسان النضري -بالنون والمعجمة المحركة وبالموحدة والمهملة الساكنة-، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة، متروك، من السابعة، مدت ق. [تقريب التهذيب صـ ٤٤٤ (٢٨٦٥)]
  - (٦) هو: محمد بن علي أبو جعفر الباقر.

عن جده (۱)، عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله عَلَيْة: «إياكم ودعوة المظلوم، فإنَّما يَسألُ الله حقه، وإنَّ الله لاَ يَمْنَعُ ذَا حَقٌّ حَقَّهُ»(٢).

# قلت:

١٠٠٧ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن عثمان الإمام، حدثنا أبو محمد الأبهري (٣)، حدثنا أبو علي أحمد بن محمد القومساني (٤)، حدثنا

(١) هو: الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(۲) منكر. أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق صـ ۲۸۶ (۲٤۸)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣/ ٢٠٢، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٤٩، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٩/ ١٠٣، وفي الموضح لأوهام الجمع والتفريق ٢/ ١٣٧، كلهم من طرق عن سعيد بن سليمان به.

قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث جعفر بن محمد عن آبائه متصلا، تفرد به منصور عن صالح عنه. اهـ.

وصائح بن حسان قال فيه ابن حبان في المجروحين 1/ ٤٦٧: كان صاحب قينات وسماع، وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. اهد. وقال ابن عـدي في الكامل ٤/ ٥٢: وبعض أحاديثه فيه إنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. اهد.

- (٣) هو: جعفر بن محمد بن الحسين الأبهرى.
- (٤) أبو علي أحمد بن محمد بن مَزْدِين القُومَساني. انظر الحديثين: (٣٦١، ١٨٨٦).

على بن عامر(۱)، حدثنا حميد بن عبد الرحن(۲) بن عبد الله، حدثنا(۳) خداش بن مخلد، حدثنا الفضل بن عيسى، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِياكُم أَن تَخلطوا طاعة الله بِحُبِّ ثَنَاءِ العباد فتَحْبَطَ أعالُكم»(٤).

(١) هو: على بن محمد بن عامر النهاوندي.

(٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عبد الله، والمثبت من الأصل. ولم أقف على ترجمته.

(٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بن، والمثبت من الأصل.

(٤) ضعيف. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٧٦ (٩٥٠٩)، وابن حجر الهيتمي في الزواجر ١/ ٤١ إليه وحده من حديث ابن عباس.

وفي إسناده عباد بن منصور الناجي، قال أبو حاتم: كان ضعيف الحديث، يكتب حديثه، ونرئ أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن عكرمة. اهـ.

وقال ابن حبان: كان قدريا داعية إلى القدر، وكلما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن يحيى بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين عنه، فدلسها عن عكرمة. اهـ.

وقد ورد بهذا الإسناد نفسه حديثٌ في موضع آخر عند الديلمي بلفظ: «حب الثناء من الناس يعمي ويصم». قال فيه العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ٩٢٦: ولأبي منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس بسند ضعيف «حب الثناء من الناس يعمى ويصم.»

۱۰۰۸ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا الحضرمي (۱)، حدثنا عبيد (۲) بن يعيش، حدثنا محمد بن فضيل (۳)، عن (۵) قيس (۲)، عن أبي الأعور السلمي (۷) قال: قال

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٨٦، المجروحين لابن حبان ٢/ ١٥٦]

- (١) تقدم.
- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عتبة، والمثبت من تهذيب الكمال ٥/ ٨٣.
  - (٣) هو: محمد بن فضيل بن غزوان [تهذيب الكمال ٦/ ٤٧٨]
    - (٤) هو: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي.
    - (٥) تصحفت في (ي) إلى: بن، والمثبت من الأصل.
      - (٦) هو: قيس بن أبي حازم.
- (٧) عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سليم، أبو الأعور السلمي، مشهور بكنيته، ومختلف في صحبته. أثبت له الصحبة يحيئ بن معين ومسلم وأبو أحمد الحاكم. وقال ابن معين: وكان علي بن أبي طالب يلعنه في الصلاة. اهد. وقال الحافظ ابن حجر: وذكره البغوي وابن قانع وابن سميع وابن منده وغيرهم في الصحابة. اهد. قلت: ذكروا له رواية، وقد أنكر صحبته أبو حاتم وقال: أدرك الجاهلية ولا صحبة له، وحديثه مرسل. اهد. وفي المراسيل: اسمه عمرو بن سفيان، وليست له صحبة، وهو جاهلي، وهو من أصحاب معاوية. اهد. وقال ابن عبد البر: كذا ذكره ابن أبي حاتم لم يجعل له صحبة وهدو الصواب. اهد. ووافقه ابن الأثير في أسد الغابة. وقد ذكره المحبة وهدو الصواب. اهد. ووافقه ابن الأثير في أسد الغابة. وقد ذكره

رسول الله ﷺ: «إياكم وأبواب السلطان، فإنه قد أصبح صعباً هبوطاً (۱)»(۲).

العلائي في جامع التحصيل. ونقل السيوطي في حسن المحاضرة كلام أبي حاتم موحياً بموافقته.

[تأريخ ابن معين (الدوري) ٣/ ٤٣، المراسيل لابن أبي حاتم ١٤٣/١ (٢٦١)، معجم الصحابة لابن قانع ٢/ ٢٠٢، الاستيعاب لابن عبد البر ٣/ ٢٦١)، معجم الغابة لابن الأثير ٤/ ٢٢٠، المقتنئ في سرد الكنئ للذهبي ١٤٨ (٢٦٠)، جامع التحصيل للعلائي صـ ٢٩٧، الإصابة لابن حجر ٤/ ١٤٨، حسن المحاضرة للسيوطي ١/ ١٩٩]

- (۱) قال المناوي: "هبوطا أي مُنزلا لدرجة من لازمه، مُذِلاً له في الدنيا والآخرة، ثم إن لفظ "هبوطا" بالهاء هو ما وقفتُ عليه في نسخ البيهقي، وللطبراني: "حبوطا" -بحاء مهملة أي يحبط العمل والمنزلة عند الله تعالى، قال الديلمي: وروي «خبوطا» -بخاء معجمة -، والخبط أصله الضرب، والخبوط البعير الذي يضرب بيده على الأرض.» اهد. وإنها كان كذلك لأن من لازمها لم يسلم من النفاق ولم يصب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه أغلى منه. وهذه فتنة عظيمة للعلماء وذريعة صعبة للشيطان عليهم سيها من له لهجة مقبولة وكلام عذب وتفاصح وتشدق، إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في دخوله لهم ووعظهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم الشرع، يلقي إليه أن في دخوله لهم ووعظهم ما يزجرهم عن الظلم ويقيم الشرع، شم إذا دخل لم يلبث أن يداهن ويطري وينافق فيهلك ويهلك. [فيض القدير ٣/ ١٥٥]
- (٢) منكر. أخرجه الطبراني في الكبير كما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد

۱۰۰۹ – قال: أخبرنا أبو المحاسن الإمام (۱٬۰ أخبرنا سليان الحافظ (۲٬۰ محدثنا عبد الله بن الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الحافظ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي (۳)،

للهيشمي ٥/ ٢٤٦ (ولـم أقف عليه في المطبوع منه)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠١٨ ( ٢٠٧٥)، والديلمي هنا، وابن مندة في معرفة الصحابة كها روئ من طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٤١ ٥، والبيهقي في شعب الإيهان ٧/ ٤٨، كلهم من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي به. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ٢٠١٨ (٢٧٢٥) من طريق محمد بن عباد بن أبي زائدة، عن إسهاعيل بن أبي خالد به.

قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: في إسناده أبو الأعور السلمي، وليس هو من رجال الصحيحين. والظاهر أن الحديث مرسل، وصيغة الحديث غريبة جدا حيث إن قوله «قد أصبح» يتعارض مع الحس والمشاهدة في عهده عليه ولم تكن بقوله «قد

يصبح» لتفيد المستقبل، والله أعلم.

- (١) الجرجاني.
- (٢) هو: سليمان بن إبراهيم الأصبهاني الحافظ.
- (٣) عبد الله بن أحمد بن عامر، أبو القاسم الطائي.

حدثنا أبي (۱)، حدثنا علي بن موسى، حدثني أبي (۲)، حدثني أبي (۳)، حدثني أبي المسين، حدثني أبي أبي الحسين، حدثني أبي الحسين، حدثني أبي الحسين، حدثني أبي علي بن الحسين، حدثني أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «إِياًكُم والظُّلْمِ، فإنه يُخرب قُلُوبَكُم» (۵).

# قلت:

١٠١٠ - [أ/ ٩٨/ ب] قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا الحسن بن علي السراج، حدثنا محمد بن أحمد بن

(١) أحمد بن عامر بن سليان الطائي.

(٢) هو: موسى بن جعفر الكاظم.

(٣) هو: جعفر بن محمد الصادق.

(٤) كتب فوقها في (ي): كذا. وهو: محمد بن علي الباقر.

(٥) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٧٧ (٩٥١٠) إليه وحده من حديث علي بن أبي طالب، وفي إسناده عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي وهو وضاع.

قال الذهبي: عبد الله بن أحمد بن عامر، روى عن أبيه، عن علي الرضا، عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفك عن وضعه أو وضع أبيه. اهر وأقره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٧١٢، وابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة ١/ ٧١.

أي العوام الرياحي، حدثنا أي (١)، حدثنا أيوب بن مدرك (١)، عن أي عبي عبيدة (٣)، عن الحسن، عن أنسس قال: قال رسول الله ﷺ: «إِياكُم والبول فِي المُقَابِر، فإنه يورث البَرَص»(١).

(١) هو: أحمد بن يزيد أبو العوام الرياحي [تأريخ بغداد ٥/ ٢٢٧]

(۲) أيوب بن مدرك بن العلاء، أبو محمد الحنفي الدمشقي، روئ عن مكحول وأبي إسحاق السبيعي، روئ عنه سبطه العلاء بن عمرو وأبو إبراهيم الترجماني. قال أبو حاتم وابو زرعة: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير ويدعي شيوخا لم يَرَهم ويزعم أنه سمع منهم. وقال النسائي والدارقطني: متروك.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٥٨، المجروحين لابن حبان ١/ ١٨٥، الضعفاء والمتروكين للدارقطني صد١٥٥ (٢٧)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني صد١٥٠ (١١٠)]

(٣) لم أتبينه.

(٤) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٧٧ (٩٥١١) إليه وحده من حديث أنس بن مالك. وفي إسناده أيوب بن مدرك، قال العقيلي: لا يتابع عليه، حدث بمناكير. اهـ. وقال ابن عدي: وأيوب بن مدرك فيها يرويه عن مكحول وغيره يتبين على رواياته أنه ضعيف. اهـ.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ١١٥، الكامل في الضعفاء لابن عدي ١/ ٣٤٧]

۱۰۱۱ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو عمرو بن مندة (۱، أخبرنا أبي (۲)، حدثنا أبو حفص التنيسي (۳)، حدثنا أحمد بن عيسي الخشاب (٤)، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجزري (٥)، عن الأوزاعي، عن ابن أبي نجيح (٢)،

(۱) تقدم.

- (٢) تقدم.
- (٤) أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي الخشاب التنيسي، روى عن عمرو بن أبي سلمة وعبد الله بن يوسف، روى عنه عبد الله بن محمد بن المنهال وعيسى بن أحمد الصوفي. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال ابن طاهر: كذاب يضع الحديث. ووافقه الذهبى وقال: صدق ابن طاهر.
- [الضعفاء والمتروكين للدارقطني، صـ ١٣١ (٧٣)، معرفة التذكرة لابن طاهر صـ ١٣٥، المغني في الضعفاء للذهب ١/ ٩٠، المغني في الضعفاء للذهب ١/ ٨٤]
- (٥) عبد الله بن عبد الرحمن الجنرري، روئ عن سفيان الشوري، روئ عنه أحمد بن عيسى الخشاب. قال ابن حبان: يأتي عن سفيان -الثوري- بالأوابد وفي الأخبار بالزوائد حتى لا يشك من كتب الحديث أنه كان يعملها. [المجروحين لابن حبان ١/ ٥٢٩]
- (٦) هـو: عبد الله بـن أبي نجيح، يسار الثقفي، أبو يسار المكي [تهذيب الكمال

عن مجاهد(۱)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «إِيَّاكم والبِطْنَة مِنَ الطَّعَام، فإِنَّ العَبْدَ لَنْ يهلِكَ حتى يُؤثِرَ شَهْوَتَهُ على آخِرَتِهِ»(۱).

١٠١٢ - قال: أخبرنا فيدبن عبد الرحمن، أخبرنا أبو مسعود

[4.5/5

(١) هو: مجاهد بن جبر المكي.

(٢) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٧٧ (٩٥١٢) إليه وحده من حديث ابن عباس.

وساقه ابن حبان في المجروحين ١/ ٥٢٩ من رواية عبد الله بن عبد الرحمن الجزري عن الأوزاعي وقزعة بن سويد الباهلي -كلاهما- عن ابن أبي نجيح به، ثم قال: ليس للأوزاعي من ابن أبي نجيح سماع أصلا، وأما قزعة، فسمع منه وهو ضعيف، وهذا مما عملت يد هذا الشيخ -أي الجزري-. اهر وأورده ابن القيسراني في معرفة التذكرة صـ ١٣٣ (٣٥١) وقال: فيه عبد الله بن عبد الرحمن الجزري، كان يأتي بالأوابد. اهر.

وفيه كذلك أحمد بن عيسئ الخشاب، قال ابن حبان: يسروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، وعن المشاهير الأشياء المقلوبة، لا يجوز عندي الاحتجاج بها انفرد به من الأخبار. اهـ.

وقال ابن عدي: ذكر عنه غير حديث لا يحدث به غيره. اهـ.

[المجروحين لابن حبان ١/ ١٦٠، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ١/ ١٩١] البجيلي، أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب السفياني بالكوفة، حدثنا محمد بن سعيد بن محمد بن شرحبيل الحمصي، حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد بن مغيرة (۱)، حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي العطار (۲)، حدثنا سوار بن مصعب، عن أبي إسحاق (۳)، عن أبي الأحوص (٤)، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عليه: «إياكم وخشوع النفاق». قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: «يَخْشَعُ البدن ولا يَخشع القلب» (٥).

وقال ابن حبان: كان ممن يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها. اهـ.

والراوي عنه يحيى بن سعيد العطار، قال فيه العقيلي: منكر الحديث لا يتابع

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: معاوية، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>۲) يحيى بن سعيد العطار -بمهملة وآخره راء - الأنصاري، الشامي، ضعيف، من التاسعة أيضا، مات قبل الذي قبله بمدة، تمييز. [تقريب التهذيب صـ ١٠٥٦ (٧٦٠٨)]

<sup>(</sup>٣) هو: أبو إسحاق السبيعي

<sup>(</sup>٤) هو: عوف بن مالك بن نضلة الأشجعي، أبو الأحوص الكوفي.

<sup>(</sup>٥) منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/ ٤٥٥ من طريق سوار بن مصعب به وقال: وهذا يرويه عن أبي إسحاق سوار بن مصعب... ولسوار غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه ليست محفوظة، وهو ضعيف كها ذكروه. اهـ.

الدارقطني، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج (۱)، عن جده (۲)، عن الدارقطني، عن محمد بن أحمد بن أبي الثلج (۱)، عن جده (۲)، عن الواقدي (۳)، عن يَحيى بن سعيد بن دينار (۱)، عن أبي وَجزَة يزيد بن عبيد، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال

على حديثه. اهـ. وقال ابن عدي: له كتاب مصنف في حفظ اللسان ... وفي ذلك الكتاب أحاديث لا يتابع عليها وهو بين الضعف. اهـ.

[المجروحين لابن حبان ١/ ٤٥٢، الضعفاء للعقيلي ٤/٣٠٤ -٤٠٤، الكامل في الضعفاء لابن عدى ٧/ ١٩٣]

- (۱) هـو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن أبي الثلج [تأريخ بغداد ١/ ٣٣٨]
  - (٢) هو: محمد بن عبد الله بن إسهاعيل بن أبي الثلج.
- (٣) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني، القاضي، نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه، من التاسعة، مات سنة سبع ومائتين، وله ثمان وسبعون، ق.

[تقریب التهذیب صـ ۸۸۲ (۲۲۱۵)]

(٤) ذكره المزي في تلاميذ أبي وجزة ولم أقف على ترجمته. ولعله من مجهولي شيوخ الواقدي.

[تهذيب الكمال ٨/ ١٤٠]

رسول الله ﷺ: «إياكم وخضراء الدمن». قيل: يا رسول الله، وما ذاك؟ «المرأة الحسناء في المنبت السوء»(١).

(۱) منكر. أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه للمقدسي ٥/ ٧٨، ومن طريقه الديلمي هنا، وأبو عبيد في غريب الحديث ١/ ٤٢٢ (معلقا)، والعسكري في جمهرة الأمثال ١/ ٢١، ومن طريقه القضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٩٠، والرامهرمزي في أمثال الحديث صـ ١٢٠ (٨٤)، والخطيب في المتفق والمفترق ٣/ ٢٠٨١ (١٧٥٨) وفي تالي تلخيص المتشابه ٢/ ٩٠، (٣٠٩) كلهم من طرق عن محمد بن عمر الواقدي به.

قال الدارقطني: غريب من حديث أبي وجزة يزيد بن عبيد عن عطاء، تفرد به الواقدي عن يحيى بن سعيد بن دينار عنه. اهـ.

ونقل السخاوي عن ابن طاهر وابن الصلاح أنها قالا: يعدمن أفراد الواقدي. ثم نقل عن الدارقطني أنه قال: لا يصح من وجه. اهم.

والحديث ضعف العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٣٨٧ (١٤٥٦)، والفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ١٢٧، والملاعلي القاري في الموضوعات الكبرئ صـ ١٥٥ (١٤٨). وقال الألباني في الضعيفة ١/ ٦٩ (١٤): ضعيف جدا.

وقد ذكر أبو حاتم له طريقا آخر فقال في ترجمة عبد الملك بن محمد الأنصاري: روى عن النبي على أنه قال: «إياكم وخضراء الدمن ... الحديث»، روى ابن أبي فديك، عن سليان بن محمد التيمي عنه. اهـ. وهذا مرسل، قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: عبد الملك بن محمد

الأنصاري، تابعي أرسل حديثا فذكره بعضهم في الصحابة. وقال ابن أبي حاتم: حديثه مرسل، وذكره ابن فتحون في ذيل الاستيعاب، أخرجه من طريق ابن أبي فديك عن سليمان التيمي عنه. اهم.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٦٩، الإصابة لابن حجر ٥/ ٢٥١، المقاصد الحسنة للسخاوي صـ ١٤٩]

(۱) إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، المدني، الأموي مولاهم، صدوق كُفَّ فساء حفظه، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين، خ ت ق.

[تقریب التهذیب صد ۱۳۱ (۳۸۵)]

(٢) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي ولم يرده السيوطي في جمع الجوامع، وفي إسناده إسحاق بن محمد الفروي وعبد الله بن شبيب الأخباري.

١٠١٥ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الغنائم بن المأمون، أخبرنا

الحربي(١)، حدثنا محمد بن عبدة بن حرب، حدثنا أبو كامل [أ/ ٩٩/ أ]

وقد ورد الحديث بهذا اللفظ من طريق آخر عن الهرماس بن زياد. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٢/ ٤٠٢ وفي الأوسط ١/ ١٩٧ عن أحمد بن علي الأبار، عن أحمد بن نصر النيسابوري، عن عبدالله بن عبد الرحمن بن مليحة، عن عكرمة بن عمار عنه به.

قال الطبراني: لا يروى عن الهرماس إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد بن نصر. اه.

قال الهيثمي: وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة وهو ضعيف. اهـ. وقد وهَّاه الحاكم في معرفة علوم الحديث.

والحديث قد ثبت من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا، أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب البر المطالم، ٣/ ١٢٩ (٢٤٤٧) ومسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، ٨/ ١٨ (٢٥٧٩) من طريق عبد العزيز الماجشون، عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ: «الظلم ظلمات يوم القيامة».

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد صـ ١٦٤ (٤٨٣) ومسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، ٨/ ١٨ (٢٥٧٨) من حديث جابر ولفظه: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشـح فإن الشـح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم».

[مجمع الزوائد للهيثمي ٥/ ٢٣٥، معرفة علوم الحديث للحاكم صـ ٢٣٤] هو: على بن عمر بن محمد السكري أبو الحسن الحميري البغدادي، المعروف

بالصيرفي وبالكيال وبالحربي.

- (۱) هـو: الفضيل بن الحسين البصري، أبو كامـل الجحدري [تهذيب الكمال ٢/ ٢]
- (۲) الحارث بن نبهان الجرمي بفتح الجيم-، أبو محمد البصري، متروك، من الشامنة، مات بعد الستين، ت ق. [تقريب التهذيب صـ ۲۱۶ (۱۰۵۸)]
  - (٣) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني الدمشقي القاضي.
- (٤) خالد بن زيد، أبو أيوب الأنصاري [تأريخ دمشق ٦٥/ ٢٨٠، تهذيب الكهال ٢/ ٣٤٤]
- (٥) منكر. أخرجه علي بن عمر الحربي في الفوائد المنتقاة من الشيوخ العوالي صـ ٥٥٣ (١٢٤) ومن طريقه الديلمي هنا، والثعلبي في الكشف والبيان ١/ ٤٧٣ معلقا –، والبيهقي في شعب الإيهان ٤/ ٤ \* ٤، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٩٦، والواحدي في الوسيط ١/ ١ \* ٤، كلهم من طريق الحارث بن نبهان به. ووقع عند علي بن عمر الحربي الشك من أبي كامل فقال: لا أدري ذكره عن أنس أو لا. اهـ.

والحارث بن نبهان قال فيه العقيلي: لـه أحاديث لا يـتابع عليها، أسانيدها مناكير، والمتون معروفة بغير تلك الأسانيد. اهــ.

وفيه كذلك يزيد بن عبد الرحمن وفيه لين. وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في

المحد بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إبراهيم بن أحمد بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، حدثنا سوار بن مصعب، عن زياد المصفّر ويقال له: المهزول(۱)، عن الحسن(۲)، عن ثابت بن رفيع(۳) قال: قال رسول الله ﷺ: (إياكم وربا(۱) الغلول، الرجل يغشي المرأة قبل أن تَخُمَّسَ ثم يَرُدُّها إلى المقسِم، والرجل يلبس الثوب حتى يخلقه ثم يرده إلى المقسم، أو

بعض حديثه.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ١/ ٢١٧ - ٢١٨]

(۱) هـو: زياد بن أبي عثمان الحنفي كوفي، ويقال: هو زياد المهزول، ويقال: زياد المصفر.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٥٣٩]

- (٢) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري.
- (٣) ثابت بن رفيع، وقيل: رويفع، الأنصاري، صحابي. [الإصابة لابن حجر / ٣٨٧]
- (٤) الكلمة غير واضحة في جميع النسخ، ولا توجد هذه الزيادة عند أبي نعيم في معرفة الصحابة، ومصادر التخريج الأخرى. وفي الفردوس المطبوع ١/ ٥٦٤ (١٥٤٢): إياكم وزنا الغلول.

# يركب الدابة قبل أن تخمس تم يردها إلى المقسم "(١).

(۱) حسن. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤٧٧ (١٣٥٩)، ومن طريقه الديلمي هنا، عن سوار بن مصعب، وتابعه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق كما عند أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (٤٤٨٠)، والبخاري في التأريخ الكبير ٢/ ١٦٢، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٢١٣ (٢١٩٨)، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٢٩ – ١٣٠، والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٤٧٧ وابن الأثير في المعجم المحابة ١/ ٢٥٩)، وابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٢٤٤، كلهم من طريق عبيد الله بن موسئ، عن إسرائيل، كلاهما (سوار وإسرائيل) عن زياد المصفر به.

وأخرجه أيضا الحسن بن سفران كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣٧٤ (٩٤٩٣) - ومن طريقه رواه أبو نعيم في المعرفة ١/ ٤٧٧ (١٣٦٠) -، وابن مندة في الصحابة وابن السكن كما عزاه إليهما ابن حجر في الإصابة ١/ ٣٨٧، وهو عن إسرائيل أيضا به.

قال أبو نعيم: الصحابي ثابت بن رفيع، تفرد بالرواية عنه الحسن. اهد. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: قال ابن السكن: ثابت بن رفيع لم أجد له ذكرا إلا في هذه الرواية، قلت: ولها طريق آخر رواه أبو بكر الهذلي، عن عطاء الخراساني، عن ثابت بن رفيع. اهد. وفي إسناده عطاء الخراساني وهو صدوق يهم كثيرا، يرسل ويدلس.

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٢٣٤) عن عيسي بن يونس، عن

الأوزاعي، عن بعض أصحابه، أن النبي على قال: «إياي وربا الغلول، أن يركب الرجل الدابة حتى تحسر قبل أن تؤدى إلى المغنم، أو يلبس الثوب حتى يخلق قبل أن يؤدي إلى المغنم». وفيه راو مبهم.

وقد ورد من وجه آخر أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ٢٦٧ (٢٧٢٢)، والترمذي وأحمد في المسند ٢٨ / ١٩٩١) - ١٩٩ (١٦٩٩) و ١٢٩ (١٦٩٩)، والترمذي في الجامع ٢/ ٤٢٤ (١٦٩١) - مختصرا-، وأبو داود في السنن ٢/ ٢٥٥ (٢٢١٥)، والبزار في البحر الزخار ٢/ ٢٩٧ (٢٣١٤)، وابن حبان في الصحيح ١١/ ١٨٦ (٤٨٥٠)، والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٢٦ - ٢٨ (٤٤٨٤) (٤٤٨٤) (٤٤٨٩)، والبيهقي في السنن الكبرئ ٩/ ٤٤١، كلهم من طرق عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه به ولفظه: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنا حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من في المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه».

وعند الطبراني: «إياكم وربا الغلول، قلنا: وما ربا الغلول يا رسول الله؟ قال: أن يصيب أحدكم الثوب فيلبسه حتى يذهب عينه ثم يلقيه في المغنم، والدواب يركبها حتى يحسرها ثم يأتي بها إلى المغنم».

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. اهـ.

المحمد بن الحسين بن فنجوية إجازة، حدثنا أبي أبو عبد الله بن فنجوية إجازة، حدثنا عمد بن الحسن بن صقلاب، أبي أبو عبد الله بن فنجوية، حدثنا معاذ بن المشنى، حدثنا أبو بكر بن أبي الخصيب (۱)، حدثنا معاذ بن المشنى، حدثنا عمرو بن الحصين (۱)، حدثنا ابن عُلاثة (۱)، عن الأوزاعي، عن محمد بن عمرو بن الحصين عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه: «إياً كم والسرف في

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا رويفع بن ثابت وحده، فإسناده حسن.

هـذا وقد قال ابـن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٢/ ٤٥١: ثابت بن رفيع له صحبة، روى عنه الحسـن البصري، سـمعت أبي يقول: هـذا الرجل عندي شامى، وهو عندي رويفع بن ثابت، والحديث حديث شامى. اهـ.

- (۱) هـو: أبو بكر محمد بن أحمد بن المستنير بن أبي الخصيب. [توضيح المستبه للدمشقي]
- (Y) عمرو بن الحصين العقيلي -بضم أوله-، البصري، ثم الجزري، متروك، من العاشرة، مات بعد الثلاثين، ق. [تقريب التهذيب صـ ٧٣٣ (٧٤٧)]
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبو علاقة. قال الحافظ: محمد بن عبد الله بن عُلاثة بضم المهملة وتخفيف اللام ثم مثلثة العقيلي بالتصغير الجزري، أبو اليسير بفتح التحتانية وكسر المهملة الحراني، القاضي، صدوق يخطئ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين، دس ق.

[تقريب التهذيب صـ ٨٦٤ (٢٠٧٨)]

# المال والنَّفَقَةِ، وعليكم بِالاقْتِصَادِ، فها افْتَقَرَ قومٌ قطِّ إِقْتَصَدُوا اللَّهُ اللهِ اللَّهُ

## قلت:

۱۰۱۸ - قال: أخبرنا فيد، أخبرنا أبو مسعود البجلي، أخبرنا السلمي، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، حدثنا أبو رجاء الجوزجاني القاضي (٢)،

(۱) موضوع. أخرجه أيضا الثعلبي في الكشف والبيان ٥/ ١٦٢ من طريق محمد بن الحسين بن بشير، عن أبي بكر بن أبي الخصيب بهذا الإسناد إلى أبي أمامة أنه قال: إنكم تؤوّلون هذه الآية على غير تأويلها ﴿وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءِ فَهُو يُخُلِفُ أُو ﴾، وسمعت رسول الله ﷺ يقول وإلا فصمتا: "إياكم ... فذكره».

وفي إسناده عمرو بن الحصين وقد رواه عن ابن علاقة. قال أبو حاتم: عمرو بن الحصين ذاهب الحديث وليس بشيء، أخرج أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، ثم أخرج بعد لابن علاثة أحاديث موضوعة، فأفسد علينا ما كتبنا عنه فتركنا حديثه. اهـ.

وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاثة جميعا ضعيفان. اهـ. وقال الحاكم: ابن علاثة يروي عن الأوزاعي وخصيف الجزري والنضر بن عربي أحاديث موضوعة، ومدار حديثه على عمرو بن الحصين. اهـ.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٢٢٩، السنن للدارقطني ١/ ٢٥٧، المدخل إلى الصحيح للحاكم صـ ١/ ٢٣٧]

(٢) هـو: محمد بن أحمد، أبو رجاء الجوزجاني الحنفي القاضي [تأريخ الإسلام

حدثنا أبو سعيد الأشبح (۱)، حدثنا أبو خالد الأحمر (۲)، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عاصم بن قتادة (۲)، عن محمود بن لبيد (۱) قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم وشرك السرائر». قالوا: يا رسول الله ما شرك السرائر؟ قال: «الرجل يقوم فيزين صلاته لمن ينظر من (۵) الناس إليه، فذلك شرك السرائر».

للذهبي ٦/ ٩٧]

- (١) هو: عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي [تهذيب الكمال ١٤٨/٤]
  - (٢) هو: سليهان بن حيان الأزدي الجعفري.
  - (٣) هو: عاصم بن عمر بن قتادة [تهذیب الکهال ٤/١٧]
- (٤) محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي، الأشهلي، أبو نعيم المدني، صحابي صغير، وجل روايته عن الصحابة، مات سنة ست وتسعين، وقيل: سنة سبع، وله تسع وتسعون سنة، بخ م ٤.

[تقريب التهذيب صـ ٥٢٥ (٦٥٦٠)]

- (٥) تصحفت في (ي) و (م) إلى: في، والمثبت من الأصل.
- (٦) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٨٤٨٩)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٦٤ (٩٣٧)، والبيهقي في شعب الإيهان ٣/ ١٤٥، من طريق أبي خالد الأحمر به.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ٢/ ٢٩٠ من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني عنه فجعله من رواية محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله عن النبي على الله عنه على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله

۱۰۱۹ - قال: أخبرنا [أبو](۱) طاهر القُومساني، أخبرتنا ميمونة(۲)، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمير بن الحسن الخيازجي(۳)،

قال البيهقي: و ذكر جابر فيه غير محفوظ، والله أعلم. اهـ.

فقد أخرج الحديث أبن خزيمة في صحيحه 1/ 373، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ١٤٤، من طريق عيسلى بن يونس بن أبي إسحاق، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة به دون ذكر جابر بن عبد الله، كما أورده السخاوي في الفتاوى الحديثية صـ ٣٣٤ مشيرا إلى أن محمود بن لبيد له رؤية. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤/ ٣٥٣ من طريق عبد الله بن شبيب، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج نحوه.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠ / ٢٢٢: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة. اهـ.

وقال المنذري في الترغيب ١/ ٣٤: إسناده جيد وقيل إن حديث محمود هو الصواب دون ذكر رافع بن خديج فيه، والله أعلم. اهـ.

قلت: وقد أخرجه أبو محمد الضراب في ذم الرياء صـ ١٢٥ (٣١) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عاصم بن عمر، وجعله من حديث محمود بن لبيد.

- (١) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من ترجمته. وقد تقدّم.
- (٢) لـم أقف على ترجمتها. ستأتي في الحديث رقم (١١٣٥) وروى عنها أبو طاهر القُومساني كذلك.
- (٣) رسمها غير واضح في الأصل، ومهمل في (ي) و (م)، ولم أقف على ترجمته.

حدثنا على بن حسان بن القاسم ببغداد، حدثنا أبو جعفر الحضرمي (۱)، حدثنا إسماعيل بن بهرام، حدثنا محمد بن فرات (۲)، عن أبي إسماق (۳)، عن الحارث (۱)، عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم وعقوق الوالدين، فإن الجنة يُوجَد رِيُحُها من مسيرة ألفِ عام، ولا يَجِدُ رِيْحُها عناقٌ ولا قاطعُ رحم ولا شيخٌ [أ/ ۹۹/ ب] زانٍ ولا جَارٌ إزارَهُ خُيلاء، إنها الكبرياءُ لله عز وجل» (۱).

قلت: هو إبراهيم بن حمير بن الحسين، الخِيازَجي. انظر الحديث (١٧).

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: قراب. قال الحافظ: محمد بن الفرات التميمي، أو الجرمي، أبو علي الكوفي، كذبوه، من الثامنة، ق. [تقريب التهذيب صد ٨٨٧ (٦٢٥٧)]

<sup>(</sup>٣) هو: أبو إسحاق السبيعي.

<sup>(</sup>٤) الحارث بن عبدالله الأعور الهمدان، الكوفي.

<sup>(</sup>٥) موضوع. أخرجه خيثمة الأطرابلسي في جزء حديثه صـ ٢٠٣، - ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ١٨/ ٨١-، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/ ١٣٨، كلاهما من طريق محمد بن الفرات به.

ومحمد بن الفرات قال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديث، ذاهب الحديث، يسروي عن أبي إسحاق أحاديث منكرة. اه.. وفيه كذلك الحارث بن عبد الله الأعور.

<sup>[</sup>الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٥٩]

الترمذي (٤)، حدثنا أبو على المسلم ال

(١) له ترجمة في سير أعلام النبلاء ١٨/٩.

- (٤) لم أقف على ترجمته.
- (٥) لم أقف على ترجمته.
- (٦) ترمذ: مدينة مشهورة من أمهات المدن، على الضفة الشمالية لنهر جيحون، شمال إيران.
- [معجم البلدان للحموي ٢/ ٢٦، الموسوعة العربية الميسرة لصلاواتي ٣/ ١١٣٠]
- (۷) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عطفة. قال الحافظ: يوسف بن عطية بن ثابت الصفار، البصري، أبو سهل، متروك، من الثامنة، فق. [تقريب التهذيب صلفار، البحري)]

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو بكر الشيرازي.

<sup>(</sup>٣) تصحف في (ي) و (م) إلى: أحمد، والمثبت من الأصل ومن تأريخ بغداد ٩/ ١١٠.

# والقُصَّاص الذين يُقَدِّمُون ويُؤخِّرُون ويُخلِطُون ويَغلِطُون»(١).

#### قلت:

۱۰۲۱ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو القاسم يوسف بن محمد بن يوسف، أخبرنا ابن لال إملاءً في الجامع، حدثنا علي بن محمد بن عامر النهاوندي (۲)، حدثنا أبو موسئ عيسئ بن عمران الوراق (۳) بالرملة (٤)،

(۱) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٧٣ – ٣٧٤ (٩٤٨٧)، وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٧٩ والفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ٢٧ إليه وحده من حديث أنس، وأعله ابن عراق والفتني الهندي بيوسف بن عطية.

قال فيه الساجي: ضعيف الحديث، وكان صدوقا يهم، كان يغير أحاديث ثابت عن الشيوخ، فيجعلها عن أنس. اهـ.

ابن عدي: وله غير ما ذكرت وكلها غير محفوظة، وعامة حديثه مما لا يتابع عليه.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٧/ ١٥٢، تهذيب التهذيب ٤/ ٥٨]

- (٢) له ترجمة في تأريخ دمشق لابن عساكر ٤٣/١٨٠.
- (٣) لـم أقف على ترجمته، ولعله عيسى بن أبي عمران البزار الرملي، فإنه في هذه الطبقة، كتب عنه ابن أبي حاتم بالرملة. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 7 / ٢٨٤]
- (٤) الرملة: مدينة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها [معجم البلدان للحموي

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي ('')، حدثنا عيسى بن مهران ('')، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم وقاتِلَ الثلاثة، فإنه من شرار خلق الله». قيل: يا رسول الله، ومن قاتل الثلاثة؟ قال: «رجلٌ سَلَّمَ أَخَاهُ إلى سُلْطانِهِ فَقَتَل نفسَه، وقَتَلَ أَخَاه، وقَتَلَ سُلطانَه» (").

[79/4

- (۲) لـم أقف على ترجمته، ولعله تصحيف من عيسلى بن طهمان، فإنه روى عن أبي الزرقاء، وهو [تهذيب الكمال ٥/٨٤٥]
- (٣) منكر. لــم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٧٤ (٩٤٨٨) إليه وحده من حديث أنس بن مالك. قال الألباني في حكمه على الحديث: منكر ... وهذا إسناد مظلم، ما بين ابن لال وأنس لـم أعرفهم غير هارون بـن زيد بن أبي الزرقاء وأبيه، وهما ثقتان ... والحديث أورده السيوطي في الجامع الكبير من رواية الديلمي هذه ساكتاً عنه، مكتفياً بالقاعدة التي ذكرها في مقدمة الجامع أن ما تفرد به الديلمي فهو ضعيف. اهـ.

قلت: فإن ثبت بأن عيسى بن عمران هو ابن أبي عمران البزار الرملي فلعل الآفة منه. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بالرملة فنظر أبي في حديثه فقال «يدل حديثه أنه غير صدوق» فتركتُ الرواية عنه. اهـ.

<sup>(</sup>١) هو: زيد بن يزيد أبي الزرقاء الموصلي [تهذيب الكهال ٣/ ٧٨]

وإن كان الراوي عن أنس هو عيسى بن طهان، فقد أشار ابن حبان في المجروحين إلى كونه ينفرد بالمناكير عن أنس. ولكن قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق أفرط فيه ابن حبان، والذنب فيها استنكره من حديثه لغره. اه.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٩٨، التقريب (٥٣٣٦)، سلسلة الضعيفة ١٣/ ٦٤٢ (٥٢٦)]

(١) تقدم بيان آبائه.

(٢) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٩٤٨٩)، وفي جزء «مما رواه الأساطين في عدم المجوء إلى السلاطين» صـ ٣٨ (٣٣) إليه وحده من حديث علي بن أبي طالب.

الأحاديث» (٥٠). حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا سعيد (١٠) بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر (٢)، حدثنا موسئ بن عقبة، عن أبي إسحاق (٣)، عن أبي الأحوص (٤)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "إيّاكُم والنميمة ونقل الأحاديث» (٥).

\_\_\_\_\_\_

وفي إسناده داود بن سليهان الغازي. قال الذهبي في الميزان: شيخ كذاب، له نسخة موضوعة عن علي بن موسئ الرضا، رواها علي بن محمد بن مهرويه القزويني الصدوق عنه. اهـ.

وذكر هذه النسخة أيضا ابن النجار في ذيل تأريخ بغداد ٤/ ١٣٥، والرافعي في التدوين في تأريخ قزوين ٣/ ٤٢٨.

- (۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: شعيب، والمثبت من الأصل، ومن تهذيب الكيال ٣/ ١٤٩.
  - (٢) هو: محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري [تهذيب الكمال ٦/ ٢٦٤]
    - (٣) هو: أبو إسحاق السبيعي.
      - (٤) تقدم.
- (٥) صحيح. أخرجه ابن لال كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع 7 كالا (٩٤٩٠) وعلقه عنه الديلمي هنا، والطبراني في المعجم الكبير ٩ ٢٩٤ كلاهما من طريق سعيد بن أبي مريم به. أخرجه الطبراني بهذا الإسناد وقال: نحوه أي نحو الحديث الذي قبله في المعجم الكبير ولفظه: "إياكم والعضه، أتدرون ما العضه؟ النميمة ونقل الأحاديث».

وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٤٨٢ من طريق محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي -وهو كذاب- عن محمد بن جعفر بن أبي كثير به.

وقد رواه جماعة عن أبي إسحاق بنحو لفظ الطبراني وقد تقدم ذكر تخريجه في الحديث رقم (٤٠٠٤) وتقدم كلام الدارقطني بأن هذه الجملة من الحديث رفعه شعبة وغيره وقولهم أولى بالصواب.

- (۱) هـو: محمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي، ابن أبي داود المنادي [تهذيب الكمال ٦/ ٤٢١]
- (٢) منكر. أخرجه أبو الشيخ كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٧٤ (٩٤٩١) ومن طريقه الديلمي هنا، والبزار في البحر الزخار -الشطر الأول منه- ٢١٦/١٣ - ٢١٧ (٦٦٩٤)، وابن عدي في الكامل ٣/ ٣٦٦، كلهم من طريق يونس بن محمد به.

قال البزار: لا نعلم رواه عن الحسن عن أنس إلا سعيد بن زربي، وليس سعيد بالقوي. اهـ

عمد بن عبد المنعم بن عيسى بن أبي حماد الآمدي في داره بأبهر، أخبرنا محمد بن عبد المنعم بن عيسى بن أبي حماد الآمدي في داره بأبهر، أخبرنا محمد بن الحسين بن علي بن الترجهان، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المقرئ بعسقلان، عن عبد الله بن أبان بن شداد، حدثنا أبو الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري، حدثنا [عمرو](۱) بن بكر السكسكي(۱)، حدثنا سفيان(۱)، عن أبيه (۱)، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عليه: (ايساك والتَسْوِيْفَ بالتوبة، وإياك والغرّة بِحِلْم الله عليك»(۱).

قال ابن عدي: يأتي عن كل من يروي عنه بأشياء لا يتابعه عليه أحد، وعامة حديثه على ذلك. اهـ.

<sup>[</sup>الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٣٦٨]

<sup>(</sup>۱) رسمه في الأصل: محمد، وتصحف الاسم في (ي) و (م) إلى: محمد بن زيد، والمثبت من الكامل لابن عدي ٦/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته وهو متروك.

<sup>(</sup>٣) هو: سفيان بن سعيد الثورى.

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن مسروق الثوري [تهذيب الكمال ٣/ ١٩٧]

<sup>(</sup>٥) منكر. ولفظه مطولا: «النادم ينتظر الرحمة، والمعجب ينتظر المقت، وكل عامل سيقدم على ما قد سلف عند موته، فإن ملاك الأعمال خواتمها، والليل والنهار مطيتان، فاركبوهما بلاغا إلى الآخرة، وإياك والتسويف بالتوبة،

وإياك والغرة بحلم الله عنك، واعلم أن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُرُهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَكُرُهُ, ﴾.

أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/ ٤٣٠ - مطولا - من طريق زكريا بن جعفر، عن أبي الدرداء الأنصاري، عن عمرو بن بكر السكسكي، عن ميسرة بن عبد ربه، عن الثوري به.

قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد منكر، وقوله «والليل والنهار مطيتان فاركبوهما» حدث به مؤمل بن إهاب، عن عبد الله بن محمد بن المغيرة، عن الثوري بهذا الإسناد، قال مؤمل: ذاكرت بهذا الحديث أهل العراق وغيرهم فلم يعرفوه. اهـ.

فالحديث فيه ميسرة وهو من المُقِرِّين بالوضع. ومع إسقاط ميسرة ففيه عمرو بن بكر السكسكي وهو متروك. تقدم بيان حاله في الحديث رقم (۸۷۷) وقد روى الديلمي هناك من طريقه بهذا الإسناد.

وأخرجه مطولاً أيضا إسماعيل بن محمد الأصبهاني في الترغيب والترهيب الم ١٤٤ (٧٧٩) من طريق عبد الله بن إبرهيم الكوفي، عن ثابت بن محمد العابد، عن الثوري به.

وثابت بن محمد قال فيه ابن عدي: الزاهد هذا، هو عندي ممن لا يتعمد الكذب ولعله يخطئ، وله عن الثوري وعن غيره غير ما ذكرت، وفي أحاديثه يُشتبه عليه فرويه حسب ما يستحسنه. قال الحافظ ابن حجر: صدوق زاهد

### ١٠٢٦ - قال: أخبرنا محمد بن طاهر بن عمان كتابة، أخبرنا أبو

يخطئ في أحاديث. اهـ.

وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١ / ١٤٦، والثعلبي في الكشف والبيان ٦ / ٩٠٥، والشعلبي في الكشف والبيان ٦ / ٩٠٥، والشجري في الأمالي الخميسية ١ / ١٩٧، كلهم - مطولا ومختصرا - من طريقين عن إسحاق بن بشر الكاهلي، عن الثوري به.

قال فيه ابن القيسراني: يضع الحديث. اهـ.

وقد ذكر ابن حبان أنه كتب نسخة فيها رواية إسحاق بن بشر عن الثوري وجعفر بن محمد وغيرهما وهي أشياء موضوعة.

وأخرج الشطر الأول من الحديث فقط الطبراني في المعجم الصغير 1/ ٣١٤، ومن طريقه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان 1/ ٤١٨، والبيهقي في شعب الإيهان ٥/ ٤٥٣، كلهم من طريقين عن مطرف بن مازن، عن الثوري به. قال الطبران المحمد عن سرفيان الإمطرف، ولا عنه الإممرس، تفرد به

قال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مطرف، ولا عنه إلا موسى، تفرد به أبو الأحوص.

ومطرف بن مازن كذبه ابن معين. وقال آبن حبان: كان ممن يحدث بها لم يسمع، ويروي ما لمم يكتب عمن لم يره، لا تجوز الرواية عنه إلا عند الخواص للاعتبار فقط. اهم.

وقال البيهقي في شعب الإيان ٥/ ٤٥٣: ورواه أيضا وثيمة بن موسى بن الفرات، عن سلمة بن الفضل، عن سفيان وزاد في آخره: «وكل عامل سيقدم على ما سلف عند موته.» اهـ.

وهذا الإسناد فيه سلمة بن الفضل الأبرش. قال البخاري: عنده مناكير. اهـ.

الحسين بن حميد (۱) أخبرنا طاهر بن ملة، حدثنا علي بن إبراهيم (۲) ، حدثنا محمد بن أحمد البديعي (۲) ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن زياد الديباجي (٤) ، حدثنا أبي (٥) ، حدثنا خلف بن خليفة، حدثنا يحيى بن ثعلبة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: ﴿إِيالَكُ وصاحبَ السوء، فإنه قطعةٌ من النار، لا يَنفَعُك وُدُّه ولا يَفِي لك بِعَهدِهِ (٢).

والحال أشد إذا روى عنه وثيمة بن موسى. قال فيه ابن أبي حاتم: روى عن سلمة بن الفضل أحاديث موضوعة. اهـ.

[التأريخ الكبير للبخاري ٤/ ٨٤، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٥١، المجروحين لابن حبان ٢/ ٣٦، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٩٦، معرفة التذكرة لابن القيسراني صـ ٢٦٩ (١١١٠)، التقريب (٨٣٨)]

- (١) لـم أتمكن من تعيينه.
- (٢) لم أقف على ترجمته، وفي اللآلي المصنوعة للسيوطي ٢/ ٢٧٦ إسناد فيه: طاهر بن ملة، عن صالح بن أحمد، عن علي بن إبراهيم القزويني، والله أعلم.
  - (٣) لم أقف على ترجمته.
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الوصابي، والمثبت من الأصل ومن ترجمته في لسان الميزان. قال الحافظ: جهله ابن القطان. [لسان الميزان ١/٣١٢]
  - (٥) لـم أقف على ترجـمته.
- (٦) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٧١ (٩٤٧١) إليه وحده من حديث أنس بن مالك. وفي إسناده يحيى بن ثعلبة الأنصاري وهو ضعيف. وفيه كذلك خلف بن

ابن خلف إجازةً، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن عبد الله الجوهري، حدثنا [أحمد بن محمد] (١) بن الأزهر، حدثنا محمد بن عبد الله الجوهري، حدثنا عبد الله بن عثمان عَبْدَان (٣)، حدثنا أبي (١)، حدثنا شعبة، [عن يزيد بن خير] (٥)، عن حبيب بن عبيد، عن عوف بن مالك

خليفة، قال فيه ابن عدي: لا أبرئه من أن يخطئ في بعض الأحايين في بعض رواياته. اهـ.

وفيه أحمد بن عبد الله بن زياد الديباجي وهو مجهول.

وأبوه لم أقف على ترجمته وكذلك من روى عنه إلى محمد بن طاهر بن مان.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٦٤]

- (۱) في جميع النسخ: محمد بن أحمد، والمثبت من ترجمته. وانظر تلاميذ محمد بن علي بن الحسن بن شقيق في تهذيب الكمال ٦/ ٤٤١.
  - (٢) هو: محمد بن على بن الحسن بن شقيق [تهذيب الكمال ٦/ ٤٤١]
    - (٣) في (ي) و (م): عبد الله بن عثمان بن عبدان، وهو خطأ.
- (٤) هـو: عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي مولاهـم، المروزي [تهذيب الكمال ١٠٣/٥]
- (٥) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج ومن ترجمته، فإنه روئ عن حبيب بن عبيد، وروئ عنه شعبة. [تهذيب الكمال ٨/ ١٢١]

قال: قال رسول الله ﷺ: "إيَّاكُم" والذَّنْبَ الذي لا يُغْفَر" أَنْ يعلَّ الرجل، ومن غلَّ الربا لا يَقُومُ الرجل، [ومن غلَّ] (") شيئاً أتى به، وأكل الربا، فإن آكل الربا لا يَقُومُ إلاّ كما يَقُومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِنَ المسِّ»(ن).

(١) تصحفت في (ي) إلى: إياك، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.

(٢) قوله «الذي لا يغفر» ساقط من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

(٣) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج، ويقتضيه السياق.

(٤) منكر. أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٠، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٨/ ١٧٨، من طريق الحسين بن عبد الأول، عن أبي خالد الأحمر، عن شعبة به.

فأما إسناد الديلمي ففيه أحمد بن محمد بن الأزهر. قال ابن حبان: لا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات، ويأتي فيه عن الأثبات بها لا يتابع عليه، ذاكرتُه بأشياء كثيرة فأغرب عليّ فيها. اهـ.

وأما الطريق الثاني، فقال فيه الهيثمي: رواه الطبراني وفيه الحسين بن عبد الأول وهو ضعيف. اه.

وقال البرذعي: وأملى علينا أبو زرعة في كتاب السير فقال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، عن شعبة، عن يزيد بن حميد، عن حبيب بن عبيد، عن عوف بن مالك في الغلول، ثم قال: حدثتُ عن أبي خالد الأحمر. قال: إنسانٌ في قلبي عليه شيء. قلتُ: من هو؟ قال: الحسين بن عبد الأول. اهـ.

والحسين نقل الذهبي عن ابن معين أنه كذبه. وقال أبو حاتم: تكلم فيه

۱۰۲۸ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو بكر السمسار، حدثنا ابن خرشيذ قُوْلَه، حدثنا المحاملي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا معتمر، عن بشر (۲)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيَّهَا رجلٍ دعا رجلاً إلى شيء، كان موقوفاً يوم القيامة، ملازمًا بِغَارِبِه (۳) لا

الناس. وقال أبو زرعة أيضا: روى أحاديث لا أدري ما هي، ولستُ أحدث عنه. اهـ.

وساق الحافظ ابن حجر في ترجمته حديثا منكرا من روايته.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٥٩، الضعفاء لأبي زرعة وأجوبته للبرذعي ٢/ ١٠٠٠، المجروحين لابن حبان ١/ ١٨٠، ميزان الاعتدال ١/ ٥٣٩، لسان الميزان ٢/ ٥٤٢ (الحسن)]

- (١) الليث بن أبي سليم بن زنيم.
- (۲) بشر، عن أنس، قيل: هو ابن دينار، مجهول، من الخامسة، ت. [تقريب التهذيب صـ ۱۷۱ (۷۱۷)]
- (٣) يعني: الذي يدعوه إليه. والغارب: مقدم السنام. والأصل فيه أن الرجل إذا أراد أن يؤنس البعير الصعب ليلزمه وينقاد له جعل يمر يده عليه ويمسح غاربه ويفتل وبره حتى يستأنس ويضع فيه الزمام. انظر: [النهاية لابن الأثر صـ ٦٦٤]

# يفارقه " ثم قرأ ﴿ وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴾(١). (٢)

#### قلت:

الدراقطني، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يحيى بن إسهاعيل الجريري، عن الدراقطني، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يحيى بن إسهاعيل الجريري، عن الحسين بن إسهاعيل الجريري، عن يونس بن بكير، عن عمرو بن

(١) سورة الصافات: الآية (٢٤)

(٢) ضعيف. أخرجه البخاري في التأريخ الكبير ٢/ ٨٦، والدارمي في السنن صد ١٥٠ (٣٢٢٨)،، وابن جرير صد ١٥٠ (٣٢٢٨)، وابن جرير في السنن ٥/ ٢٧٩ (٣٢٢٨)،، وابن جرير في التفسير ١٤/ ٣٠ (وعنده رجل مكان بشر)، وابن أبي حاتم في التفسير ٧/ ٣٦٩ (١٨٦٩٦)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٦٧، كلهم من طرق عن الليث بن أبي سليم به.

وأخرجه أيضا ابن المنذر وابن مردويه كما عزاه إليهما السيوطي في الدر المنثور ٧/ ٨٤.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب. اهـ.

قلت: في إسناده ليث بن أبي سليم، قال فيه أبو زرعة: لين الحديث، لا تقوم به الحجة عند أهل العلم بالحديث.

وفيه أيضا بشر وهو مجهول.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٧٨]

شمِر (۱)، عن عمران بن مسلم، عن سوید بن غفلة قال: لما مات علی بن أبي طالب، جاءت امرأة الحسن، فاطمة بنت خليفة الخثعمية إليه فقالت: «لتهنك الإمارة.» فقال: «تهنيني بموت أمير المؤمنين، انطلقي فأنتِ طالق.» وبعث إليها [أ/ ۱۰۰/ب] بعشرة آلاف، فبكت وقالت: «[متاع](۱) قليل من حبيب مفارق.» فأخبره الرسول فبكئ وقال: لولا أني بَيننتُ طلاقها راجعتُها، ولكني سمعت رسول الله عليه يقول: «أيّنا رجلٍ طلّق امرأته ثلاثاً عند كل طهرٍ تطليقة أو عند رأس كل طهرٍ تطليقة، أو طلق ثلاثاً، لم تَحِل لله حتى تنكح زوجًا غيره»(۱).

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بحر، والمثبت من ترجمته، وهو عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي، أبو عبد الله.

وأورده عبد الحق في الأحكام الوسطى ٣/ ١٩٤ وقال: في إسناده عمرو بن شمر وهو ضعيف. وقال ابن عدي في الكامل ٥/ ١٢٩: عامة ما يرويه غير

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ي): مطاع، والمثبت من (م) والسنن للدارقطني.

<sup>(</sup>٣) موضوع. أخرجه الدراقطني في السنن ٤/ ٣١ (٣٩٠٧) (وهو عنده عن عمران بن مسلم وابراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة) ومن طريقه الديلمي هنا (عن عمران بن مسلم). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرئ ٧/ ٣٣٦ من طريق عمرو بن شمر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة به، وقال: وكذلك روي عن عمرو بن شمر، عن عمران بن مسلم وابراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة. اهـ.

الرحمن بن غزو، عبد الله الهرواني (۱۰ محدثنا أحمد بن إبراهيم المكي، حدثنا أبو عبد الله الهرواني (۱۰ محدثنا أحمد بن إبراهيم المكي، حدثنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، حدثنا عبد الله بن موسى الجناني (۲) محدثنا منصور مولى عمّار (۳) عن أنس قال: قال رسول الله على (قيم المجل نتف شعرة بيضاء متعمدًا صارت رمحًا يوم القيامة يطعن به (۱۰).

محفوظ. اهـ.

وفي إسناده منصور مولى عمار، قال ابن حبان: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، قال: حدثنا عبد الله بن موسى الحناني عنه عن أبي أمامة بنسخة شبيها بشلاث مئة حديث، أكثرها موضوعة لا أصول لها، لا تحل الرواية عنه، وإنها ذكرته ليعرف، لأن أصحابنا كتبوا حديثه.» اهـ.

وقال أبو نعيم الأصبهاني: حدث عن أنس وأبي أمامة بالأباطيل، لاشيء. اهـ.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي، أبو عبد الله الهرواني. تقدّم.

 <sup>(</sup>۲) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الخلمي، والمثبت من الأصل. وانظر: المجروحين
 ۲/ ۳۷۹.

<sup>(</sup>٣) منصور بن عبد الحميد بن راشد، أبو رياح المروزي.

<sup>(</sup>٤) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٨٤ (٩٥٧٠) إليه وحده من حديث أنس.

حسان الأزرق، حدثنا الحسن بن موسى الأشيب (۱٬۳۱ حدثنا سعيد بن زيد، حدثنا عمرو بن خالد (۲٬۱ عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع، قال: اشتهى ابن عمر سمكة طرية وكان قد نَقِه من مرضه، فالتُمِستْ بالمدينة فلم تُوجَد حتى وُجدت بعد مدةٍ، فاشترُيت بدرهم ونصف، فشويت وجيء بها على رغيف، فقام سائل على الباب، فقال: لقها برغيفها وادفعها إليه. فأبي الغلام فزجره وأمره بدفعها إليه، فأعطاها ثم قال للسائل: هل لك أن تأخذ درهما وتردها؟ قال: نعم. فدفع الغلام فقد أعطيته درهما وأخذتها. فقال: لقها وادفعها إليه فأبئ الغلام في الباب، فقال النعلام في الباب، فقال الغلام في الله الله المن المنائل المن المن المن المن المنائل المن

ونقل العجلوني في كشف الخفاء عن القاضي مجد الدين في سفر السعادة أنه قال: لم يثبت فيه شيء - أي في الوعيد-. ثم قال العجلوني: ومما لم يثبت ما أخرجه الديلمي عن أنس... فذكر الحديث. اهـ.

<sup>[</sup>المجروحين ٢/ ٣٧٩، الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني صـ ٩٩، كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٢/ ٤٨٥ (٣٠٥٤)]

<sup>(</sup>١) في (ي): الأشب، والمثبت من الأصل، ومن تهذيب الكمال ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته وهو متروك، وقد رماه وكيع بالكذب.

## 

#### قلت:

۱۰۳۲ – قال: أخبرنا أبو منصور العجلي، أخبرنا أبو طالب العشاري(٢)، أخبرنا ابن شاهين، حدثنا عمر بن الحسن بن مالك(٣)،

(۱) منكر. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما عزاه إليه العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ٧٥٧ (٢٧٨٢)، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه للمقدسي ٣/ ٤٤٥، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣١/ ١٤٢، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٣٥٥ (١٦١٥)، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٤١ – في الموضوعات ٣/ ٣٥٥ (١٦٦٥)، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٤١ – معلقاً –، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٢٦، كلهم من طرق عن الحسن بن موسئ الأشيب، عن سعيد بن زيد به.

قال الدارقطني: غريب من حديث حبيب بن أبي ثابت عن نافع، تفرد به عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي عنه. اهـ.

وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث التي يرويها عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت ليست هي بمحفوظة ولا يرويها غيره وهو المتهم فيها، وعامة ما يرويه موضوعات. اهـ.

والحديث قال فيه العراقي: إسناده ضعيف جدا. وأورده الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ١٥١.

- (٢) هو: محمد بن على بن الفتح، أبو طاب الحربي العشاري.
  - (٣) له ترجمة في سير أعلام النبلاء ١٥/١٥.

حدثنا أحمد بن سيف (۱) ، حدثنا عبد الله بن محمد البلوي ، حدثني إبراهيم بن عبد الله بن العلاء ، عن أبيه ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده (۱) ، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّهَا امْرِئِ غسل أخاله مسلماً فلم يقذره ولم يَنْظُرْ إلى عورته ولم يَذْكُرْ منه سوءًا ثم شَيَّعَهُ وصَلَّى عليه حتى يُدَلَّى فِي حُفْرَتِهِ، [أ/ ١٠١/أ] خرج عطكاً من ذُنُوْبهِ» (١) .

#### قلت:

١٠٣٣ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا على بن محمد بن عبد الحميد البجلي، أخبرنا ابن لال، حدثنا أبو بكر محمد بن على بن عبد الله الدينوري، حدثنا

قال الحافظ في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد البلوي: عن عمارة بن زيد بخبر منكر، ذكره ابن الجوزي وكذبه، ومن أباطيله؛ حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء، عن أبيه، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه مرفوعا: «يا علي... فذكر حديثا باطلا»، ثم قال: وقد تقدم عبد الله بن محمد البلوي عن عمارة، وهو هذا انقلب. اه.

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن العلاء بن زبر الدمشقي الربعي.

<sup>(</sup>٣) تقدم بيان هؤلاء الآباء في الحديث رقم (٨٩١).

<sup>(</sup>٤) موضوع. أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ٢/ ٣٤٣ (٤١٥) ومن طريقه الديلمي هنا، وفيه عبد الله بن محمد البلوي.

إبراهيم بن الحسين الكسائي، حدثنا عمرو بن الحباب السلمي، حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة (۱)، عن أبيه (۲)، عن أبي إسحاق (۳)، عن أبي المهاجر المدني (٤)، عن عطية (٥)، عن ابن عمر (١)، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا عَبدٍ قال «لا إله إلا الله الكريم الحليم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، " حَقُّ على الله أنْ يُحرمه على النار (٧).

[تأريخ ابن معين للدوري ٣/ ٣٤٩، الضعفاء للبخاري صـ٧٧، الجرح والتعديل ٥/ ٣٧٤]

- (٢) هو: هارون بن عنترة الشيباني.
  - (٣) هو: أبو إسحاق السبيعي.
    - (٤) لم أتبينه.
  - (٥) هو: عطية بن سعد العوفي.
- (٦) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب.
- (٧) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٨٥ (٩٥٧٣) إليه وحده من حديث علي بن أبي طالب. وفي إسناده عبد الملك بن هارون بن عنترة. قال ابن عدي: له أحاديث غرائب عن أبيه، عن جده، عن الصحابة، مما لا يتابعه عليه أحد. اهـ.

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن هارون بن عنترة، روئ عن أبيه، روئ عنه العراقيون. قال ابن معين: كذاب. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ذاهب الحديث.

العزائم (۱۰۳۵ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا ابن أبي العزائم (۱۰، حدثنا الخضر بن أبان، حدثنا أبو هدبة (۱۰، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّهَا امرأةٍ خَرَجَتْ من بيت زوجها بِغَيْر إِذنه لعنها كل شيءٍ طَلَعَتْ عليه الشمس والقمر إِلاَّ أن يرضى عنها زَوْجُهاً»(۳).

قلت:

١٠٣٥ - أبو الشيخ، حدثنا أبو بكر بن الجارود، حدثنا إسماعيل بن

وقال الحاكم في المدخل: روئ عن أبيه أحاديث موضوعة. اه.. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روئ عن أبيه مناكير. اه.. وساق الذهبي هذا الحديث في ترجمته وجعله من بلاياه.

[الكامل في الضعفاء ٥/ ٣٠٤، المدخل للحاكم ١/ ٢١٢ (١٢٩)، الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني صـ ٥٠١، ميزان الاعتدال ٤/ ٤١٤]

- (١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الغرائم، وقد تقدم.
  - (٢) تقدمت ترجمته وهو **كذاب**.
- (٣) موضوع. أخرجه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٦/ ٢٠٠٠ عن أبي نعيم به، وفيه أبو هدبة.

وقد تقدم هذا الإسناد نفسه في الحديث رقم (٩٩٩).

قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٢١٧ عن هذا الحديث: هو من نسخة أبي هدبة عن أنس. اهـ.

عبد الله، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا المعلى بن الفضل الأزدي (١)، حدثنا سليان بن عبد الرحمن الأزدي (٢)، سمعت عُتَيْرًا (٣) البدوي وكان من أصحاب النبي عليه: «أَيْلًا جنازة لم يتبعها خَلُوْقٌ (٤)

(۱) المعلىّ بن الفضل، أبو الحسن البصري، روى عن الربيع بن صبيح وعمر بن هارون الثقفي، روى عنه محمد بن معمر القيسي وأحمد بن عصام. قال ابن حبان: يعتبر بحديثه من غير رواية الكديْمي عنه. قال ابن عدي: وفي بعض رواياته نكرة. وساق له الذهبي حديثا منكرا.

[الثقات لابن حبان ٩/ ١٨١، الكامل في الضعفاء ٦/ ٣٧٤، ميزان الاعتدال ٤/ ١٥٠]

- (٢) لم أقف على ترجمته.
- (٣) ورد مهملا في جميع النسخ، وأما نسبته، فوردت في (ي) و (م): البدري. وقد اختلف في اسمه، قال ابن ماكولا: عُتَير -بضم العين والتاء المفتوحة المعجمة باثنتين من تحتها فهو عتير المعجمة باثنتين من تحتها فهو عتير البدوي، له صحبة ورواية عن النبي عليه، روى عنه سليمان بن عبد الرحمن الأزدي. اهد. ووافقه الذهبي وقال: وقيل عثير بمثلثة. اهد. وقد عزاه ابن ماكولا إلى المستغفري. قال ابن ناصر الدين الدمشقي: ذكره بالمثلثة أبو عبد الله بن مندة وقال: روى حديثه معلى بن الفضل عن سليمان بن عبد الرحمن عن شيخ يقال له عثير صحب النبي عليه عن النبي عليه أنه قال: «إذا زفت المرأة إلى زوجها شيعها سبعون ألف ملك».اهد

[الإكمال لابن ماكولا ٦/ ١٠٥، توضيح المشتبه للدمشقي ٤/ ٦٦ ومعه المشتبه للذهبي]

(٤) الخلوق: طِيبٌ معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب

## ولا نارٌ شَيَّعَهَا سبعون ألف مَلَكٍ ١٠٠٠.

البسري، أخبرنا أبي، أخبرنا ابن البسري، أخبرنا أبو عمر بن مهدي، حدثنا المحاملي، حدثنا أحمد بن عثمان الأزدي، حدثنا محمد بن الصلت، عن قيس (٢)، عن جامع بن شداد، عن كلثوم بن الأحمر، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله على «أيّها امرأةٍ من المهاجِرات اختطّتُ فلها خِطّتُها (٣)» (٤).

وتغلب عليه الحمرة والصفرة. [النهاية لابن الأثير صـ ٢٨٢]

<sup>(</sup>۱) ضعيف. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٨٥ (٩٥٧٤) إليه وحده من حديث عتير البدوي. (وفي المطبوع: عفير البدري).

وفي إسناده المعلى بن الفضل وقد ضُعِف. وشيخه لم أقف على ترجمته. قال البرديجي في طبقات الأسماء المفردة صـ ٢٧٣ (٩١): عشير، روى عنه سليمان بن عبد الرحمن الأزدي، سكتوا عنه.

<sup>(</sup>٢) قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣٢١/٢٣ من طريق عاصم بن علي، عن قيس بن الربيع بهذا الإسناد عن أم سلمة أنها كانت

قال الهيثمي: فيه قيس بن الربيع، وشَّقه شعبة وغيره، وضعَّف ابن معين وغيره. اهـ.

وقول شعبة فيه: ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط على وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب عليّ. اهـ.

وقال يعقوب بن شيبة: وقيس بن الربيع عند جميع أصحابنا صدوق، كتابه صالح، وهو رديء الحفظ جدا مضطربه، كثير الخطأ، ضعيف في روايته.

وقال ابن حبان: تتبعت حديثه فرأيته صادقا، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، فيُدخل عليه ابنُه فيحدث منه ثقةً به، فوقعت المناكير في روايته فاستحق المجانبة. اهـ.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٢٠، مجمع الزوائد للهيثمي ٤/ ١٥٨، تهذيب التهذيب ٣/ ٤٤٧]

۱۰۳۷ – قال: أخبرنا العجلي (۱)، أخبرنا أبو الطيب (۲)، حدثنا الدارقطني، حدثنا الحسين بن محمد بن (۳) سعيد البزاز، حدثنا جحدر بن الحارث، حدثنا بقية (٤)، عن عيسى بن إبراهيم (٥)، عن جُويْ بر (٢)، عن الضحّاك، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَيُ بِر (٢)، عن الضحّاك، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَيُّمَا إمامٍ سَهَا فصل بالقوم وهو جُنُبٌ، فقد مَضَتْ صلاتهم، ثم ليُغِد صَلاتَهُ، وإن صلى بغير وضوءٍ فَمِثْلُ ذلك» (٧).

<sup>(</sup>١) الحسين بن عثمان أبو سعد العجلِّي الشّيرازي.

<sup>(</sup>٣) قوله «محمد بن» سقط من (ي) و (م)، والمثبت من لأصل.

<sup>(</sup>٤) تقدم وهو مدلس.

<sup>(</sup>٥) عيسى بن إبراهيم بن طهمان القرشي الهاشمي.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته وهو ضعيف جدا، ورواياته عن الضحاك مناكير.

<sup>(</sup>۷) منكر. أخرجه الدارقطني في السنن ۲/۲۲ (۱۳۵۲)، ومن طريقه الديلمي هنا، وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ صـ ۳۰۳ (۲۲۳) كلاهما عن الحسين بن محمد بن سعيد البزاز به.

وفي إسناده عيسئ بن إبراهيم وهو متروك. قال ابن عدي: عامة رواياتـه لا يتابع عليها.

وأخرجه أيضا أبو نعيم في معجم شيوخه، وابن النجار في تأريخه كما عزاه إليهما السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٥٤ (٩٣٤٠).

١٠٣٨ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طاهر حمد بن أحمد بن محمد النهاوندي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن النهاوندي، حدثنا علي بن

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٢٥٣، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٥٠ (١٣٥٠) (١٣٥٠) وهو بمعناه)، والبيهقي في السنن الكبرئ ٢/ ٤٠٠، كلهم من طريق بقية قال: عن عيسئ بن عبد الله الأنصاري، عن جويبر بهذا الإسناد ولفظه: «صلى النبي على المحابه على غير وضوء فأعاد ولم يعيدوا».

قال البيهقي: هذا غير قوى. اهـ.

وعيسى بن عبد الله الأنصاري قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ.

والحديثان أوردهما ابن الجوزي في التحقيق وقال: هذا حديثان لا يصحان، بقية مدلس وعيسى ضعيف، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق البراء. اهـ.

ونقل المناوي عن الحافظ ابن حجر أنه قال: وخرجه الدارقطني بسند فيه ضعف وانقطاع. اهـ.

[التحقيق في أحاديث الخلاف ١/ ٤٨٧ (٧٥١)، فيض القدير ٣/ ١٧٥، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ٢٥٠] عبد الرحمن البكائي، حدثنا الحضرمي (۱)، حدثنا سريج (۲) بن يونس حدثنا عمرو بن جُميع، عن الأعمش، عن بَشِيْر بن غالب (۲)، عن أخيه بِشْرِ: قدمتُ على الحسين بن علي، فسألني عن أميرنا وعن (۱) بلدنا وعن (۵) مؤذننا وعن قاضينا ثم قال: حدثني أبي (۲)، عن جدي (۷) قال: قال رسول الله ﷺ: [أ/ ۱۰۱/ ب] «أَيتُما بلدةٍ كَثُرَ مُؤذّنوها إلا قلّ بردُها» (۸).

(١) تقدم.

- (٤) ساقطة من (ي)، والمثبت من الأصل.
- (٥) ساقطة من (م)، والمثبت من الأصل.
- (٦) ساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
- (٧) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب بعدمه.
- (۸) موضوع. أخرجه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٦٤، وابن عدي في الكامل ٥/ ١٠١، وعبد الرحمن ابن نصر الشيباني في الفوائد صد ١٠٠ ١٠١ ( ولم يقل فيه: عن جدي)، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٧٥ ( ٩٥٠)، وابن العديم في بغية الطلب في تأريخ حلب ١/ ٤٧١٣ ٤٧١٤، كلهم من طرق عن سريج بن يونس، عن عمرو بن جميع به.

قال ابن الجوزي: وهو المتهم عندي. اهـ.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: شريح، والمثبت من تأريخ بغداد ١٩١/١٩١.

<sup>(</sup>٣) بشير بن غالب الأسدي، روى عن أخيه بشر، روى عنه يزيد بن أبي زياد، يعد في الكوفيين، منقطع [التأريخ الكبير للبخاري٢/ ١٠١]

قلت: وقد رواه عمرو بن جميع أيضا عن الأعمش، عن بشر بن غالب بدون واسطة بشير. أخرجه ابن العديم في بغية الطلب ١٠٤/١.

وفي موضع آخر عند ابن العديم ١/٤٠١: عن بشر بن غالب بدون ذكر الأعمش وبإسقاط بشير. وهكذا أخرجه أيضا الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ١٣٦/٢٣.

قال العقيلي: لا يعرف هذا الحديث إلا به. اهـ.

وقال ابن عدي: رواياته عن من روى ليست بمحفوظة، وعامتها مناكير، وكان يتهم بوضعها. اهـ.

وقد أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة ٢/ ٧٨، والفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ٣٤.

- (۱) تقدمت ترجمته و هو متروك.
  - (٢) تقدم.
  - (٣) تقدم.

# فَأَفْطَرَ إلا كَتَبَ الله له صَوْمَ ذلك اليوم» (١).

#### قلت:

۱۰٤۰ -قال: أخبرنا السيد حمزة بن العباس، أخبرنا أبو بكر الباطرقاني (۲)، حدثنا ابن مندة (۳)، حدثنا هارون بن أحمد الجرجاني، حدثنا أحمد بن عمر (٤) البصري، حدثنا الحسين بن بيان (٥)، حدثنا سيف بن محمد الثوري، عن عبد العزيز (٢)، عن عطاء ومجاهد، عن

(۱) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٩٥٧٦ (٩٥٧٦) إليه وحده من حديث سلمان. وفي إسناده عمرو بن خالد أبو خالد الواسطى وأحاديثه مناكير كما تقدم بيان

حاله.

- (٢) أحمد بن الفضل بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو بكر الأصبهاني، الباطِرْقاني. انظر الحديث (١٨٢٣).
  - (٣) تقدم.
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عمرو، والمثبت من الأصل، ومن تأريخ بغداد ٦٦/٥.
- (٥) الحسين بن بيان الشلاثائي بضم المعجمة وتخفيف اللام ثم مثلثة ثم همزة، مقبول، من الحادية عشرة أيضا، تمييز. [تقريب التهذيب صـ ٢٤٥ (١٣١٨)]
  - (٦) هو: عبد العزيز بن رفيع [تهذيب الكمال ١٦/٤]

ابن عمر رضي الله عنها قال: خلع رسول الله ﷺ نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال: «أيها الناس، إنها خلعتُ نَعْليَّ راحةً لِرِجْليَّ، فمن أراد أن يُصلِّي فيها فليصل فيها»(١).

### قلت:

۱۰٤۱ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا أنس بن السلم (٢) الخولاني، حدثنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، عن الوازع بن نافع (٣)،

(۱) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٨٥ – ٣٨٦ (٩٥٨٢) إليه وحده من حديث ابن عمر. وفي إسناده سيف بن محمد الثوري، قال ابن حبان: كان شيخا صالحا متعبدا إلا أنه يأتي عن المشاهير بالمناكير، كان ممن بحيث إذا سمع أنكر حديثه، وشهد عليه بالوضع. اهـ.

وقال ابن عدي: ولسيف أحاديث عن الثوري وعن غيره، وكل من روئ عنه سيف، فإنه يأتي عنه بها لا يتابعه عليه أحد، و هو بين الضعف جدا. اهـ. [المجروحين لابن حبان ١/ ٤٤٠، الكامل في لضعفاء لابن عدي ٣/ ٤٣١] تصحفت في (ي) و (م) إلى: أيسر بن أسلم، والمثبت من تأريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٧٢٢.

(٣) الوازع بن نافع العقيلي، روى عن أبي سلمة وسالم ونافع، روى عنه علي بن ثابت. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا يعتمد على روايته

عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أم الوليد بنت عمر قالت: قال رسول الله ﷺ: «أَيُّهَا الناس، أما تَسْتَحْيُون؟ تَجْمَعُون ما لا تأكلون، وتَابُنُون من لا تدركون، ومَا تَسْتَحْيُون من ذلك»(۱).

### قلت:

۱۰٤۲ - قال: حدثنا عبدوس، حدثنا علي بن إبراهيم البزاز، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو يعلى، حدثنا سريج(٢) بن يونس، حدثنا ابن أبي

لأنه متروك الحديث. وقال أيضا: ضعيف الحديث جدا ليس بشيء. [التأريخ الكبير للبخاري ٨/ ١٨٣، الجرح والتعديل ٩/ ٣٩].

(۱) منكر. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٥/ ١٧٢، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣٥٧٢ (٣٠ ٠٨) ومن طريقه الديلمي هنا، وابن عدي في الكامل ٧/ ٩٧، وابن أبي الدنيا في قصر الأمل صـ ٢٨ (٥) و صـ ٨٣ - في الكامل (٥) و وفي المطبوع: أم المنذر مكان أم الوليد)، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٤٥٣، والشجري في الأمالي الخميسية ٢/ ١٩٧ كلهم من طرق عن الوازع بن نافع به.

قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي يرويها غير محفوظة. اهـ.

قال العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ١٢٠٣ (٤٣٥٢): إسناده ضعيف. اهـ. (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: شريح، والمثبت من الأصل، تقدم. فديك (۱)، عن عمرو بن عثمان (۲)، عن عاصم بن عثمان (۳)، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله على «أيها الناس، إن الله يقول: مُروُّا بالمعروف، وانْهَوْا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستغفروني فلا أغفر لكم» (۱).

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن إسهاعيل بن مسلم بن أبي فديك.

<sup>(</sup>۲) عمرو بن عثمان بن هانئ المدني، مولى عثمان، ويقال: عثمان بن عمرو بن هانئ، قلّبه بعضهم، مستور، من السابعة، دق. [تقريب التهذيب صـ ۷٤۱ (۵۱۱۳)]

<sup>(</sup>٣) عاصم بن عمر بن عثمان، مجهول، من السابعة، وقيل: هو الذي بعده، ق. [تقريب التهذيب صـ ٤٧٣ (٣٠٧٨)]

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ٢/ ٣٣٨ (٨٦٣)، وأحمد في المسند ٢٤/ ١٤٩ (٢٥٢٥٥)، وابن ماجة في السنن ٥/ ٤٨٠ (٤٠٠٤) وابن ماجة في السنن ٥/ ٤٨٠ (٤٠٠٤) – مختصرا من قوله علله المبرار في مسنده كما في كشف الأستار ٢/ ٢٠١ (٤٠٣٠) وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (٣٣٠٤) و(٣٠٠٦)، وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صـ ٤٨ (٧)، وفي العقوبات صـ ٤٠ (٣٦)، وابن حبان في الصحيح ١/ ٢٥ (٢٩٠)، والطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ٢٧٦ – في الصحيح ١/ ٢٢٥ (٢٩٠)، والطبراني في المعجم الأوسط ٢/ ٢٧٦ – ١٩٧٦، والبيهقي في السنن الكبرئ ١/ ٩٣، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٨ ٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرئ ١/ ٩٣، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٨ ١٧ (ترجمة عاصم بن عمر)، كلهم من طرق عن عمرو بن عثمان بن هانيء به.

ابو نعيم، حدثنا أحمد بن عمران الأسناني(۱)، حدثنا أحمد بن محمد بن أبو نعيم، حدثنا أحمد بن عمران الأسناني(۱)، حدثنا أحمد بن محمد بن فراس(۲)، حدثنا بشر بن عبد الوهاب(۳)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان الشوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس قال: شهدنا مع رسول الله عليه عيد فطرٍ أو أضحى، [أ/ ۲۰۱/ أ] فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «أيها الناس، قد أصبتم خيرا كثيرا، فمن أحب

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن عمر إلا عمرو بن عثمان، تفرد به ابن أبي فديك. اه.. وقال الهيثمي: فيه عاصم بن عمر أحد المجاهيل. اه..

والراوي عنه مستور. وقال العراقي: في إسناده لين. اهـ. [مجمع الزوائد للهيثمي ٧/ ٢٦٦، تخريج الإحياء للعراقي ١/ ٥٨٤)]

- (١) في (ي) و (م): الإسناني، والمثبت من مصادر التخريج.
- (۲) أحمد بن محمد بن فراس بن الهيثم، أبو عبيد الله الفراسي البصري الخطيب، ابن أخت سليمان بن حرب. [ميزان الاعتدال ١/ ٣١٩]
- (٣) الأموي، روى عن وكيع، روى عنه ابن فراس. قال الذهبي: روى عن وكيع، وي عن وكيع بمسلسل العيد، كأنه هو وضعه، أو المنفرد به عنه. [ميزان الاعتدال ١ ٩ ١٩]

## أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم حتى يسمع الخطبة فليقم»(١).

(۱) منكر. أخرجه الخطيب البغدادي في مسلسل العيدين صـ ٥٣ – ٥٥ (٣٣)، (٣٣)، (٣٥)، والكتاني في مسلسل العيدين صـ ٢٥ – ٣٠ (٤)، (٥)، (٩)، والقاضي الجرجاني في علة حديث مسلسل العيدين صـ ٥٥ – ٥٥ (٢)، والنسفي في القند في ذكر علماء سمر قند صـ ٤٢٩ (ترجمة ٤٩١)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٥/ ٤٤٤ – ٤٤١، وأبو طاهر السلفي في الأحاديث العيدية المسلسلة صـ ١٩ – ٢١، ويحيئ بن منصور الصير في في مسلسل العيدين صـ ٧٩ – ٨٠ (١)، والسيوطي في جياد المسلسلات صـ ١٨٥ – ١٩١، ومرتضئ الزبيدي في اتحاف السادة المتقين ٣/ ٤١٤ – ٤١٤، وعمد بن عبد الباقي الأيوبي في المناهل السلسلة صـ ١٢ – ١٩٠، كلهم من طرق عن أحمد بن عمد بن فراس به. قال السيوطي: غريب بهذا السياق، وفي الإسناد مقال. اهـ.

وقال القاضي الجرجاني: هذا حديث غريب عجيب... والمحفوظ بين أهل النقد حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، الذي رواه عنه سفيان الثوري. اختلفوا فيه؛ فبعضهم رفعه إلى النبي على وبعضهم وقفه على عطاء. تفرد برفعه وكيع بن الجراح، وتفرد عنه بشر بن عبد الوهاب الكوفي... لم نكتبه موصو لا مسلسلا إلا من حديث بشر بن عبد الوهاب هذا، عن وكيع، تفرد به عنه أبو عبيد الله البصري هذا - يعني أحمد بن محمد بن فراس - فيا أعلم. اه...

والحديث اختُلِف فيه على ابن جريج على ثلاثة أوجه:

### وهو مسلسل إلى منتهاه.

١ - رواه الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس - وفيه متهم
 بالوضع كها تقدم -.

٢ - ورواه الفضل بن موسئ السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن
 عبد الله بن السائب متصلا.

٣ - ورواه جماعة من الرواة، عن ابن جريج، عن عطاء مرسلا.

فأما رواية الفضل بن موسى السيناني، فقد أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٤٧٦ (١١٥٥) - ومن طريقه الدارقطني في السنن ٢/ ١٨٤ (١٧٢٠)-وابن ماجة في السنن ٢/ ٤٣٩ (١٢٩٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٣٢ (٧٠٦)، وابن أبي خيشمة في التأريخ (السفر الثاني) ١/ ٣٣٨، وأبو بكر الفريابي في أحكام العيدين صـ ٦٤ (١٠)، والنسائي في المجتبئ ٣/ ١٨٥ (١٥٧١)، وفي الكري ٢/ ٣٠٤ (١٧٩٢)، وإبن الجارود في المنتقى صد ٧٧ (٢٦٤)، وابن خزيمة في الصحيح ١/ ٧٠٨ (١٤٦٢)، والطحاوي في مشكل الآثار ٩/ ٣٥٩ (٣٧٤٠)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٤، وابن حزم في المحلي ٥/ ٨٦، والبيهقي في السنن الكبريٰ ٣/ ١٠٠، والضياء المقدسي في المختارة ٩/ ٣٨٩، والكتاني في مسلسل العيدين صــ ٣٢ (١١)، والقاضي الجرجاني في علمة حديث مسلسل العيدين (٤) (٥) (٦) (٧)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ١١/ ٥٥٧، كلهم من طرق عن الفضل بن موسي السيناني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب أنه قال: شهدتُ مع رسول الله عليه العيد، فلم قضى الصلاة قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن

يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب».

وأما الروية المرسلة، فقد أخرجها البيهقي في السنن الكبرئ ٣/ ٣٠، والجرجاني في علة حديث مسلسل العيدين (٣) من طريق قبيصة، عن سفيان الثوري، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ٢٩٠ (٥٦٧٠) – وفيه تصريح ابن جريج بالتحديث -، وابن أبي حاتم في العلل ١/ ١٨٠ من طريق هشام بن يوسف، ثلاثتهم (الثوري، وعبد الرزاق، وهشام) عن ابن جريج، عن عطاء مرسلا.

وقد أعل ابن معين رواية الفضل بن موسئ فقال: عبدالله بن السائب الذي يروي أن النبي على مسئل بهم العيد، هذا خطأ إنها هو عن عطاء فقط، وإنها يغلط فيه الفضل بن موسئ السيناني، يقول عن عبدالله بن السائب. اهـ. وقال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي على الهـ.

ووافقهما النسائي والبيهقي في السنن الكبري.

وقال ابن خزيمة: هذا حديث خراساني غريب، غريب، لا نعلم أحدا رواه غير الفضل بن موسئ السيناني. اهـ.

وقال القاضي الجرجاني: والفضل بن موسئ ثقة غير أنه غلط في إسناده. اهد. قال أبو زرعة عندما سئل عن هذا الحديث كها في العلل لابن أبي حاتم / ١٨٠: الصحيح ما حدثنا به إبراهيم بن موسئ، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء أن النبي عليه ... مرسلا. اهد.

[تأريخ ابن معين (الدوري) ٣/ ١٥]

الحبرنا أبي، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو عمرو بن مندة (١٠٤٤ أخبرنا أبو عمرو بن مندة (١٠)، أخبرنا أبي، حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الملك، حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن حدثنا سليان بن عبد الرحن، حدثنا عبد الرحن بن بشير (٣)، حدثنا ابن إسحاق، حدثنا نافع، عن ابن عمر؛

وعن سعيد المقبري، عن عمار وأبي هريرة (٤)، قالوا: قَدِمَتْ دُرَّةٌ بنت

(١) تقدم.

(٢) تقدم.

(٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بشر، والمثبت من الأصل، ومن ترجمته. وهو: عبد الرحمن بن بشير الشيباني الدمشقي، روئ عن محمد بن إسحاق، روئ عنه سليان بن عبد الرحمن. ذكره البخاري في التأريخ الكبير ساكتا عنه. وذكره ابن حبان في الثقات. وحكى الحافظ ابن حجر عن محمد بن عائذ أنه كان يذكره بخير. ونقل الحافظ أيضا أن دحيها قال فيه: ثقة. وأما صالح جزرة فقال: لا يدرئ من هو، ولا يعرف. وتعقبه الحافظ بأن غيره قد عرفه. وأما أبو حاتم فقال: منكر الحديث.

[التأريخ الكبير ٥/ ٢٦٣، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٢١، الثقات لابن حبان ٨/ ٣٧٣، لسان الميزان ٤/ ٢٥١]

(٤) عند ابن أبي عاصم والطبراني: «عن نافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم، عن ابن عمر، وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وعن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة وعن عمار بن ياسر قالوا...». وعند الطحاوي: «عن

أبي لهب (۱) المدينة مهاجرةً فنزلت في دار رافع بن المعلى (۲) ، فقال لها نسوة جلسن إليها من بني زريق (۳): «أنتِ بنتُ أبي لهب الذي أنزل الله فيه ﴿ تَبَتُ يَدَا آبِي لَهَبِ وَتَبَ ﴾ (٤) ، في أَتُغني هجرتُ كِ؟ » فأتَتْ درةٌ رسول الله عَلَيْ فبكتْ وذكرتْ ما كان لها ، فسكَّتَها وقال: «اجلسي». وصلى بالناس بالظهر شم جلس على المنبر ساعة ثم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاس، مَا لِي أُوذي فِي أَهْلِي، فوالله إنَّ شَفَاعَتِيْ لتنال قَرَابَتِيْ حتَّى إنَّ صُدَاء (٥) وحكم وحاء (١) فوالله إنَّ شَفَاعَتِيْ لتنال قَرَابَتِيْ حتَّى إنَّ صُدَاء (٥) وحكم وحاء (١)

نافع مولى ابن عمر، وزيد بن أسلم، عن ابن عمر قال...».

<sup>(</sup>۱) درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب، ابنة عم النبي ﷺ، صحابية [الإصابة لابن حجر ٧/ ٦٣٤]

<sup>(</sup>٢) رافع بن المعلى الأنصاري الزرقى [الإصابة لابن حجر ٢/ ٤٤٥]

 <sup>(</sup>٣) بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج.
 [جمهرة أنساب العرب لابن حزم صـ ٣٥٦ – ٣٥٨]

<sup>(</sup>٤) يعنى سورة المسد.

<sup>(</sup>٥) هم بنو صداء بن يزيد بن حرب، بطن من كهلان، من القحطانية. [نسب معدواليمن الكبير للكلبي ١/ • ٣٠، موسوعة قبائل العرب ٣٠٤]

<sup>(</sup>٦) قال الصالحي: حاء وحكم قبيلتان. اهـ. وحكم هو ابن سعد العشيرة، وهم بطن من مذحج، من كهلان، من القحطانية. [سبل الهدئ والرشاد ١١/٤، موسوعة قبائل العرب ١/ ٣٨٩]

# وسَلْهَب(١) لتنالها يوم القِيامَة»(٢).

(۱) نقل ابن أبي حاتم في العلل عن ابن إسحاق أنه قال: سلهب في نسب اليمن من دوس، وقال: وهذا الحديث مما يصدق نسّاب مضر أن هذه القبائل من معد. [العلل لابن أبي حاتم ٢/ ٧٥]

(۲) ضعيف. أخرجه ابن منده كها ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ٧/ ٢٠٩ – ومن طريقه الديلمي هنا-، والطحاوي في مشكل الآثار ٢٠٩ / ٢٠٩ (٥٢١٣) (عن ابن عمر فحسب)، وهو من طريق سليان بن عبد الرحمن، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٤٧٠ (٣١٦٥)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠٩ / ٢٥٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٢٣٢٤ (٢٦٢٤)، والسمعاني في الأنساب ١/ ٢٨ من طريق عبد الرحمن بين إبراهيم دحيم، كلاهما (سليان ودحيم) عن عبد الرحمن بين بشير، عن محمد بن إسحاق به.

وأخرجه أيضا ابن مردويه من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعمار بن ياسر كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٨/ ٦٦٨.

قال الهيشمي: فيه عبد الرحمن بن بشير الدمشقي، وشَّقه ابن حبان وضعَّفه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

قال أبو حاتم: منكر الحديث، روى عن محمد بن إسحاق غير حديث منكر. اهـ.

> وقال في العلل: هذا حديث ليس بصحيح عندي. اهـ. [علل الحديث لابن أبي حاتم ٢/ ٧٥، مجمع الزوائد ٩/ ٢١١]

البزاز، عن البزاز، عن عبد البزاز، عن البزاز، عن المستمر، عمد بن يحيد، عن عبدان الأهوازي (۱)، عن إبراهيم بن المستمر، عسن شعيب بن بيان (۲)، عن أبي العوام (۳)، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله على: «أَيَعْجِزُ أَحدُكم أَن يكون كأبي ضمضم (٤)؟ كان إذا أَصْبَحَ قال: «اللّهم إنّي وهبتُ نفسي وعِرْضِيْ لك» فلا يشتم من شَرَبَهُ ولا يظلم من ظَلَمَهُ ولا يضرب من ضَرَبَهُ».

رواه ابن السنيّ: حدثنا محمدبن خالد النبلي، حدثنا مهلببن

(١) هو: عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد الأهوازي، لقبه عبدان.

[تقريب التهذيب صـ ٥٥٠ (١٨٩٥)]

(٤) أبو ضمضم: غير مسمئ ولا منسوب، ذكره الحافظ في القسم الرابع من الإصابة ٧/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>۲) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بنان، والمثبت من ترجمته. قال الحافظ: شعيب بن بيان بن زياد الصفار، البصري، صدوق يخطئ، من التاسعة، س. [تقريب التهذيب صـ ٤٣٧]

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: العزائم، والمثبت من الأصل، ومن ترجمته. قال الحافظ: عمران بن داور -بفتح الواو بعدها راء-، أبو العوام القطان، البصري، صدوق يهم، ورمي برأي الخوارج، من السابعة، مات بين الستين والسعن، خت ٤.

### العلاء، حدثنا شعيب بن بيان(١) به(٢).

(١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: نبال، والمثبت من الأصل وقد تقدم.

(۲) ضعيف. أخرجه عبدان الأهوازي في فوائده كما ذكره الحافظ في نتائج الأفكار ٢/ ٢٨٤، - ومن طريقه الديلمي هنا - عن إبراهيم بن المستمر، وأبو الشيخ في الثواب كما عزاه إليه الحافظ في نتائج الأفكار، وابن السني في عمل اليوم والليلة ١/ ١١٢ - ١١٣ (كما ذكره الديلمي في الإسناد الثاني) من طريق مهلب بن العلاء، كلاهما (إبراهيم ومهلب) عن شعيب بن بيان به.

قال الحافظ: شعيب فيه لين، وقد خالفه حماد بن زيد، وهو من الأثبات. اهـ. وقال العقيلي: شعيب بن بيان يحدث عن الثقات بالمناكير، وكان يغلب على حديثه الوهم.

وقد خالفه حماد بن زيد فرواه عن أبي العوام، عن قتادة، وعن هشام، عن الحسن قالا: قال أبو ضمضم... فذكر نحوه. اهـ.

أخرجه أبو أحمد الحاكم في الكنى كما عزاه إليه الحافظ في نتائج الأفكار /٢ ٢٨٤.

قلت: ومدار الطريقين على عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم. وقد ورد مقطوعا من قول قتادة كها أخرجه أبو داود في السنن ٥/ ١٢٧ (٤٨٨٦) من طريق محمد بن عبيد، عن محمد بن ثور، عن معمر عنه به، ورجاله ثقات.

ثم إن للحديث طريق آخر عن أنس، أخرجه البخاري في التأريخ الكبير

١/ ١٣٧ – ومن طريقه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/ ٢١٩ –، وأبو داود في السنن معلقا ٥/ ١٢٧ (٤٨٨٧)، والبزار في مسنده كها ذكره الحافظ في نتائج الأفكار ٢/ ٢١٧، وأبو زكريا الساجي كها نقله ابن عبد البر في الاستيعاب ٤/ ١٦٩٤، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٣٩، والدارقطني في العلل ٢١/ ٣٩، والبيهقي في شعب الإيهان ٦/ ٢٦١، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٣٥ – ٣٦، والضياء المقدسي في المختارة ٥/ ١٤٩ أوهام الجمع والخافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ٢/ ٢٨٥، كلهم من طرق عن محمد بن عبد الله العمي، عن ثابت، عن أنس به. قال البخاري: هذا بإرساله أولى. اهه.

فقد اختلف على ثابت فيه حيث رواه حماد بن سلمة عن ثابت، عن عبد الرحمن بن عجلان عن النبي عليه مرسلا نحوه.

أخرجه أبو داود في السنن ٥/ ١٢٧ (٤٨٨٧) عن موسى بن إسهاعيل، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٩٣، والدارقطني في العلل ١٢/ ٤٠، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٣٦ من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن حماد بن سلمة به.

قال أبو داود: وحديث حماد أصح. اهـ.

وقال العقيلي: هذا أولى من حديث محمد بن عبد الله العمي. اهـ.

وقال الحافظ: لأن حمادا - يعنى ابن سلمة - أثبت الناس في ثابت. اهـ.

قلت: ومحمد العمى لين الحديث.

## ١٠٤٦ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا على بن محمد الميداني، أخبرنا

ولكن الرواية المرسلة معلة أيضا. قال الألباني في إرواء الغليل ٨/ ٣٤ (٢٣٦٦): ورجاله ثقات، غير أن عبد الرحمن بن عجلان تابعي، مجهول الحال، فهو مرسل ضعيف. أه.

وروي أيضا متصلا من طريق حماد بن سلمة، أخرجه البيهقي في شعب الإيهان ٦/ ٢٦٢ من طريق ابن عائشة، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ١/ ٣٦، من طريق هانئ بن يحيى السلمي، كلاهما عن حماد بن سلمة – وعند الخطيب: عن حماد والحسن بن عجلان –، عن ثابت، عن أنس مرفوعا به.

قال البيهقي: كذا قال (ابن عائشة): «عن أنس» والصحيح رواية من رواه عن حماد بن سلمة مرسلا. اهـ.

وقال الخطيب: ولا يثبت ذلك عن حماد بل الثابت عنه ما ذكرنا - وهو الإرسال-. اهـ.

قلت: هانئ بن يحيئ ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ اهد. وابن عائشة ثقة لكن خالفه موسئ بن إسهاعيل وروح بن عبادة عن حماد كها سبق. قال الدارقطني في العلل: ولا يصح هذا القول «عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس.» والصواب ما ذكرنا (أي رواه حماد بن سلمة عن ثابت، عن عبد الرحمن بن عجلان، عن النبي على مرسلا. اهد.

قال الحافظ في نتائج ٢/ ٢٨٦: فتحصلنا على أن الطريقين الموصولين شاذًان، وأن المحفوظ عن قتادة مقطوع، وعن ثابت مرسل. اهـ.

المظفر بن محمد العصّار بالري، حدثنا أحمد بن صافي (۱)، حدثنا أبو صخر محمد بن مالك السعدي (۲)، حدثنا محمد بن حمدوية، حدثنا محمد بن مالك بن قطن، حدثنا أبي (۱)، عن علي بن عاصم، عن أبان (۱)، عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «أيعجز أحدكم أن يتخذ في يده عنزة (۱) في أسفلها زُجُّ (۷) يدعم عليها إذا أعيا (۱)، ويَجشُّ (۱) بها الماء، ويُميط

[الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/ ١٨٣]

[سؤالات حمزة بن يوسف السهمي صـ ٢٦٩]

- (٣) ■محمد بن رسمه غير واضح في الأصل، ولم يثبته الناسخ في (ي)، وسقط
   (م)، والمثبت من الإكمال لابن ماكولا ٧/ ١٢٤.
- (٤) هـو: مالك بـن قطن بن بهدلـة، أبو يعمر السـعدي المـروزي [الإكهال لابن ماكو لا ٧/ ١٢٤]
  - (٥) أبان بن أبي عياش فيروز، البصري، أبو إسهاعيل العبدي.
  - (٦) عنزة: عصاً في قَدْر نصف الرُّمْح أُو أَكثر، فيها سِنانٌ مثل سنان الرمح. [لسان العرب ٥/ ٣٨١]
  - (٧) الزُّجُّ: بالضم، الحديدة التي في أسفل الرمح. [مختار الصحاح صـ ٢٦٨]
    - (A) أعيا: عجز وأشكل عليه. انظر: [النهاية لابن الأثير صـ ٦٥٦]
- (٩) في (ي) و (م): يحسر، والمثبت من الأصل، ومن جمع الجوامع. يِجَشُّ: يقال

<sup>(</sup>١) لم أتمكن من قراءتها، وفي (ي) و (م): صافي، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مالك بن الحسن بن مالك، أبو صخر السعدي، روى عن أبي رجاء محمد بن حمدوية الهورقاني. اتهمه الدارقطني بالإلزاق.

بها الأذى عن الطريق، ويقتُلُ بها الهوام، ويقاتل بها السباع، ويتخذها قبلة بأرض فلاة».

ورواه ابن لال، عن إستاعيل الصفار (١)، عن الدوري (٢)، عن أبي النضر (٣)، عن محمد بن عبدالله العَمِّى (٤)، عن ثابت، عن أنس به (٥).

جَشَّ ماء البئر يَجِشُّه إذا أخرجه. [المحيط في اللغة لابن عباد ٦/ ٣٨٣]

- (١) تقدم.
- (٢) هو: عباس بن محمد الدوري.
  - (٣) هو: هاشم بن القاسم.
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: اليمني، والمثبت من الأصل ومن ترجمته. قال الحافظ: محمد بن عبدالله العمي بفتح المهملة وتشديد الميم البصري، لين الحديث، من السابعة، أغفله المزي، وحديثه في الأدب لأبي داود، د. [تقريب التهذيب صـ ٨٦٧ (٨٩٨)]
- (٥) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وابن لال، وقد أورده السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٣٦٩ (٩٤٤٩) مقتصرا بالعزو إليها.
- فأما رواية الديلمي ففيها أبان بن أبي عياش، وقال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ. وفيه من اتهم بالوضع.
- وأما رواية ابن لال ففيها محمد العمي. قال العقيلي: روئ عن ثابت، لا يقيم الحديث. اهـ

[الكامل في الضعفاء ١/ ٣٨٦، الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ٩٣]

العدوس، عن أبي بكر محمد بن المحمد الطوسي، عن الأصم، عن أبي عن يزيد بن احمد الطوسي، عن الأصم، عن أبي عتبة (۱)، عن بقية (۲)، عن يزيد بن سنان (۳)، عن بكير (۱) بن فيروز (۱)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: (أَيَعْجِزُ أُحدُكُم أَن يُجَامِعَ أهله فِي كل جُمْعةٍ، فإن له أجرين: أجر غسله، وأجر غسل امرأته» (۱).

(١) هو: أحمد بن الفرج أبو عتبة الكندي الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن.

(٢) تقدم وهو مدلس تدليس التسوية.

(٣) يزيد بن سنان بن يزيد التميمي، أبو فروة الرهاوي.

(٤) تصحف في (ي) إلى: بكر، والمثبت من الأصل ومن تهذيب الكمال ١/ ٣٨٠.

(٥) بكير بن فيروز الرهاوي، مقبول، من الثالثة، ت. [تقريب التهذيب صد ١٧٨ (٧٧٢)].

(٦) منكر. أخرجه أبو العباس الأصم في جزء حديثه صـ ١٢٦ (٢١٢) -ومن طريقه الديلمي هنا، والبيهقي في شعب الإيهان ٣/ ٩٧ - ٩٨، وأبو نعيم في الطب النبوي ٢/ ٤٧٦ (٤٥٤) كلهم من طريق بقية بن الوليد به.

قال البيهقي عقبه: ففي روايات بقية نظر، فإن صح، ففيه المعنى المنقول في الخبر. اه.

قلت: فيه يزيد بن سنان شيخ بقية، وقال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه. اهـ. وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ. اهـ.

الموربان، حدثنا الشيخ عبد الرحيم بن محمد بن المرزبان، حدثنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن حمدان، حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، حدثنا عبد الله بن عدي، حدثنا أحمد بن محمد الحيري(۱)، حدثنا محمد بن حميد (۱)، عن جرير(۱)، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي محمد بن حميد (۱)، عن جرير(۱)، عن الإينكانُ قولٌ وعملُ، يَزِيدُ وينقُصُ، هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الإِنْكَانُ قولٌ وعملُ، يَزِيدُ وينقُصُ، ومَن قال غَيْرَ ذلك فهو مُبْتَدِعٌ» (۱).

وفيه كذلك بكير بن فيروز ولم يتابع في رواية الحديث.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ٣٨٢، الكامل في الضعفاء ٧/ ٢٦٩]

(١) أحمد بن محمد بن حرب بن سعيد بن عمرو، أبو الحسن الملحمي.

(٢) تقدمت ترجمته وهو ضعيف ينفرد بالمناكير.

(٣) هو: جرير بن عبد الحميد.

(٤) موضوع. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ٢٠٠ – ٢٠٠، -ومن طريقه الديلمي هنا وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ١٨٩ (٢٧٣) – عن أحمد بن محمد بن حرب به.

قال ابن عدي: هذا حديث باطل. اهـ.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله ﷺ، وفيه آفتان؛ أحمد بن محمد بن حرب، وابن حميد. اهـ مختصرا.

وحكم بوضعه أيضا ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ١٥٠، والملاعلي القاري

السني، حدثني أبو أحمد بن عيسى، حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا السني، حدثني أبو أحمد بن عيسى، حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا يزيد بن موهب (٢)، عن عيسى بن يونس، عن مجالد (٣)، عن الشعبي، عن خفاف بن عرابة (٤)، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله عليه: «الإيمان يَكَان (٥)، ورحا الإسلام في قحطان (٢)، والقسوة والجفوة في ولدعدنان (٧)،

في الموضوعات الكبرى صـ ١٥٩، وفي المصنوع صـ ٦٥ (٥٤).

<sup>(</sup>١) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو: يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب [تهذيب الكمال ٨/ ١٢١]

<sup>(</sup>٣) مجُالد بن سعيد بن عمير، أبو عمرو الكوفي.

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ي) إلى: جعاف بن غرابة، والمثبت من مصادر التخريج. قال الألباني: مجهول.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر: اليهان يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة. وقد ذكر الاختلاف في بيان المراد باليهان. انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخارى ٨/ ٩٩.

 <sup>(</sup>٦) قحطان: هو الجد الجامع لقبائل اليمن، وينتهي نسبه إلى سام بن نوح.
 [موسوعة قبائل العرب ٤/ ١٧٣٩]

<sup>(</sup>٧) عدنان: شعب عظيم يتصل نسبهم بإسماعيل عليه السلام باتفاق من النسابين، وأن الآباء بينه وبين إسماعيل غبر معروفة [المصدر نفسه ٢/ ١٣٠٧]

حِسير (۱) رأس العرب، وكندة (۲) هامتها وعاصمتها، والأزد (۲) كاهلها وجمع معها، وهمدان (۱) غاربها وذروتها» (۵).

(۱) حمِيرَ: بطن عظيم من القحطانية، ينتسب إلى حمير بن سبأ بن يشجب ين يعرب بن قحطان. [المصدر نفسه ١/ ٤٢٧]

- (۲) كندة: قبيلة عظيمة تنتسب إلى كندة، واسمه ثور بن عفير بن عدي، من كهلان، من القحطانية. [المصدر نفسه ٥/ ١٨٧٩]
- (٣) الأزد: من أعظم قبائل العرب وأشهرها، تنتسب إلى الأزد واسمه دراء بن الغوث بن نبت، من كهلان، من القحطانية. [المصدر نفسه ١/٣٦]
  - (٤) همدان: هم بنو همدان بن مالك بن زيد، بطن من كهلان، من القحطانية. [المصدر نفسه ٦/ ٢٥٣٨]
- (٥) منكر. أخرجه البزار في البحر الزخار ٢/ ٢٧ (٤١٠)، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٢٩١/ ٢٩١ ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٦/ ٤٢ –، والسمعاني في الأنساب ٢/ ٢٨، كلهم من طرق عن يزيد بن موهب، عن عيسيل بن طارق، عن عيسيل بن يونس به، وهو بزيادة عيسيل بن طارق في الإسناد.

وتمام الحديث عندهم: «اللهم أعز الأنصار الذين أقام الله بهم الدين، والأنصار هم الذين آووني ونصروني، وآزروني، وحَمَوني، وهم أصحابي في الدنيا، وهم شيعتي في الآخرة، وأول من يدخل بُحْبُوحة الجنة من أمتي». وأخرج طرفا منه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٢٥٩ (٢٢٦٤)، وفي الأوائل صـ ١١٤ (١٩٢) - طرفا آخر -، عن يزيد بن موهب، عن عيسي بن

يونس بإسقاط عيسى بن طارق كها رواه الديلمي هنا.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله عله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وخفاف لا نعلم أسند إلا هذا الحديث. اه.

قال الهيثمي: وإسناده حسن. اهـ.

وقال السيوطي في جمع الجوامع: ورجاله ثقات. اهـ.

وتعقبها الألباني وأعل الحديث بجهالة خفاف بن عرابة، قال: ولم أر له ترجمة فيها لدى من كتب التراجم؛ فهو مجهول. اهـ.

قلت: وفي إسناده كذلك مجالد بن سعيد، وقال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظة.

ولم تنفعه متابعة وهب بن تميم لأنه مجهول كما قال الألباني. أخرجها الرامهرمزي في الأمثال صـ ١٥٠ (١١٥) عن أبي مسهر الغساني عنه عن الشعبي نحوه بزيادة في آخره.

وعيسى بن طارق الذي أُسقط عند الديلمي وابن أبي عاصم هو البلقائي كها وردت نسبته في رواية السمعاني.

قال الألباني: لم أجد له ترجمة أيضا، لكن وقع في إسناد البزار موثقاً فقال: حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي: ثنا يزيد بن خالد: ثنا عيسى بن طارق - وكان لا بأس به - عن عيسى بن يونس...» اهم.

[مجمع الزوائد ١٠/ ١٤، جمع الجوامع ٣/ ٢٠٤ (٩٨٢٩) الكامل في الضعفاء ٦/ ٢٤٠ – ٤٢٢، سلسلة الأحاديث الضعيفة ١٣/ القسم الأول/ ٤٩٨ (٦٢٣٠)]

الأبهري، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي العباس ابن عقدة (١٠٥٠ الأبهري، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي العباس ابن عقدة (١٠٥٠ عن الراهيم بن محمد بن إسحاق البصري، عن محمد بن معاذ بن عباد (٢٠٠ عن مزاحم بن العوام، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «الإيان بالقدر (٣٠٠ نظام التوحيد) (١٠٥٠).

(۱) في (ي) و (م): عبدة، والمثبت من الأصل. وهو: أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة.

قال العقيلي: محمد بن معاذ بصري في حديثه وهم، لا يعرف الحديث إلا به. اهـ مختصر ا.

وقال ابن الجوزي: وهذا لا يصح عن رسول الله على ومحمد بن معاذ في

<sup>(</sup>۲) محمد بن معاذ بن عباد بن معاذ العنبري، وقد ينسب إلى جده، صدوق يهم، من العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين، م. [تقريب التهذيب صـ ۸۹۷ ( ٦٣٤)]

<sup>(</sup>٣) سقطت من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) منكر. أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ١٤٥ - ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ١٥٥ - عن إبراهيم بن محمد البصري عن محمد بن معاذبه.

۱۰۵۱ – قال: أخبرنا ابن خلف إذناً، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل، حدثنا أبو محمد المؤمن (۱)، حدثنا أبو محمد سند بن محمد بن سند الرهاوي (۲)، حدثنا علي بن الحسن (۳) القرشي، حدثنا

حديثه وهم. اهـ.

(٣) لــم أتبينه، ولعله علي بن الحسن بن يعمر القرشي الشامي المصري، ويقال السامي من بني سامة بن لـؤي. فقـد روئ علي بن الحسن الشامي عن الأوزاعي كما في المشيخة البغدادية للسلفي، ولعله نفسه علي بن الحسن القرشي الشامي كما ورد في تلاميذ خليد بن دعلج في تهذيب الكمال.

وقد قال الدارقطني في علي بن الحسن الشامي: مصري يكذب، يروي عن الثقات بواطيل، مالك والثوري وابن أبي ذئب. اهـ.

وعلي بن الحسن المصري قال فيه ابن حبان: لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. وقال ابن عدي: وهذه الأحاديث وما لم أذكره من حديث علي بن الحسن هذا فكلها بواطيل ليس لها أصل وهو ضعيف جدا. وقال أبو نعيم: روئ عن الثوري ومالك وابن أبي ذئب والعمري أحاديث منكرة لا شيء. وقال الخليلي: ضعفوه.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٩٠، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ٩٠٢،

<sup>(</sup>۱) لسم أقف على ترجمته، وهو البشتي، وقد روى عنه محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي كما في الزهد الكبير للبيهقي صـ ٢٤٦ (٧١٨). انظر الحديث (٨٦).

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في الإكمال لابن ماكولا ٤/ ٥٨، ولم يذكر بجرح أو تعديل.

الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «الإيان بالقدر يذهب بالغم والحزن»(١).

سؤالات البرقاني للدارقطني صـ ٥٣ (٣٦٨)، الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني صـ ١١٧ (١٦١)، الإرشاد للخليلي ١/ ٢٦٩، تهذيب الكمال للمنزي ٢/ ٣٩٦]

(۱) موضوع. أخرجه الحاكم في تأريخ نيسابور كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٤٠٧ (٩٧٣٤) ومن طريقه الديلمي هنا.

ولم أقف على ترجمة شيخ موسى بن عبد المؤمن وعلي بن الحسن القرشي. ويحتمل أن يكون الثاني على بن الحسن بن يعمر وهذا متهم بالكذب.

وروي من طريق آخر عن الأوزاعي، أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان 7 \ 22 ، وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٣ / ٢ ، من طريقين عن السري بن عاصم، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق ١ / ٦٤٥ (٣٦٧) من طريق أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي، كلاهما (السري والرازي) عن محمد بن مصعب القرقساني، عن الأوزاعي به ولفظه: «الإيهان بالقدر يذهب الهم والحزن».

قال ابن الجوزي: هذا لا يصح عن رسول الله على قال ابن عدي: كان السري يسرق الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. وقال يحيى: محمد بن مصعب ليس بشيء. اهـ.

قلت: أما السري فقد ورد من غير طريقه وهو عن أبي مسعود الرازي وهو ثقة.

۱۰۵۲ – وبه حدثنا أحمد بن أبي عثمان الزاهد، حدثنا محمد بن أحمد بن تميم (۱) الواقدي، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا عيسى بن إبراهيم (۲)، حدثنا الحكم بن عبد الله (۳)،

وأما محمد بن مصعب فقد اختلف الأئمة في أحاديثه عن الأوازعي. قال صالح بن محمد: عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة، وقد روئ عن الأوزاعي غير حديث كلها مناكير وليس لها أصول. وقال أبو أحمد الحاكم: روئ عن الأوزاعي أحاديث منكرة وليس بالقوي عندهم.

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١/ ١٨٧ عن أبي عبد الله محمد بن منصور التستري، عن أبي عقيل عيسى بن محمد بن أحمد الأشعري، عن أبي سعيد الحسن بن أحمد الطوسي، عن جهاهر بن محمد، عن علي بن الحسين، عن المزاحم بن عوام، عن الأوزاعي نحوه.

وفي إسناده الحسن بن أحمد الطوسي. قال الدار قطني: ضعيف جدا، كان يتهم بوضع الحديث.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٠٢، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٢٠٤، العلل المتناهية لابن الجوزي ١/ ١٥٦، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٠٧، لسان الميزان ٣/ ٣٨٥ (قول الدارقطني في الطوسي)]

- (١) في (ي) و (م): تيم، ولـم أقف على ترجمته.
  - (٢) تقدمت ترجمته وهو متروك.
- (٣) الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، أبو عبد الله، مولى الحارث بن الحكم،

روئ عن القاسم بن محمد وعلي بن الحسين والزهري، روئ عنه الليث ويحيئ بن حمزة. قال البخاري: تركوه. وقال أبو حاتم: ذاهب متروك الحديث لا يكتب حديثه كان يكذب. وقال أبو زرعة: ضعيف لا يحدث عنه. وقال الذهبى: متروك متهم.

[التأريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٤٥، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣٤٠، المغنى في الضعفاء للذهبي ١/ ٢٨٠]

- (۱) قوله «عن عروة» سقط من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل ومن اللآلي المصنوعة.
- (٢) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي، وقد أورده السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٣٩ من حديث عائشة بهذا الإسناد وعزاه إليه وحده.

وفي إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي. قال أحمد بن حنبل: أحاديث كلها موضوعة. اه.

وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مما لا يتابعه الثقات عليه وضعفه بين على حديده. اهـ.

وأورده السيوطي من وجه آخر وعزاه إلى الديلمي والشيرازي في الألقاب من طريق الحسن بن بشر بن القاسم، عن عيسى بن إبراهيم، عن الزهري، عن عروة به، وهو بإسقاط الحكم بن عبد الله ولفظه: «الإيهان إقرار باللسان

الرازي، حدثنا عبد الرحيم الرازي، حدثنا عبد الرحيم الرازي، حدثنا عبد الله بن المعتز، حدثنا أبو سعد الماليني (٢)، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن محبور (٣)، حدثنا زكريا بن يحيئ الخزاز (٤)، حدثنا عبد الله بن مسلم القرشي، عن شريك (٥)، عن داود بن سعد الأنصاري، عن أبيه قال: قال رسول الله عليه: «الإيهان ثابت في القلب واليقين خطرات» (٢).

وتصديق بالقلب وعمل بالأركان».

وهو مع إسقاط الأيلي فيه عيسى بن إبراهيم الهاشمي، وعامة رواياته لا يتابع عليها.

[تأريخ أبي زرعة ١/ ٤٥٣ (١١٤٤) (قول أحمد)، الكامل في الضعفاء ٢/ ٢٠٢]

- (١) ترك بياضا في (ي)، وسقط من (م)، والمثبت من الأصل.
  - (٢) هو: أحمد بن محمد بن أحمد، أبو سعد الماليني.
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: محبوب، والمثبت من الأصل، ومن تأريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٢٥٧.
- (٤) زكريا بن يحيى بن عمر بن حصن الخزاز، أبو السكين الطائي، الكوفي، نزيل بغداد. أورده الحافظ في لسان الميزان ٨/ ٣٣٢.
  - (٥) شريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، القاضي.
- (٦) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في

١٠٥٤ - قال: أخبرنا الدوني، أخبرنا [ابن] (١) الكسار، أخبرنا ابن السني، عن عمر بن حفص بن عمروية، عن إسحاق بن الضيف (٢)، عن عبد الوهاب بن همام (٣)، عن بشر بن رافع، عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة قال: «الإثمان عُريَان، ولباسه التَّقُوئ، وزِيْنَتُهُ

جمع الجوامع ٣/ ٤٢٢ (٩٨٤٢) إليه وحده من حديث داود بن سعد الأنصاري عن أبيه، وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعى.

قال ابن عدي: والذي يقع في حديثه من النكرة إنها أتي فيه من سوء حفظه لا أنه يتعمد في الحديث شيئا مما يستحق أن ينسب فيه إلى شيء من الضعف.

وفيه زكريان بن يحيى الخزاز.

وفيه كذلك من لم أقف على ترجمته.

[الكامل في الضعفاء ٤/ ٢٢]

- (١) سقطت من (ي) و(م)، والمثبت من الأصل.
- (٢) في (ي) و (م): الصيف، والمثبت من تهذيب الكمال ١/ ١٨٩.
- (٣) في جميع النسخ: تمام، والمثبت من التأريخ الكبير للبخاري ٦/ ٩٧.
- (٤) أبو عبد الله الدوسي، ابن عم أبي هريرة، مقبول، من الثالثة، قيل اسمه عبد الرحمن بن هضهاض، وقيل: ابن الصامت، دق. [تقريب التهذيب صد ١٧٧١ (٨٢٧١)]

# الحَياء، ومَالُهُ الفقه، وثمرته العَمَلُ»(١).

موقوف.

۱۰۵۵ – ورواه ابن السني أيضاً، عن محمد بن عثمان بن سعيد الطائي، عن الحسين بن حميد بن موسي العكي، عن محمد بن رحح، عن رجل (۲)،

(۱) منكسر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٤٢٢ (٩٨٤٣) إليه وحده من حديث أبي هريرة وقال: موقوفا.

وفي إسناده بشر بن رافع، قال فيه البخاري: لا يتابع في حديثه. اهـ. وفيه كذلك أبو عبد الله الدوسي ولم يتابع كما تقدم.

والمعروف أنه من قول وهب بن منبه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٣٨٣)، والخرائطي في مكارم الأخلاق ١/ ٢٨٨ (٢٧٣)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ٢/ ٤٨ (٦٦٨)، وابن عساكر في تأريخ دمشق (٣٨٨)، كلهم من طرق عن سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن وهب بن منبه من قوله، ورجاله ثقات.

وقد روي مرفوعاً وموقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ستأتي بعد هذا الحديث.

[التأريخ الكبير للبخاري ٢/ ٧٤]

(٢) لم أتبينه.

عن سفيان(١)، عن زبيد(٢)، عن مُرَّة(٣)، عن ابن مسعود فذكره مرفوعاً.

وأخبرنا فيد، أخبرنا البجلي، أخبرنا السلمي، حدثنا عبدالله بن محمد بن مسلم، عن عبدالله بن محمد بن مسلم، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن العنبري، حدثنا أحمد الخراساني(٤)، عن سفيان الثوري، عن زبيد الطائي، عن مرة الهمداني، عن ابن مسعود مثله(٥).

<sup>(</sup>١) هو: سفيان بن سعيد الثوري.

<sup>(</sup>٢) هو: زبيد بن الحارث اليامي [تهذيب الكمال ٣/ ١٠]

<sup>(</sup>٣) هو: مرة بن شراحيل.

 <sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) موضوع. أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١/٦٦ (١٢٩) من طريق الحسين بن حميد العكي، عن محمد بن رمح بهذا الإسناد وفيه رجل لم يسم.

وأما الطريق الثاني ففيه أحمد الخراساني ولم يتبين لي تعيينه بعد البحث فيها لدي من كتب التراجم، فكأنه مجهول والله أعلم.

وأخرجه الشجري في الأمالي الخميسية ١/ ١٥ و ٣٦/٦ من طريقين عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن زبيد بن الحارث به. والعرزمي متروك. قال العجلوني: هو موضوع كما قال الصغاني. اهـ.

وروي موقوفاً على ابن مسعود، أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق صـ ٦٧ (١٠٣)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١/ ١٤٦ (١٣٠) من

الحسن بن سفيان، حدثنا حرملة (٢)، حدثنا ابن وهب (٣)، حدثنا ابن الحسن بن سفيان، حدثنا حرملة (٢)، حدثنا ابن وهب (٣)، حدثنا ابن لهيعة (٤)، أخبرني ابن أَنْعُم (٥)، عن عتبة بن [حميد الضبي، عن عبادة بن] (٢) نسي (٧)، أخبرني أبو مريم الكندي (٨)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيْمان فِي قَلْبِ الرجل أن يُحِبَّ الله عَزَّ وَجَلَّ (٩).

طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، عن أبي الزعراء، عن ابن مسعود من قوله.

وفيه يحيى بن سلمة وهو متروك.

[التقريب صـ ٧٧٤ (٢١٤٨) و صـ ١٠٥٧ (٢٦١١)، كشف الخفاء للعجلوني ١/ ٢٢ (٢٧)]

- (١) هو: أبو بكر الريونجي، تقدم.
- (٢) هو: حرملة بن يحيئ التجيبي [تهذيب الكمال ٢/ ٨٥]
  - (٣) هو: عبدالله بن وهب.
    - (٤) هو: عبدالله بن لهيعة.
  - (٥) عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي، قاضيها.
- (٦) ساقطة من جميع النسخ، واستدركتها من العلل لابن أبي حاتم ٢/ ١٥٠.
  - (V) تصحفت في (ي) إلى: بستي، والمثبت من تهذيب الكمال ٤/ ٦٤.
- (A) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبو موسى الكناني، والمثبت من العلل لابن أبي حاتم.
- (٩) موضوع. أخرجه أيضا ابن النجار كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع

۱۰۵۷ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا محمد بن عثمان المفسر، حدثنا عبد الله بن [زيرك، أخبرنا (۱۰۵ أبو زرعة](۲)، .........

7/ · 73 - 173 (07AP).

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن ابن أبي عن عن ابن لهيعة، عن ابن أنعم، عن عتبة بن حميد الضبي، عن عبادة بن نسي، عن أبي مريم الكندي، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال... فذكر الحديث، قال أبي: بين عتبة بن حميد وبين عبادة؛ محمد بن سعيد الشامى. اهـ.

ومحمد بن سعيد هذا كذاب كها قال الحافظ ابن حجر.

وقد أسقطه ابن أنعم الإفريقي، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، و يدلس عن محمد بن سعيد المصلوب. اهـ.

[علل الحديث لابن أبي حاتم ٢/ ١٥٠، المجروحين لابن حبان ٢/ ١٤، تقريب التهذيب صـ ٨٤٧ (٩٤٤)]

- (١) في (ي): حدثنا، والمثبت من الأصل.
- (۲) ما بين المعقوفتين لم أتمكن من قراءتها في الأصل، والمثبت من (ي) و (م). ولم أقف على ترجمة عبد الله بن زيرك ولم يتبين لي تعيين أبي زرعة. ويحتمل أن يكون الصواب: (حدثنا عبد الله بن أبي بكر، أخبرنا أبي، حدثنا عثمان بن محمد السمر قندي). انظر هذا الإسناد في تأريخ بغداد ١٠/ ٤١٨. قلت: عبد الله بن زيرك هو: عبد الله بن محمد بن زيرك، أبو سهل التميمي الهمذاني.

وأبو زرعة هو: أبو زرعة الرازي الجوال: أحمد بن الحسين بن على بن

حدثنا عثمان (۱) بن محمد السمر قندي، حدثنا أبو أمية (۲)، حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، حدثنا العلاء بن خالد، عن يزيد الرقاشي (۳)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان نِصْفَان، نِصْفُ في الصَّبْرِ ونِصْفٌ في الشَّكْرِ» (١٤).

#### قلت:

۱۰۵۸ - قال: أخبرنا ابن خلف إذنًا، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن حاتم الكشي (٥)، حدثنا فتح بن عمرو، حدثنا أصرم بن حوشب، حدثنا

إبراهيم بن الحكم، أبو زرعة الرازي الصغير، يلقب بالجوال لكثرة جولانه في البلاد. انظر الحديث (١٩٠٨).

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عمر، والمثبت من الأصل، ومن سير أعلام النبلاء ٥ / ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن إبراهيم بن مسلم، أبو أمية الطرسوسي.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته و هو متروك.

<sup>(</sup>٤) منكر. أخرجه الخرائطي في فضيلة الشكر صـ ٣٩ (١٨)، والبيهقي في شـعب الإيان ٧/ ١٢٣، والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ١٢٧، وحمزة السهمي في تأريخ جرجان صـ ٤١٤ (٧١٢)، كلهم من طرق عن العلاء بن خالد به، وفي إسناده يزيد الرقاشي.

<sup>(</sup>٥) تصحفت في (ي) إلى: الكبسي، والمثبت من الأصل. وهو محمد بن حاتم بن خزيمة، أبو جعفر الأسامي الكشي المعمر، من ولد أسامة بن زيد

أبو سنان (۱) ، حدثنا عمرو بن مرة ، عن محمد بن علي (۲) ، عن أبيه ، عن (۳) على بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «الإيمان والعمل شريكان في قرن ، لا يَقْبَلُ الله أحدها إلا بصاحبه (٤).

#### قلت:

١٠٥٩ - [أ/ ١٠٣/ ب] قال: أخبرنا أبي، أخبرنا علي بن الحسين الحسني، أخبرنا محمد بن علي، أخبرنا أبو محمد بن حيان، حدثنا

الحباب، روى عنه الحاكم وقال: كذاب.

[ميزان الاعتدال ٣/ ٥٠٣، تأريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٢٧٩]

- (١) هو: سعيد بن سنان البرجمي، أبو سنان الشيباني. [تهذيب الكمال ٣/ ١٧١]
  - (٢) هو: محمد بن علي المعروف بابن الحنفية.
- (٣) كذا في جميع النسخ، والصواب بإسقاطه لأن محمد بن علي المعروف بابن الحنفية من أبناء على بن أبي طالب رضى الله عنه.
- (٤) موضوع. أخرجه الحاكم في تأريخه كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٤٢٢ (٩٨٤٤) ومن طريقه الديلمي هنا.

وعزاه السيوطي في موضع آخر ٣/ ٤٠٨ (٩٧٤٤) إلى ابن شاهين في السنة من حديث على بن أبي طالب أيضا.

وفي إسناده أصرم بن حوشب، قال ابن عدي: عامة رواياته غير محفوظة وهو بين الضعف. اهـ. وفيه كذلك محمد بن حاتم الكشي. [الكامل في الضعفاء لابن عدي ١/٣٠٤].

الحكم بن معبد الخزاعي، حدثنا علي بن حرب، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا محمد بن عبيد الله (۱) عن عطية (۲) عن أبي سعيد قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي على فقال: «أقلني.» فقال: «إن الإسلام لا يقال» وقال: «الإسلام يسبك الرجال كما يسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة» (۳).

#### قلت:

١٠٦٠ - قال: أخبرنا فيد، أخبرنا البجلي، أخبرنا السلمي، أخبرنا السلمي، أخبرنا على بن الحمد بن عبد الله، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا على بن

(١) محمد بن عبيد الله بن أبي سليهان، العَرْزَمي أبو عبد الرحمن الكوفي.

(٢) هو العوفي، تقدمت ترجمته وهو صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا.

(٣) منكر. أخرجه ابن مردويه في التفسير كها عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور
 ١٤/٦.

وفي إسناده عطية العوفي، وقد عنعن عن أبي سعيد. تقدم بيانه.

وفيه أيضا محمد بن عبيد الله العرزمي. قال ابن حبان: كثرت المناكير في حديثه. اهـ.

وقال الساجي: صدوق، منكر الحديث، أجمع أهل النقل على ترك حديثه، عنده مناكير.

[المجروحين لابن حيان ٢/ ٢٥٥، تهذيب التهذيب ٣/ ٦٣٧]

سلمة، حدثنا مالك(۱) بن إساعيل، حدثنا عبد السلام بن حرب(۱)، حدثنا إسحاق بن عبد الله(۱)، عن موسئ بن وردان(۱)، عن أبي سعيد قال: بعث الأسلميون(۱) رجلا إلى النبي على يسأله عن الإسلام فقال: «الإسلام حسن الخُلُق»، فردوه ثلاثاً، كل ذلك يقول: «الإسلام حسن الخلق»،

(١) تصحفت في (ي) إلى: ملك، والمثبت من الأصل ومن تهذيب الكمال ٧/ ٥.

(٢) عبد السلام بن حرب بن سلم النَّهدي الْمَلائي، أبو بكر الكوفي.

(٣) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.

(٤) موسى بن وردان العامري مولاهم، أبو عمر المصري، مدني الأصل، صدوق ربها أخطأ، من الثالثة، مات سنة سبع عشرة، وله أربع وسبعون، بخ ٤. [تقريب التهذيب صـ ٩٨٦ (٧٠٧٢)]

> (٥) بطن من خزاعة، وهم بنو أسلم بن أفصى بن عامر، من القحطانية. [جمهرة أنساب العرب صـ • ٢٤، موسوعة قبائل العرب ١/٤٣]

(٦) منكر. لـم أقف علي تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٣٤ (٩٧٨٠) إليه وحده من حديث أبي سعيد. وفي إسناده عبد السلام بن حرب وله مناكير. وفيه أيضا إسحاق بن

عبد الله بن أبي فروة، قال ابن عدي: ما ذكرت من أخباره بالأسانيد التي ذكرت لا يتابعه أحدٌ على أسانيده ولا على متونه، وسائر أخباره مما لم أذكره تشبه هذه الأخبار التي ذكرتها، وهو بين الأمر في الضعفاء.

وفيه كذلك موسي بن وردان، قال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه حتى

ا ١٠٦١ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن أبي سمرة البغوي، حدثنا عبد الله بن الحسن بن نصر الواسطي (١)، حدثنا سوادة بن علي الكوفي (٢)، حدثنا علي بن مكنف بن حاجب (٣)، حدثنا طلاب بن حوشب، عن أبي زيد (٤)، عن أبي

كان يروي عن المشاهير الأشياء المناكير.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٤٦، الكامل في الضعفاء لابن عدي ١/ ٣٢٨] (١) ذكره الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٩/ ٤٣٧ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

(۲) سوادة بن علي بن جابر بن سوادة، أبو الحصين الأحمسي الكوفي، وهو ابن بنت عبد الله بن نمير، قدم بغداد وحدث بها عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعثمان بن أبي شيبة، روئ عنه إسماعيل بن محمد الصفار وأبو بكر الشافعي. قال الدارقطني: ضعيف.

[تأريخ بغداد ٩/ ٢٣٣، سؤالات الحاكم للدارقطني صـ ١١٨ (١٠٤)]

(٣) لم أقف على ترجمته.

(٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: يـزيـد، والمثبت من ترجـمته. قال الحافظ: أبو زيـد، عن أبي المغـيرة، مجهول، من السـابعة، وقيل: هو عبد الملك بن ميسرة، ق.

[تقریب التهذیب صـ ۱۱۵۰ (۸۱۷۱)]

المغيرة (١)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الإسلام والسلطان أَخُون تَوْأَمَان، لا يَصْلُحُ واحدٌ منها إلا بصاحبه، فالإسلام أُسُّ والسلطان حارس له ضَائِعٌ»(٢).

الطبراني الحداد، أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني إملاءً، حدثنا جعفر بن سليان النوفلي، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن سليان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «الأنبياء تَنَامُ أَعْيُنُهُم ولا تَنَامُ قُلُوبُهم»(٢).

<sup>(</sup>۱) أبو المغيرة، عن ابن عباس في ذم البدعة، مجهول، من الرابعة، ق. اهمن التقريب. روئ عنه أبو زيد. [تهذيب الكهال ٨/ ٤٣٤، تقريب التهذيب صد ١٢٠٩ (٨٤٥٣)]

<sup>(</sup>۲) منكر. أخرجه أبو نعيم في فضيلة العادلين من الولاة صـ ۱۵۳ (۳۹)، ومن طريقه الديلمي هنا، عن عبيد الله بن عبد الله البغوي به.

وفيه من لا يُعرف حاله وهم عبد الله بن الحسن الواسطي وأبو المغيرة وأبو زيد. وعلي بن مكنف لم أقف على ترجمته. وفيه راو ضعيف وهو سوادة بن على.

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ٤/ ١٩١ (٣٥٧٠) و ٩/ ١٤٩ (٣٥٧٠) و ١٤٩ / ١٩١ (٧٥١٥) و ١٤٩ / ١٠٢ – ختصرًا دون لفظ الترجمة -، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٥٩ (١٢١٣)، وابن مندة في الإيهان ٢/ ١٩٤ – ١٩٦ (٧١٢) و (٧١٣)، وابن خزيمة في كتاب التوحيد ٢/ ٢١٥

## قلت: هو في البخاري من حديث المعراج.

الحسن بن الحسن بن علان، حدثنا ابن ناجية (۱) محدثنا الحسن بن بهلول، حدثنا الميثم بن علان، حدثنا ابن ناجية (۱) محدثنا إسحاق بن بهلول، حدثنا الهيثم بن موسئ المروزي، حدثنا عبد العزيز بن الحصين بن الترجهان (۱) حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث (۱) عن علي قال: قال رسول الله على الأنبياء قادة، والفقهاء سادة، ومجالستهم زيادة، وأنتم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعهال (۱)

<sup>-</sup> ٥٢٦، والبيهقي في الأسهاء والصفات ٢/ ٣٥٥ (٩٣٠)، كلهم من طرق عن سليمان بن بلال، عن شريك بن أبي نمر به، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الله بن محمد بن ناجية البربري [سير أعلام النبلاء ١٦٤/١٤]

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان، أبو سهل، مروزي الأصل، روئ عن الزهري وثابت البناني، روئ عنه قتيبة ونعيم بن الهيصم وطائفة. قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث.

<sup>[</sup>التأريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٠، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/ ٣٨٠، الضعفاء والمتروكين للنسائي صـ ٧٢ (٣٩١)]

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أعهار، والمثبت من الأصل ومن مصادر

تحفوظة، والموت يأتيكم بغتة، فمن زرع خيرًا يَحصد رغبة، ومن زرع شرًا يَحصد رغبة، ومن زرع شَرًّا يَحصد ندامةً »(١).

#### قلت:

التخريج.

(۱) منكر. أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٨٧ (٣٠٥٣)، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ٢٠٣ (٣٠٧)، والبيهقي في شعب الإيهان ٧/ ٣٥٩، وفي المدخل إلى السنن الكبرئ صـ ٢٩٦ (٤٤١)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١/ ١٤٢ (١٢٢)، كلهم من طرق عن الهيثم بن موسئ المروزي به. قال البيهقي: عن الحارث، عن علي رضي الله عنه مرفوعاً مختصراً وإسناده ضعيف. اهـ.

وفي إسناد هذا المتن عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان. وأورد العقيلي له حديثين لا يتابع عليهما وفيهما لين واضطراب.

وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين. اهـ.

وفيه كذلك الحارث الأعور. قال ابن عدي: وللحارث الأعور عن علي وهو أكثر رواياته عن علي وروى عن ابن مسعود القليل، وعامة ما يرويه عنها غر محفوظ. اهـ.

والحديث أورده الملاعلي القاري في الموضوعات الكبرئ صد ١٠١ وقال: موضوع.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ١٥، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ١٨٦ و ٥/ ٢٨٦]

المعمر بن أبي طاهر بن عبد الرحيم، عن ابن المقرئ (۱۰ عبد المنعم بن أبي نصر، عن أبي طاهر بن عبد الرحيم، عن ابن المقرئ (۱۰ عن محمد بن عبد الله الحمصي، عن أبي هارون الجبريني (۱۰ عن عبد الله بن يوسف، عن إسماعيل بن عياش، عن ثور (۱۰)، عن خالد بن معدان، عن واثلة قال: عن إسماعيل الله عليه: «الأمناء عند الله ثلاثة: جبريل وأنا ومعاوية» (۱۰).

(١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبو المظفر، والمثبت من الأصل.

(٢) هو: محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم، أبو بكر ابن المقرئ.

(٣) تقدمت ترجمته وهو **كذاب**.

(٤) هو: ثوربن يزيد الكلاعي.

(٥) موضوع. أخرجه أبو بكر بن المقرئ في فوائده كما عزاه إليه السيوطي في السرّي المستوعة ١/ ٣٨١، -ومن طريقه الديلمي هنا-، وهو من طريق أبي هارون الجبريني به.

وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ١٦٠، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٣/ ٣٩٩، وابن عدي في الكامل ١/ ١٩١، – ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٥٣ (٨٠٨) – من طريق أحمد بن عيسى الخشاب عن عبد الله بن يوسف به.

قال ابن عدي: وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد وبغير هذا الإسناد. اه... وقال في موضع آخر: ولا أعلم حدث به غير أحمد بن عيسى. اه... قال فيه ابن حبان: يروي عن المجاهيل الأشياء المناكير، وعن المشاهير الأشياء المقلوبة. اه.. وقال ابن القيسر انى: كذاب يضع الحديث. اه..

# ١٠٦٥ - قال: وعن جابر رفعه: «الأمناء سبعة: القلم واللوح

وأما متابعة أبي هارون له كما تقدم في رواية الديلمي فقد قال عنها ابن عراق: لا عبرة بمتابعته لأنه وضاع والله أعلم. اهـ.

وأخرجه أبو أحمد الحاكم كما عزاه إليه السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٣٨١، من طريق عبد الله بن جابر، عن محمد بن المبارك الصوري، عن إسماعيل بن عياش به.

قال أبو أحمد الحاكم: عبد الله بن جابر الطرسوسي منكر الحديث.

وقد رواه أيضا عن محمد بن المبارك الصوري، عن إسماعيل بن عياش، عن عمارة بن غزية، عن أبي حازم، عنه به. أخرجه أبو أحمد الحاكم كما عزاه إليه السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٣٨١، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٧٧/ ٢٣٥.

وأخرجه ابن عساكر ٥٩/ ٧٤ بلفظ آخر بسنده عن وضاح الأنباري، عن رجل، واثلة. وفي إسناده وضاح بن حسان الأنباري، نقل الحافظ عن ابن عدي أنه اتهمه بسرقة الحديث.

وللحديث طرق أخرى عن عدد من الصحابة، ذكر بعضها ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٧، والسيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٣٨١.

قال ابن كثير: ولا يصح من جميع وجوهه. اهـ.

وقال الشوكاني: وقد أطال صاحب اللآلي في ذكر طرق هذا الحديث وليس فيها شيء يصح. اهـ.

وقال المعلمي: وقد تلاعب به الكذابون فرووه تارة عن واثلة وتارة عن أنس

## وإسرافيل وميكائيل وجبريل وأنا ومعاوية»(١).

وتارة عن أبي هريرة، ورووا نحوه في أمانة معاوية من حديث علي وابن عباس وعبادة بن الصامت وجابر وابن عمر وعبد الله بن بسر. اهـ.

[المجروحين لابن حبان ١/ ١٣٩ و ١/ ١٦٠، معرفة التذكرة لابن القيسراني صـ ١٣٥ (٣٦١)، البداية والنهاية لابن كثير ٨/ ١٢٨، لسان الميزان ٧/ ٣٢٠ (قول ابن عدي)، تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٤، الفوائد المجموعة للشوكاني صـ ٣٤٩، الأنوار الكاشفة للمعلمي صـ ٢٠٩].

(۱) موضوع. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق كما في تهذيبه لابن منظور 7/۲٥ (تكملة إبراهيم بن الحسين بن صالح) من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله (وفي المطبوع: حيان بن عبد الله الأنصاري). وهو فيه بدون إسناد.

قال ابن عساكر: هذا على إنكاره غير متصل الإسناد. اهـ.

وقال ابن كثير: وهذا أنكر من الأحاديث التي قبله، وأضعف إسنادا. اه.. وقال ابن عراق: أخرجه ابن عساكر من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله من طريق إسحاق بن محمد بن إسحاق السوسي وفيه انقطاع. اه..

وقال الفتني الهندي: الأمناء سبعة... موضوع، قال: لا يصح مرفوعا في فضل معاوية شيء. اهـ.

[البداية والنهاية لابن كثير ٨/ ١٢٨، تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ١٩، تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ١٩، تذكرة الموضوعات للفتني الهندي صـ ١٩٠٠]

الفضل الباطرقاني، حدثنا أبو طاهر الحسناباذي (۱٬ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني، حدثنا أبو العباس النسوي (۲٬ حدثنا خلف بن محمد الخيام (۳٬ حدثنا حامد بن سهل، حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي، حدثنا بقية (۱٬ حدثني سلامة بن صدقة الكلبي (۵٬ عن زيد بن أسلم، عن الحسن، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله علي (۱٬ على العمل (۷٬ أشد من العمل (۸٬).

(١) عبد الكريم بن عبد الرزاق بن عبد الكريم، أبو طاهر الحَسْناباذِي.

- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: خالد بن محمد الحنام، والمثبت من سير أعلام النبلاء ١٦/ ٧٠.
  - (٤) تقدمت ترجمته وهو صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء.
  - (٥) سلام بن صدقة: جهله البيهقي. [ذيل الميزان للعراقي صـ ٢٧٣]
    - (٦) وقد ورد في بعض المصادر «الإتقاء على العمل» والمثبت أرجح.
- (٧) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الأنبياء على العلم، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.
- (۸) منكر. أخرجه البيهقي في شعب الإيان ٥/ ٣٢٨ و ٥/ ٣٤٤، من طرق عن يوسف بن موسئ، والحسين الجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين صـ عن يوسف بن موريق عبد الغافر بن سلامة، كلاهما (يوسف وابن سلامة) عن يحيئ بن عثمان الحمصي به.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ: النسفي، والمثبت من ترجمته وهو: أحمد بن محمد بن زكريا، أبو العباس النسوي.

#### قلت:

۱۰۲۷ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، عن أبي حامد أحمد بن محمد بن رستة، عن يوسف بن محمد المؤدب، عن إبراهيم بن الوليد الحشاش (۱٬۵۰) عن أبي سلمة (۳) الخراساني، عن عطاء (٤٠)،

وذكر السيوطي في اللآلي المصنوعة ٢/ ٢٨١ أن الديلمي رواه عن فيد، عن أبي مسعود البجلي، عن السلمي، عن محمد بن يزيد العدل، عن يوسف بن موسى، عن يحيى بن عثمان به.

قال البيهقي: هذا من أفراد بقية عن شيوخه المجهولين، الله أعلم. اهـ. وقال أحمد بن حنبل: إذا حدث بقية عن قوم ليسوا بمعروفين فلا تقبلوه. اهـ.

والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب.

[العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٢٨ ٤)، ضعيف الترغيب والترهيب (٢٤)]

- (۱) وقعت مهملة بدون نقط في (ي)، والمثبت من تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ٦/ ١٩٩.
- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الغرائ، والمثبت من الأصل. ولم أقف على ترجمته.
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبي مسلم، والمثبت من الأصل. ولم أقف على ترجمته.
  - (٤) هو: عطاء بن أبي ميمونة [تهذيب الكمال ٥/ ١٧٨]

عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «الأبدال أربعون رجلاً وأربعون امرأة، كلم ماتت امرأة أَبْدَلَ الله على الله مكانه رَجُلًا، وكلما ماتت امرأة أَبْدَلَ الله مكانه رَجُلًا ماتت امرأة أَبْدَلَ الله مكانها امْرَأَةً»(۱).

۱۰۶۸ - وب حدثنا ابن الصواف (۲)، حدثنا بشر (۳)، حدثنا الحميدي (٤)، حدثنا سفيان (٥)، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

(۱) ضعيف. أخرجه أيضا الحسن بن محمد الخلال في كرامات الأولياء كما روئ من طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٣٩٩ (١٦٤١) وهو من طريق عمر بن محمد الصابوني، عن إبراهيم بن الوليد الجشاش به.

قال ابن الجوزي: فيه مجاهيل. ووافقه الحافظ ابن حجر في القول المسدد صـ ٨٣.

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ٣٢: له طرق عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة. اهـ.

وقال الشيخ الألباني في الضعيفة ٥/ ٢١٩ (٢٤٩٨): و هذا إسناد ضعيف مظلم، من دون عطاء لم أعرف أحدا منهم. اهـ.

سيأتي طريق آخر عن أنس في الحديث رقم (١١٥٣).

- (٢) هو: محمد بن أحمد بن الحسن، أبو علي بن الصواف.
  - (٣) هو: بشر بن موسى الأسدي.
- (٤) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، صاحب المسند.
  - (٥) هو: سفيان بن عيينة.

فال: قال [رسول الله ﷺ](۱): «الإمام أمير، فإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا» الحديث(۲).

(١) ساقطة من الأصل و (ي)، والمثبت من (م).

(٢) صحيح. أخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٢٥٥ – ٢٦٦ (٩٥٨) – بهذا اللفظ وفيه زيادة: «وإن صلى قائها فصلوا قياما» – وابن خزيمة في الصحيح ٢/ ٧٧٤ (١٦١٣) من طريق سفيان بن عيينة، – ومن طريق الحميدي أخرجه الديلمي هنا –، وأخرجه البخاري في الجامع الصحيح ١/ ١٤٧ (٣٣٤) من طريق شعيب، وفي القراءة خلف الإمام صـ ٣٣ (١٧٦) من طريق ابن عجلان، ومسلم في الجامع الصحيح ٢/ ١٩ (٤١٤) من طريق المغيرة الحزامي، وأبو يعلى في مسنده ١ / ٢١٢، من طريق عبد الرحمين، وابن حبان في الصحيح ٥/ ٢٥ (٢١٠٧) من طريت مالك، ستتهم (سفيان، وشعيب، وابن عجلان، والمغيرة، وعبد الرحمن، ومالك) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به.

ولفظ البخاري ومسلم: «إنها جعل الإمام ليؤتم به... وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون».

وله طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٦٤ (٩٥٩)، وأبو نعيم في ذكر أخبار (٤٠٨٣)، والحميدي في مسنده ٢/ ٢٦٤ (٩٥٩)، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٣٤٢، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصهان ٢/ ٢٣٥، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة به.

# قلت: هو في الصحيح بمعناه.

۱۰۲۹ – قال: أخبرنا السيد أبوط البعلي بن الحسين، أخبرنا عبد الله بن يوسف وكتب لي بخطّه، أخبرنا أبو الحسن محمد بن علي الطبري بحرجان، حدثنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا كهمس بن معمر، حدثنا أبو قرة الرعيني (۱)، حدثنا حسان بن غالب (۲)، [عن ابن لهيعة] (۳)، .........

وعزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٤١٥ (٩٧٩٨) إلى الشيرازي في الألقاب.

ورواه وكيع، عن إسهاعيل، عن قيس، عن أبي هريرة موقوفاً. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٢١٦).

- (۱) هو: محمد بن حميد بن هشام الرعيني الحجري. [الإكال لابن ماكولا ٣/ ٨٣، المقتنى في سرد الكنى للذهبي ٢/ ٢١٩ ب (٥١٣٥)]
- (٢) حسان بن غالب الحجري، شيخ من أهل مصر، روى عن مالك. نقل الحافظ ابن حجر عن الدارقطني أنه قال: ضعيف متروك. وقال الحاكم: له عن مالك أحاديث موضوعة. وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن مالك بن أنس بالمناكر.
- [المجروحين ١/ ٣٣٥، الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني ١/ ٧٥ (٥٣)، ميـزان الاعتدال ١/ ٤٧٩، لسان الميزان ٢/ ٣٥٣]
  - (٣) في جميع النسخ: بن عتاهب، والمثبت من مصادر التخريج.

عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس قال: قال رسول الله عليه الأنصار أحبابي، وفي الدين إخواني، وعلى الأعداء أعواني».

قال ابن عدي: تفرد به أبو قرة ولم أسمع فيه إلا خيراً(١).

قال: أخبرنا عبدوس، حدثنا أبو منصور البزاز (٢)، أخبرنا الدارقطني، حدثنا محمد بن علي بن إساعيل، حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا حسان هد(٣).

(١) لم أقف عليه في المطبوع من الكامل في الضعفاء لابن عدي.

(٢) هو: محمد بن عيسى، أبو منصور البزار [تأريخ بغداد ٢/ ٢٠٦]

(٣) منكر. أخرجه ابن عدي كها عزاه إليه المتقي الهند في كنز العهال ١٢/١٢ (٣) منكر. أخرجه ابن عدي كها عزاه إليه المتقي الهند الأول، وابن أبي عاصم في الآحاد والمشاني ٣/ ٣٦٩ (١٧٧١)، كلاهما من طريق أبي قرة الرعيني، والدار قطني في الأفراد كها في أطرافه ٢/ ١٩١، ومن طريقه الديلمي كها في الإسناد الشاني، والطبراني في جزء حديثه بانتقاء ابن مردويه صـ ٧٩ (٦١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٨٥، عن يحيل بن عثمان، كلاهما (أبو قرة ويحيل بن عثمان) عن حسان بن غالب به.

قال محمد بن يوسف الصالحي: غريب رواه الديلمي في مسند الفردوس. اه.

وقال الدارقطني: تفرد به حسان بن غالب الحجري عن ابن له يعة عن عقيل عنه (يعني الزهري). اهـ.

سلیمان الحافظ (۱)، سمعت أبا عصمة نوح بن نصر الفرغانی (۲)، سمعت سلیمان الحافظ (۱)، سمعت أبا عصمة نوح بن نصر الفرغانی (۲)، سمعت محمد بن أحمد بن سلیمان الحافظ، سمعت أبا صالح خلف بن محمد (۳)، سمعت موسی بن أفلح (۱)، سمعت أحمد بن الجنید (۵)، سمعت عیسی بن موسی بن موسی (۲)،

وقال ابن الجوزي: تفرد به حسان، قال ابن حبان: يقلب حسان الأخبار عن الثقات لا يحل الاحتجاج به بحال. اهـ.

وساق الذهبي هذا الحديث في ترجمة حسان بن غالب ونص على أنه من مصائبه.

[سبل الهدئ والرشاد للصالحي ٣/ ١٨٧]

- (١) سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان أبو مسعود الأصبهاني.
- (۲) نوح بن نصر بن محمد، أبو عصمة الفرغاني، صاحب محمد بن أحمد بن سليان غنجار الحافظ. روى عنه عبد العزيز الكتاني. قال ابن النجار: صاحب مناكير وغرائب. وقال ابن عساكر: في حديث نكارة.

[تأريخ دمشق ٢٦/ ٢٨٨، ميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ٢٨٠]

- (٣) خلف بن محمد الخيام، أبو صالح البخاري.
- (٤) هو: موسى بن أفلح بن خالد، أبو عمران البيفاريني البخاري.
- (٥) الظاهر أنه: أحمد بن يونس بن الجنيد، أبو حفص البخاري. [الإكمال لابن ماكو لا ١/ ٢٥]
  - (٦) عيسى بن موسى البخاري، أبو أحمد الأزرق، لقبه غُنْجار.

سمعت أبا حمزة (١)، سمعت الأعمش، سمعت مجاهدا، سمعت ابن عمر، سمعت رسول الله على الأشرار بعد الأخيار خمسين ومائة سنة، يملكون جميع أهل الدنيا، وهم الترك(٢)».

قال: وأخبرناه عالياً أبي، أخبرنا على الميداني (٣)، أخبرنا أبو سعد بن أبي عبد الله، حدثنا أبو عمر بن مهدي، حدثنا ابن مخلد (٤)، حدثنا أحمد بن الحجاج النيسابوري، حدثنا منذر بن عهار (٥)، حدثنا

(١) لم أتبينه.

(۲) الترك: أمة قديمة من أقدم أمم العالم وأشهرها وأعظمها، وأما نسبتهم فقد
 اتفق أكثر المؤرخين على أنهم من ولديافث بن نموح. وانظر للتفصيل دائر ■
 المعارف للبستاني ٦/ ٩٣.

(٣) على بن محمد بن أحمد بن حمدان، أبو الحسن النيسابوري الميداني.

(٤) هو: محمد بن مخلد، أبو عبد الله العطار.

(٥) في (ي): معرب بن عهار، وفي (م) والمطبوع من الحاوي للسيوطي: مقرب بن عهار، وفي الأمالي الخميسية للشجري تخريج الحديث من طريقين؛ الأول عن الشريف الحسني، والثاني عن أبي طاهر بن حمدان. ثم قال الشجري: هذا في كتابي، المنذر بن عهار في هذه الرواية، وفي رواية الشريف: ابن عفان. اهـ. وكأن الراجح فيه المنذر بن عهار، حيث قربه من الرسم في نسخة الأصل. وقد وجدت له روايات عن معمر بن زائدة عن الأعمش في بعض كتب الحديث.

#### معمر بن زائدة(1)، عن الأعمش به(1).

انظر مثلا: المستدرك للحاكم ٣/ ٢٣٢، والترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين ١/ ١٩٧ (١٦٦) والكامل في الضعفاء لابن عدي ٦/ ٣٠٧.

والمنذر بن عمار ذكره ابن حبان في الثقات. انظر الحديث (٥٢٤)؛ فهو يروي هناك عن معمر بن زياد الكاهلي، عن الأعمش.

- (۱) هـو قائد الأعمش، كما جاء في الطريق الأول عند الشـجري وفي المستدرك للحاكم ٣/ ٢٣٢. قـال العقيلي: روى عـن الأعمش ولا يتابع على حديثه. [الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ٢٠٦]
- (٢) موضوع. أخرجه الشجري في الأمالي الخميسية ٢ / ٢٦٣ من طريقين عن أحمد بن الحجاج بن الصلت، عن المنذر، عن معمر بن زائدة به كما في الإسناد الثاني عند الديلمي.

ونقل السيوطي في الحاوي للفتاوئ ٢/ ٨٦ روايتي الديلمي للحديث -مستدلا بها- بدون تخريجه عن غيره، وعزاه أيضا في جمع الجوامع ٣/ ١٤ (٩٧٨٦) إليه وحده من حديث ابن عمر.

فأما الطريق الأول عند الديلمي، ففي إسناده عيسلى بن موسلى البخاري. قال ابن حبان في الثقات: والاحتياط في أمره الاحتجاج بها روئ عن الثقات إذا بين السهاع عنهم لأنه كان يدلس عن الثقات ما سمع من الضعفاء عنهم، وترك الاحتجاج بها روئ عن الثقات إذا لم يبين السهاع في روايته عنهم. فأما ما روئ عن المجاهيل والضعفاء والمناكير فإن تلك الأخبار كلها تلزق بأولئك دونه، لا يجوز الاحتجاج بشيء منها. اهد.

## ١٠٧١ - قال: حدثنا أبي وحمد بن نصر، قالا: أخبرنا محمد بن الحسين

ولم ينسب عيسى شيخه أبا حمزة هنا.

وقال الحاكم: إذا روى عن المجهولين كثرت المناكير في حديثه، وليس الحمل فيها عليه.

وفي إسناده أيضا خلف بن محمد الخيام وهو ضعيف جدا، روى متونا لا تعرف كما قال الخليلي. وفيه كذلك أبو عصمة الفرغاني وهو صاحب مناكير. وأما الطريق الثاني، ففيه معمر بن زائدة، روى عن الأعمش ما لم يتابع. والمنذر بن عمار لم أقف على من بيَّن أمره، وكأنه مجهول.

وفي المستدرك للحاكم حديثٌ من رواية إسحاق بن إبراهيم بن سنين، عن المنذر بن عهار بن حبيب بن غسان، عن معمر بن زائدة قائد الأعمش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عباس رفعه... فذكر حديثاً في فضل جعفر بن أبي طالب.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.

وتعقبه الذهبي فقال: منكر وإسناده مظلم. اهـ.

ولعله يشير إلى حال المنذر و معمر بن زائدة بقوله «وإسناده مظلم» والله أعلم.

والحديث مع تحديد المدة وذم الترك فيه نكارة شديدة. قال ابن القيم عند ذكر الأمور الكلية التي يعرف بها كون الحديث موضوعاً: ومنها أحاديث ذم الترك. اهـ.

[الثقات لابن حبان ٨/ ٤٩٣ و ٩/ ١٧٦، المستدرك للحاكم ٣/ ٢٣٢، المنار المنيف في الصحيح والضعيف صد ٨١] السعيدي، حدثنا محمد بن إبراهيم الصرام، حدثنا موسئ بن جعفر بن محمد، حدثنا محمد بن يحيئ المروزي، حدثنا محمد بن أحمد بن صالح، حدثنا أبي (۱)، حدثنا القاسم بن يحيئ الضرير، حدثنا الحسن بن دينار، عن الخصيب بن جَحْدَر (۲)، عن زائدة بن سعد (۳)، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عليه: «الأمراض هدايا من الله عز وجل للعبد، فأحب العباد إلى الله أكثرهم إليه هدية» (۱).

<sup>(</sup>۱) هـو: أحمد بـن صالح بـن أحمد بن محمد بـن حنبل الشيباني. [تأريخ بغداد ٢٠٣/٤]

<sup>(</sup>۲) الخصيب بن جحدر، كوفي، روئ عن أبي صالح وحبيب بن دينار، روئ عنه الخسن بن دينار والربيع بن مسلم. قال ابن معين: كذاب. وقال أحمد: له أحاديث مناكير وهو ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. [العلل ومعرفة الرجال لأحمد ٣/ ١١٣، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٣٩٦]

<sup>(</sup>٣) في (ي): زائد بن سعد، وليس بواضح في الأصل، وزائدة بن سعد، نقل الذهبي عن أبي حاتم أنه قال فيه: حديثه منكر. [المغني في الضعفاء للذهبي // ٣٦١]

<sup>(</sup>٤) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي، وقد عزاه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٣٦١ إليه وحده من حديث أبي أمامة وقال: فيه الخصيب بن جحدر وعنه الحسن بن دينار.

وقال الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات: فيه كذاب ومتروك. اهـ.

الكرابيسي الحافظ أبو أحبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن محمد الكرابيسي الحافظ أبو أحمد، حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور، حدثنا عمر بن إسهاعيل بن مجالد، حدثنا يعلى بن الأشدق، عن عبد الله بن جراد رفعه: «الآمر بالمعروف كفاعله»(۱).

ووافقه الشوكاني في الفوائد المجموعة.

والخصيب بن جحدر قال فيه ابن عدي: وللخصيب أحاديث غير ما ذكرته وأحاديثه قلَّما يتابعه أحد عليها، وربم روئ عنه ضعيف مثله مثل عباد بن كثير والحسن بن دينار كما ذكرته. اهـ.

قلت: والراوي عنه هنا الحسن بن دينار، وقد قال الفلاس: أجمع أهل العلم بالحديث أنه لا يروئ عن الحسن بن دينار. وقال ابن عدي: وقد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه. اهـ.

وفيه كذلك زائدة بن سعد وحديثه منكر.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٣٠٣ وفي ٣/ ٦٨، تذكرة الموضوعات للفتني الهندي صـ ٢٠٦، الفوائد المجموعة للشوكاني صـ ٢٣٦ (٨٠٨)]

(۱) منكر. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٦١٢ (٤٠٥٩) - ومن طريقه الديلمي هنا - من طريق عمر بن إسهاعيل بن مجالد، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتأريخ ١/ ٢٥٧ عن عمرو بن الحباب البصري، كلاهما عن يعلى بن الأشدق به.

قال المناوي: فيه عمر بن إسماعيل بن مجالد. اهـ.

ولكن تابعه عمرو بن الحباب كما عند الفسوي وعمرو مقبول كما قال الحافظ

الحبرنا الحاكم، أخبرنا المن خلف إذناً، أخبرنا الحاكم، أخبرنا أحبرنا الحاكم، أخبرنا أبو بكر محمد بن علي الأبّار، حدثنا محمد بن مُصَفَّى، حدثنا بقية (١)، حدثنا عيسى بن إبراهيم (٢)، حدثنا موسى بن أبي حبيب (٣)، عن الحكم بن عمير (٤) قال: [قال رسول الله عليه:

ابن حجر.

ومدار الطريقين على يعلى بن الأشدق. قال ابن عدي: يروي عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي على أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفَين. اهـ.

وقال الألباني في حكم الحديث: ضعيف جدا. اهـ.

[فيض القدير للمناوي ٣/ ٢١٤، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٧/ ٢٨٧، تقريب التهذيب صـ ٧٣٧ (٥٠٤٠)، ضعيف الجامع للألباني (٢٢٦٣)]

- (۱) تقدم.
- (٢) تقدمت ترجمته وهو متروك.
- (٣) موسئ بن أبي حبيب الحمصي، روئ عن علي بن الحسين والحكم بن عمير، روئ عنه عبد العزيز بن الخطاب الكوفي، وعيسئ بن إبراهيم. قال فيه أبو حاتم: شيخ ضعيف الحديث. وقال الذهبي: وخبره ساقط. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ١٢٥ و ٨/ ١٤٠، ميزان الاعتدال ١٢٠٠]
- (٤) الحكم بن عمير، ويقال: عمرو، الثمالي. ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة في القسم الأول. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من أحاديث

# «الأَمْرُ المفظع والحال المضلع (١) والشر الذي لا ينقطع؛ إِظْهَارُ البِدَع».](٢)

[قال: وأخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم،](١) حدثنا أحمد بن جعفر بن

أهل الشام لا تصح. وقال الذهبي: رجل قيل له صحبة.

[الاستيعاب لابن عبد البر ١/ ٣٦٠، ميزان الاعتدال ٤/ ٢٠٢، الإصابة الابن حجر ٢٠٢/١]

- (١) المضلع: المثقل كأنه يَتَّكئ على الأضْلاع [النهاية لابن الأثير صـ ٥٤٨]
- (٢) هـذا المتن لـم يـرد في جميع النسخ، وورد الإسـناد فقط. واسـتدركتها من مصادر أخرى بالقرائن الآتية:

الحديث قد أورده أبو شجاع الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب المطبوع. الحديث قد رواه الحاكم بالإسناد المذكور عند الديلمي. أخرجه من طريقه ابن الجوزى في الموضوعات.

كون الحديث من الأحاديث الغرائب.

بدء الحديث بحرف الألف، وهذا يوافق الترتيب الذي عليه هذا الكتاب. وسيأتي تخريجه في الطريق الثاني عند الديلمي.

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من عندي يقتضيه النص للقرائن الآتية:

١ - الحديث أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن أحمد بن جعفر بن سلم، عن أحمد بن علي الأبار بالإسناد المتقدم في الطريق الأول عند الديلمي.
 ٢ - قول الديلمي في الحديث الآتي بعد هذا «وبه حدثنا أبو محمد بن حيان،» والديلمي روئ عن أبي علي الحداد، عن أبي نعيم الأصبهاني، عن أبي محمد بن

سلم(١)، حدثنا الأبار [به](٢).

حيان وهو أبو الشيخ الأصبهاني. انظر روايته بهذا الطريق في الحديث رقم (٨٧٩) و(٩٣٥) و(٩٨٠).

٣ - الحديث الآتي بعد هذا قدرواه أبو نعيم في معرفة الصحابة عن أبي
 محمد بن حيان بإسناده الآتي عند الديلمي.

- (١) في نسخة (ي) و(م): وحدثنا أجيهز بن أحمد بن مسلم، والمثبت من الأصل، وهو هكذا في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني.
- (۲) منكر. أخرجه الحاكم كها عزاه إليه ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٣١٠، ومن طريقه الديلمي كها في الإسناد الأول، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٤٤٠ (٢٥) -، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٧٣ (٢٤١٤)، وفي السنة ١/ ٥٨ (٣٦)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة ٢/ ٥٣ -، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢١، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٢٢٧ (١٩٣٠)، وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرئ ١/ ١٩٢، والشجري في الأماني الخميسية ٢/ ٧٠٣، كلهم من طرق عن بقية بن الوليد به. وأخرجه الحسن بن سفيان من حديث الحكم بن عمير أيضا كها عزاه إليه المتقي الهندي في كنز العمال ١/ ٣٨٨.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله على الله على الحاكم: عيسى بن إبراهيم القرشي واهي الحديث بمرة. اهـ.

وقال الهيثمي: فيه بقية بن الوليد وهو ضعيف. اهـ.

وقال المناوي: ضعيف. اهـ.

١٠٧٤ - وبه حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا محمد بن شعيب،

حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا بشار بن قيراط(١)، حدثنا

قلت: في إسناده عيسى بن إبراهيم، قال الذهبي في تأريخ الإسلام: روى عن موسى بن أبي حبيب شيخ تابعي غير حديث منكر. اهـ.

وشيخه موسى بن أبي حبيب سقط خبره كما قال الذهبي.

وقال أبو حاتم في ترجمة الحكم بن عمير: روى عن النبي على لا يذكر السماع ولا لقاء أحاديث منكرة من رواية ابن أخيه موسى بن أبي حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث، ويروي عن موسى بن أبي حبيب عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث، روى هذه الأحاديث عن عيسى بن إبراهيم بقية بن الوليد.

والحديث حكم بعدم صحته أيضا الذهبي في تلخيص الموضوعات صـ ٧٩ (١٧٣)، والسيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٢٢٨، وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٣١٠، والشوكاني في الفوائد المجموعة صـ ٤٣٣ (١٣٩١). وقال الألباني في الضعيفة ٢/ ١٨٠ (٧٥٦): ضعيف جدا. اهـ.

[مجمع الزوائد للهيثمي ١/ ١٨٨، تأريخ الإسلام ٥/ ١٣٩، فيض القدير للمناوي ٣/ ٢٨٣]

(۱) كتبت في (ي): سار، والمثبت من الأصل ومن ترجمته. وهو: بشار بن قيراط، أبو نعيم النيسابوري، نزيل الري، أخو حاد بن قيراط، روئ عن هشام بن حسان وسفيان الثوري، روئ عنه عبد الله بن الوليد بن مهران وعمرو بن رافع القزويني. قال أبو حاتم: مضطرب الحديث، يكتب حديثه

على بن صالح المكي، عن محمد بن عمر بن على، عن أبيه (١)، عن جده (١) قال: قال رسول الله عليه: «الآخِذُ بالشُّبُهَاتِ يَسْتَحِلُّ الخَمْر بالنَّبِيْد، والسُّحْت بالهَدِيَّة، والبَحْسَ بالزَّكاةِ»(٣).

ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. ونقل ابن حبان عنه أنه قال مرة: بشار يكذب. وقال الدارقطني: لا شيء.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٤١٧، الضعفاء لأبي زرعة وأجوبته للبرذعي ٢/ ٦٤٦، المجروحين لابن حبان ١/ ٢١٨، سؤالات السلمي للدارقطني صـ ١٣٢ (٧٤)، تأريخ الإسلام للذهبي ٤/ ١٠٧٩]

- (١) هو: عمر بن علي بن أبي طالب [تهذيب الكمال ٥/ ٣٧٧]
  - (٢) هو: على بن أبي طالب رضى الله عنه.
- (٣) موضوع. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٧٠ (٤٩٤٧) ومن طريقه الديلمي هنا عن أبي الشيخ الأصبهاني به مع قصة طويلة أولها: لما نزلت هذه السورة على رسول الله على ﴿ إِذَا جَاءَ نَصَّرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَ تُحُ ﴾... الحديث بطوله.

وذكره محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة صد ٢٢١ من حديث علي بن أبي طالب.

قال المناوي: فيه بشار بن قيراط، قال الذهبي: متهم. اهـ.

قال ابن عدي: روى أحاديث غير محفوظة وله أحاديث مناكير عمن يحدث عنه وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. اهـ.

قال الألباني: ولوائح وضع بعض المتفقهة عليه ظاهرة. اهـ.

۱۰۷۵ - قال: أخبرنا العجلي، عن أبي الطيب (۱٬ عن الدارقطني، عن أبي حامد الحضرمي (۲٬ عن علي بن مسلم، عن أبي داود (۳٬ عن شعبة، عن أبي حامد الله الزعفراني (٤٠)، عن أبي المتوكل (٥٠)، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «الآخِذُ والمُعْطِي سَوَاءٌ في الرِّباً» (۲۰).

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٣٦، ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٣١٠، فيض القدير للمناوي ٣/ ٢١٤، سلسلة الأحاديث الضعيفة ٥/ ٣٩٤ (٢٣٧٢)]

- (١) تقدم.
- (٢) هو: محمد بن هارون، أبو حامد الحضرمي.
  - (٣) هو: أبو داود الطيالسي.
- (٤) عبد الله الزعفراني، من أهل البصرة، روى عن أبي المتوكل الناجي، روى عن عبد الله الزعفراني، من أهل البحاري في التأريخ الكبير. وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات.
- [التأريخ الكبير للبخاري ٥/ ٩٧، الجرح والتعديل ٥/ ٢٠٨، الثقات لابن حبان ٧/ ٢٣]
- (٥) بياض في (ي)، والمثبت من الأصل. وهو: على بن داود، ويقال: ابن دؤاد، أبو المتوكل الناجي. [تهذيب الكمال ٥/ ٢٤٦]
- (٦) صحيح. أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٠٢ (٢٨٤٣) ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن الجارود في المنتقى صـ ١٦٣ ( ٢٤٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٦، من طريق عبد الله الزعفراني، وأخرجه ابن أبي شيبة في

المصنف (٢٢٩٣٩) - ومن طريقه مسلم في الصحيح ٥/ ٤٤ (١٥٨٤) -، ومن طريق مسلم، أحمد في المسند ١١٥ (١١٩٢٨)، وعمد بن نصر المروزي في السنة ص ١٥٠ (١٧٤)، وأبو عوانة في المسند ٣/ ٣٨٧ (٣٩٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرئ ٥/ ٢٧٨، كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم، وأخرجه أحمد في المسند ١٨/ ٤٦ (٢٦٤١)، وفي ١٨/ ١٧٩ (١٦٣٥)، وعبد بن حميد في المسند ص ٢٧٧ (المنتخب)، ومسلم في الصحيح ٥/ ٤٤ وعبد بن حميد في المسند ٣/ ٢٧٢ (المنتخب)، ومسلم في الصحيح ٥/ ٤٤ في المسنة ص ١٥٠ (١٧٥)، والنسائي في المجتبئ ٧/ ٢٧٧ (٥٦٥)، وفي السنن الكبرئ ٦/ ٤٤ (١١٧١)، والمنزي في تهذيب الكمال ٣/ ٤٩٤، كلهم من طريق سليمان بن علي، ثلاثتهم (عبد الله وإسماعيل وسليمان) عن أبي المتوكل الناجي به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. ولم يتعقبه الذهبي. وقد أخرجه مسلم كما تقدم ولفظه: «فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء».

- (١) سقطت من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
  - (٢) السيد أبو طالب على بن الحسين الحسني.
    - (٣) لم أقف على ترجمته.

حدثنا نصر بن على (١) الكتاني المروزي، حدثنا النضر بن شميل، عن بهز بن حكيم (٢)، عن أبيه (٣)، عن جده (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «الاستغفار في الصحيفة يتلألاً [نورًا](٥)»(٢).

(۱) كذا في جميع النسخ، ولعل الصواب كها في تأريخ دمشق لابن عساكر: نصر بن العلاء المروزي، وهو: نصر بن العلاء، الكتاني، المروزي، كنيته أبو الليث، من أهل مرو، روئ عن جعفر بن عون والنضر بن شميل، روئ عنه محمد بن معاذ وغيره. قال ابن حبان: يخطئ وينفرد على عدالته.

[الثقات لابن حبان ٩/ ٢١٨، لسان الميزان ٧/ ١٨٤]

(٢) بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، أبو عبد الملك، صدوق، من السادسة،

مات قبل الستين، خت ٤. [تقريب التهذيب صـ ١٧٨ (٧٨٠)]

(٣) هو: حكيم بن معاوية بن حيدة [تهذيب الكمال ٢/ ٢٦٦]

(٤) هو: معاوية بن حيدة بن معاوية، صحابي [الإصابة لابن حجر ٦/ ١٤٩]

(٥) ساقطة من جميع النسخ، واستدركتها من جمع الجوامع للسيوطي ٣/ ٤٠٠ (٩٦٨٠) ومن تأريخ دمشق لابن عساكر ٢٢/ ١٧٧.

(٦) ضعيف. أخرجه أيضا ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٢/ ١٧٧ من طريق سليان بن أحمد بن يحيل، عن أبي نصر ليث بن محمد المروزي، عن محمد بن على بن مهدي الآملي به.

قال الألباني: موضوع... سليمان بن أحمد، أبو أيوب الملطي كذاب. اهـ مختصر ا.

وللحديث طريق آخر عن محمد بن علي الأملي كما في رواية الديلمي.

۱۰۷۷ – قال: أخبرنا محمد بن طاهر الحافظ، أخبرنا نجيب بن ميمون، أخبرنا منصور الخالدي (۱)، حدثنا الحسن بن محمد الكوفي (۲)، حدثنا عبيد بن كثير بن عبد الواحد التهار (۳)، حدثنا سفيان بن بشر

قال عنها الألباني: وهذا إسناد ضعيف، رجاله موثقون غير نصر بن علي الكتاني المروزي، فلم أعرفه. اهم.

وقد تقدم أنه نصر بن العلاء الكتاني المروزي وسبق كلام ابن حبان فيه.

والراوي عنه محمد بن علي بن مهدي الآملي لم أقف عليه فيها لدي من كتب التراجم، والله أعلم.

وأعله المناوي بأن فيه بهز بن حكيم، فتعقبه الألباني وقال: وليس بعلة قادحة، فإنه حسن الحديث. اهـ.

[فيض القدير ٣/ ٢٣٠، سلسلة الأحاديث الضعيفة ٥/ ٣١٠ (٢٢٨٦) و ٦/ ٣١٠ (٢٧٩٣)].

(۱) منصور بن عبد الله، أبو علي الذهلي الخالدي الهروي، روئ عن ابن العربي والأصم، روئ عنه نجيب بن ميمون ومحمد بن إسحاق القطيعي. قال عبد الرحمن الإدريسي: كذاب لا يعتمد على روايته. وأقره الذهبي.

[تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ١٣ / ٨٤، المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٤٣١]

- (٢) لم أتمكن من تعيينه.
- (٣) عبيد بن كثير بن عبد الواحد بن كثير بن العباس التهار العامري الكوفي، شيخ من أهل الكوفة، كنيته أبو سعيد، روى عن يحيى بن الحسن بن الفرات.

قال الأزدي والدارقطني: متروك. وقال ابن حبان: حدَّث بنسخة مقلوبة أُدخلت عليه، فحدث بها ولم يرجع حيث بين له، فاستحق ترك الاحتجاج به.

[المجروحين ٢/ ١٦٧، سؤالات الحاكم للدارقطني صـ ١٣١ (١٥١)، ميزان الاعتدال ٣/ ٢٢]

- (۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الآمدي، والمثبت من الأصل. وله ترجمة في مغاني الأخيار، ولم يذكر بجرح أو تعديل. وقال الألباني: لا أعرف. [مغاني الأخيار ١/ ٤١٤، سلسلة الضعيفة للألباني (٢٢٨٧)]
- (۲) عبد الله بن خراش -بالخاء المعجمة ابن حوشب الشيباني، أبو جعفر الكوفي، ضعيف، وأطلق عليه ابن عمار الكذب، مات بعد الستين، ق. [تقريب التهذيب صـ ٥٠٢ (٣٣١٢)]
  - (٣) هو: إبراهيم بن يزيد التيمي. [تهذيب الكمال ١/ ١٤٤]
    - (٤) هو: يزيد بن شريك التيمي [تهذيب الكمال ٨/ ١٣١]
- (٥) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٠٠٠ (٩٦٨١) إليه وحده من حديث حذيفة بن اليهان. قال المناوي في فيض القدير: فيه عبيد بن كثير التهار و عبد الله بن خراش. اهـختصر ا.

الحد بن إبراهيم الأصبهاني، حدثنا طاهر بن يحيى بن قبيصة، حدثنا عمد بن إبراهيم الأصبهاني، حدثنا طاهر بن يحيى بن قبيصة، حدثنا عمد بن يزيد، حدثنا سليان بن عيسى (۱)، حدثنا الثوري (۲)، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «الاختِلاَفُ إلى المساجد رَحْمَةٌ، والاجْتِناَبُ عنها نِفَاقٌ»(۳).

عبد الله بن خراش قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. اهـ.

قلت: فيه منصور الخالدي وله أحاديث مناكير حتى اتهم بالكذب. نقل الخطيب البغدادي عن أبي علي بن الثلاج أنه قال: كتبنا عنه أحاديث غرائب. وقال الخطيب أيضا: حدث عن جماعة من الخراسانيين بالغرائب والمناكير. وفيه كذلك سفيان بن بشر الأسدي ولم يعرف حاله.

وقال الألباني في حكمه على الحديث: ضعيف جدا. اهـ.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٤/ ٢٠٨، فيض القدير للمناوي ٣/ ٢٣٠، سلسلة الضعيفة ٥/ ٣١١ (٢٢٨٧)]

- (۱) تقدمت ترجمته وهو **كذاب**.
- (٢) هو: سفيان بن سعيد الثوري.
- (٣) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١١٤ (٩٧٦١) إليه وحده من حديث ابن عباس. وفي إسناده سليان بن عيسى السجزي. قال ابن عدي: ليس له حديث صالح وأحاديثه كلها أو عامتها موضوعة وهو في الدرجة الذي يضع الحديث وله كتاب في تفضيل العقل مصنف جزءا. اهـ.

الحسن فيها كتَبَ إلينا من البصرة، عن أبي الطيب الطبري (١) عن أبي أحمد الغطريفي (٣) عن الينا من البصرة، عن أبي الطيب الطبري (١) عن أبي أحمد الغطريفي (٤) عن الحسن بن سفيان، عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن رشدين (٤) عن الحين أبي حفص المكي (٥) عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه (الأكُلُ بأصبع وَاحِدٍ أكلُ الشيطان، وبالاثنين أكلُ الجبابِرَة، وبالثلاثة أكلُ الأنبِياء (١).

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٢٨٩]

- (١) ساقطة من (ي)، وفي (م): عبيد، والمثبت من الأصل.
  - (٢) هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر، أبو الطيب الطبري.
    - (٣) هو: محمد بن أحمد بن الحسين، أبو أحمد الغطريفي.
- (٤) رِشْدِين بن سعد بن مفلح، المهري أبو الحجاج المصري.
- (٥) الظاهر أنه: عمر بن قيس المكي المعروف بسندل -بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام-، متروك، من السابعة، ق. [تقريب التهذيب صـ٧٢٦ (٤٩٩٣)]
- (٦) منكر. أخرجه أبو أحمد الغطريفي في جزئه صـ ٨٦ (٤١) ومن طريقه الديلمي هنا- عن الحسن بن سفيان به. وأخرجه أيضا ابن النجار كما عزاه الديلمي الله السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ٤٠٣ (٩٧٠٥) من حديث أبي هريرة. وفيه رشدين، قال ابن عدي في الكامل ٣/ ١٤٩ ١٥٦: وعامة أحاديثه عن من يرويه عنه ما أقل فيها ممن يتابعه أحد عليه.

والراوي فوقه عمر بن قيس المكي قال فيه زكريا الساجي: ضعيف الحديث

جدا، يحدث عن عطاء ببواطيل لا تحفظ عنه، وكان عطاء يستثقله.

وقال ابن عدي: له حديث كثير وعامة ما يرويه لا يتابع عليه... وهو ضعيف بالإجماع لم يشك أحد فيه.

وروي الحديث بلفظ مختلف عن ابن عباس وهو أن النبي عَلَيْ قال له: «لا تأكل بإصبع، فإنه أكل الشيطان، وكُلْ بأصبعين، فإنه أكل الشيطان، وكُلْ بثلاث أصابع، فإنه السنة».

أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٣/ ٢٨٩ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٢٥٢ - ٦٥٣ من طريق رشدين بن سعد، عن أبي عبد الله المكى، عن ابن جريج، عن عطاء، عنه به.

قال الدارقطني: تفرد به رشدين بن سعد عن أبي عبد الله المكي عنه. اهـ. وقال العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٦٤٧: إسناده ضعيف.

وأخرجه الطبراني في الكبير ١١/٦٢١ من طريق ابن لهيعة، عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «يا ابن عباس، لا تأكل بإصبعين، فإنها أكلة الشيطان، وكل بثلاثة أصابع».

وفي إسناده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف.

وله طريق ثالث عن ابن عباس. ذكره ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٢٩٥ من رواية أبيه عن هشام بن خالد الأزرق، عن بقية بن الوليد قال: حدثنا (في العلل: حديث) ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: «لا تأكلوا بهاتين؛ الإبهام والمشيرة، ولكن كلوا بثلاث فإنها سنة، ولا تأكلوا

المداني(۱۰۸ - قال: أخبرنا حمد بن نصر، أخبرنا أبو الحسن الميداني(۱۰۸ أخبرنا أبو عمرو العاصمي(۲)، حدثنا أبو حامد البَغُولَني (۳)، حدثنا عمد بن محمد بن علي بن الأشعث، حدثنا شريح(۱۰) بن عبد الكريم، حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد أن في كتاب العروس

بخمس فإنها أكلة الأعراب».

قال أبو حاتم بعد ذكر هذا الحديث وحديثين غيره: هذه الثلاثة الأحاديث موضوعة لا أصل لها، وكان بقية يدلس فظنوا هؤلاء أنه يقول في كل حديث «حدثنا» ولم يفتقدوا الخبر منه. اه.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ٨، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٤٨ (قول الساجي)]

- (۱) تقدم.
- (٢) تقدم.
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: المغرائ، والمثبت من ترجمته وهو أحمد بن إبراهيم بن محمد، أبو حامد البغولني.
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سريج، والمثبت من الأصل ومن تنزيه الشريعة لابن عراق.
- (٥) جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن، أبو الفضل، الحسيني، صاحب كتاب العروس، قال ابن عراق: أشار الديلمي إلى اتهامه -أي بوضع الأسانيد-، وقال الجوزقاني في كتاب الأباطيل: مجروح. اه... [الأباطيل والمناكير للجوزقاني ٢/ ٢٣٩، تنزيه الشريعة ١/ ٤٥ (٢٥)]

من جمعه، حدثنا محمد بن كثير القرشي (١)، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: «الأَكْلُ مع الخَادِم من التَّوَاضُع، فمن أكلَ معه اشْتَاقَتْ إليه الجنَّة»(٢).

۱۰۸۱ - قال: أخبرنا محمد بن جابار (۳) الواعظ، أخبرنا أبو بكر بن زيرك، حدثنا الفضل بن الحسين، حدثنا يحيئ بن عبد الله الكرابيسي، حدثنا أبو الخطاب عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري (٤)، حدثني

وقال السيوطي في ذيل الأحاديث الموضوعة صـ ١٩٥: قال الديلمي: أسانيد كتاب العروس واهية لا يعتمد عليها، والأحاديث منكرة جدا. اهـ.

وأعل ابن عراق أيضا هذا الحديث بصاحب كتاب العروس.

وفي إسناده كذلك محمد بن كثير. قال فيه البخاري: كوفي منكر الحديث.

[التأريخ الكبير للبخاري ١/ ٢١٧، تنزيه الشريعة ٢/ ٢٦٧ (١٣٥)، سلسلة الأحاديث الضعيفة ٢/ ٧٨ (٢١٢)]

- (٣) تصحفت في (ي) إلى: جاماز، والمثبت من الأصل ومن ترجمته.
- (٤) عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري، أبو محمد المدني، متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع، من العاشرة، دت. [ تقريب التهذيب صـ ٤٩٠ (٣٢١٦)]

<sup>(</sup>١) محمد بن كثير القرشي، الكوفي، أبو إسحاق.

<sup>(</sup>٢) موضوع. أخرجه جعفر بن محمد الحسيني في كتاب العروس -ومن طريقه الديلمي هنا - عن محمد بن كثير القرشي به.

عمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله عَيَا : «الأمانة تَجُلِبُ الرِّزُق، والخيانة تَجُلِبُ الفَقْرَ»(١).

۱۰۸۲ – [۱۰۸۰ – [۱۰۸۰ ب] قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الفرج علي بن محمد البجلي، حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن لال، حدثنا أحمد بن سليان العباداني، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عفان (۲)، حدثنا همام (۳)، حدثنا قتادة (۱)، عن سالم (۱)، عن معدان (۱)، عن ثوبان قال: قال رسول الله علي: «الأمانة عِزُّ» (۷).

<sup>(</sup>۱) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/٤٠٤ (٩٧١١) إليه وحده من حديث جابر، وفي إسناده عبد الله بن إبراهيم الغفاري.

قال فيه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٩١: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. اهـ.

<sup>(</sup>٢) هو: عفان بن مسلم [تهذیب الکهال ٥/ ١٨٧]

<sup>(</sup>٣) هو: همام بن يحيى بن دينار [تهذيب الكمال ٧/ ٢٤]

<sup>(</sup>٤) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة، ع. [تقريب التهذيب صـ ٧٩٨ (٥٥٥)]

<sup>(</sup>٥) هو: سالم بن أبي الجعد [تهذيب الكمال ٣/ ٩٢]

<sup>(</sup>٦) هو: معدان بن أبي طلحة [تهذيب الكمال ٧/ ١٧١]

<sup>(</sup>٧) ضعيف. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في

۱۰۸۳ – قال: أخبرنا حمد بن نصر، أخبرنا أبو الحسن الميداني(۱)، حدثنا محمد بن يحيئ العاصمي، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ابن الأشعث(۲)، حدثنا شريح(۳)، حدثنا جعفر(٤)، حدثنا أبو معاوية(٥)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله على المراه الله المراه ال

جمع الجوامع ٣/ ١٦ ٤ (٩٨٠٥) إليه وحده من حديث ثوبان.

وقتادة بن دعامة سمع من سالم بن أبي الجعد ولكنه عنعن هنا وهو مدلس. أورده الحافظ في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين وقال: كان حافظ عصره، وهو مشهور بالتدليس، وصفه به النسائي وغيره. اهـ.

والراوي عنه همام بن يحيى، وإن ذكر بأنه ربها وهم، لكن أحاديثه عن قتادة مستقيمة كما قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٧/ ١٣٠، تعريف أهل التقديس لابن حجر صـ ١٠٢ (٩٢)، ذكر المدلسين للنسائي صـ ١٢١]

- (١) تقدم.
- (٢) تقدم.
- (٣) تقدم.
- (٤) هو: أبو الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد، صاحب كتاب العروس، تقدمت ترجمته في الحديث رقم (١٠٨٠).
  - (٥) محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي.

ألف عَام، وجُعلَ بينها وبَيْنَ النار سترًا(١) كما بين السماء والأرض، وجُعلَ بين السماء والأرض، وتُجاور فِي الجنة مَرْيَمَ أمَّ عيسى "(٢).

1۰۸٤ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حُدثتُ (۳) عن محمد بن عبد الله مكحول، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا أبو وهب الغافقي (۵)، عن عمرو بن شراحيل المعافري، عن أبي زيد الغافقي (۲) .......

<sup>(</sup>١) في (ي) و (م): سفرًا، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) موضوع. أخرجه جعفر الحسيني في كتاب العروس كها عزاه إليه السيوطي في الذيل – ومن طريقه الديلمي هنا – وقد تقدم الكلام على كتاب العروس في الخديث رقم (١٠٨٠) وأنه واهية الأسانيد. وفي إسناده أبو معاوية الضرير. والحديث أورده ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٣٩٦ (١٩)، والفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ١٣٩، والشوكاني في الفوائد المجموعة صـ ١٣٢ في تذكرة الموضوعات مـ ١٣٩، والتجموعة صـ ١٣٢.

 <sup>(</sup>٣) تُرك بياض في (ي) و (م)، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) هو: سعيد بن كثير بن عفير [تهذيب الكمال ٣/ ١٩٢]

<sup>(</sup>٥) في تأريخ الإسلام للذهبي: عامر بن عبد الله، أبو وهب المصري، سمع من عمرو بن شراحيل المعافري، وعنه سعيد بن عفير. فلعله هو، ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً.

<sup>[</sup>تأريخ الإسلام للذهبي ٤/ ١١٣٤]

<sup>(</sup>٦) عداده في أهل مصر، ذكره الحافظ في القسم الأول في الإصابة ٧/ ١٦٠،

قال: قال رسول الله عَلَيْة: «الأسوكة ثلاثة؛ أراكُ(۱)، فإن لم يكن أراكاً فَعَتَمٌ(۱) أو بُطُمٌ(۳)»(٤).

١٠٨٥ - أبـو الشيخ، حدثنا إسـحاق بن أحمـد الفـارسي، حدثنـا

ولم يورد له رواية إلا هذا الحديث.

- (۱) الأراك: شجرة طويلة خضراء ناعمة، كثيرة الورق والأغصان، خوَّارة العود، تنبت بالغور، تتخذ منها المساويك. [تهذيب اللغة للأزهري ٢٥٣ ٣٥٤]
- (٢) العتم: -بالتحريك-: الزيتون، ونقله أبو نعيم عن أبي وهب راوي الحديث. وقال ابن الأعرابي: الزيتون البري.
- [النهاية لابن الأثير صـ ٥٩٢، تهذيب اللغة للأزهري ٢/ ٢٩٠، معرفة الصحابة ٥/ ٢٩٠٣]
- (٣) البطم: -بالضم وبضمتين-، شجر الحبة الخضراء، واحدت بطمة، ويقال بالتشديد، وأهل اليمن يسمونه الضرو. [لسان العرب ٢/ ١٠٤]
- (٤) ضعيف. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٩٠٣ ( ٦٨١١) ومن طريقه الديلمي بهذا الإسناد، وفيه راو لم يسم وهو شيخ أبي نعيم. وأخرجه ابن منده في الصحابة كما عزاه إليه ابن الأثير في أسد الغابة ٦/ ١٢٥، والحافظ ابن حجر في الإصابة ٧/ ١٦٠ (القسم الأول) من حديث أبي زيد الغافقي.

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن منده أنه قال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اهـ. أحمد بن الصباح، حدثنا إسحاق بن يوسف (١)، عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الإثم ثلاثة (٣)؛ الإشراك بالله، ونكث الصَّفَ قَة (١)، وتَركُ السنَّة بالخروج (٥) من الجَاعَة (١).

(۱) هو: إسحاق بن يوسف بن مرداس [تهذيب الكمال ١/ ٢٠٣]

(٢) هو: عبد الله بن السائب الكندي الكوفي [تهذيب الكمال ٤/ ١٤٢]

(٣) في (ي) و (م): ثلاث، والمثبت من الأصل، ومن جمع الجوامع.

(٤) رسمها مهملة في (ي)، وفي (م): وتكبير العنفقة، والمثبت من الأصل ومن جمع الجوامع.

(٥) في (ي) و (م): والخروج من الجماعة، والمثبت من الأصل، ومن جمع الجوامع.

(٦) ضعيف. أخرجه مطولا الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨٨ من طريق إسحاق بن يوسف، وإسحاق بن راهويه في مسنده ١/ ٣٩٧ (٤٣٥)، وأحمد في المسند يوسف، وإسحاق بن راهويه في مسنده ١/ ٣٩٧)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده كها في بغية الباحث ٢/ ٤٣٤، وفي إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٥/ ٥٩ (٤٢٣٠)، والبيهقي في شعب الإيهان ٣/ ٣٠، من طريق هشيم، كلاهما عن العوام بن حوشب به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي. وقد اختلف على العوام بن حوشب فيه، فرواه إسحاق وهشيم كها تقدم. وخالفهها يزيد بن هارون فرواه عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن وخالفها يزيد بن هارون فرواه عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن وأحد في المسائب فقال: عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة به. أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كها في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ١/ ١١١ (٧٥١)،

۱۰۸۲ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الفرج بن حبشان (۱۰)، أخبرنا عبد المجيد بن سليان بن إبراهيم الشرمقاني، أخبرنا أبو زرعة أحمد بن يحيى بن أحمد الخطيب، حدثنا محمد بن عبد الله بن شيرويه (۲)، حدثنا يعقوب بن سفيان (۳)، حدثنا ابن وهب (٤)، حدثنا عبيد الله بن موسى،

وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/ ٢٠٧ من طريق يزيد بن هارون أيضا لكنه قال: عن عبد الله بن السائب الأنصاري، عن أبي هريرة به. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبد الله بن السائب بن أبي السائب الأنصاري و لا أعرف له علة. اهد. ولم يتعقبه الذهبي. والظاهر أنه سقط قوله «عن» قبل الأنصاري.

قال الدارقطني في العلل ١ / ٢ ٤ عندما سئل عن حديث عبد الله بن السائب هذا: يرويه العوام بن حوشب، واختلف عنه، فرواه هشيم، عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن أبي هريرة. وخالفه يزيد بن هارون، فرواه عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، وقول يزيد أشبه بالصواب. اه.

وقال البوصيري بعد أن ساقه من رواية ابن أبي شيبة: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن التابعي مجهول. اهـ.

- (١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: حسان، والمثبت من الأصل.
- (۲) هـو: محمد بـن عبد الله بـن محمد بن شـيرويه الفسـوي [التقييد لابـن نقطة ١/ ١٨]
  - (٣) هو: الفسوي، صاحب المعرف والتأريخ.
- (٤) لعله عبد الله بن وهب النسوي أو الفسوي، فإنه وضاع. قال ابن حبان: شيخ

حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث ن عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله على الأرزُّ في الطعام كالسيد في القوم، والكراث في البقول بِمَنْزِلَةِ الْحُبْزِ فِي الطعام، وعائشة فِي نساء العالمين كالشريد فِي الطعام ""، وأنا في الأنبياء كالملح في الطعام "". قلت:

دجال، يضع الحديث على الثقات. وقال أبو نعيم: يروي المناكير، لاشيء. اهـ. ومن وضعه حديث وصية النبي على لعلي بن أبي طالب وفيه: «وامنع العروس في أسبوعها الأول من اللبان والحل والكزبرة والتفاحة الحامضة». [المجروحين لابن حبان ٢/٨، الضعفاء لأبي نعيم صـ٠٠، لسان الميزان ١٨٩/٤].

- (١) تقدمت وهو متهم بالكذب.
- (٢) من قوله «وعائشة» إلى هذا الموضع، سقط من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
- (٣) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ٣٤٩ إليه وحده من رواية الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب به، وقال: باطل. اهـ.

ولعل الآفة فيه من عبد الله بن وهب الفسوي كها تقدم في حاله. فإن الحديث موضوع، وقد أورده الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ١٤٨، والعجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٢٦، والشوكاني في الفوائد المجموعة صـ ٥٥١ (٤٨٧). وقال العامري في الجد الحثيث صـ ٤٧ (٣٣): باطل مكذوب. اهـ. وفي الإسناد الحارث الأعور وهو متهم بالكذب.

۱۰۸۷ – قال: أخبرنا الدوني، أخبرنا [ابن] (۱) الكسار، أخبرنا ابن السني، حدثنا محمد بن سهل المروزي (۲)، عن محمد بن إبراهيم البوشنجي (۳)، عن محمد بن أبي هارون القرشي (٤)، عن أبي أمية بن يعلى (٥)، عن أبي الزناد (٢)، عن خارجة [أ/ ٢٠١/أ] بن زيد، عن أبيه زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: «الأصَمُّ شَرِيكٌ، فإنْ سَمِعَ وإلاَّ فأَسْمِعُوْه» (٧).

#### قلت:

۱۰۸۸ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الملك بن عبد الغفار، حدثنا بُشرى بن عبد الله، حدثنا لؤلؤ بن عبد الله القيصري، حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام أبو مروان (٨) ببيت المقدس، حدثنا هارون بن سكين

(١) سقطت من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

(٢) لم أتمكن من تعيينه.

(٣) له ترجمة في سير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٨١.

(٤) محمد بن موسى بن يونس، زريق الوراق [تأريخ بغداد ٣/ ٢٤١]

(٥) إسماعيل بن يعلى، أبو أمية، الثقفي، البصري.

(٦) هو: عبد الله بن ذكوان.

(٧) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٤ (٩٧٨٨) إليه وحده من حديث زيد بن ثابت. وفي إسناده أبو أمية بن يعلى، قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة. اهـ.

(A) لـم أقف على ترجمته، ولعله من أهل الموصل نظرا لتسلسل الإسناد بالموصليين، ورد اسمه في إحدى الأسانيد عند ابن عساكر في تأريخ دمشق

البلدي(١)، حدثنا على بن حرب(٢)، عن أبان(٢)، عن مجاهد: سألتُ ابن عمر عن الأوَّاب؟ فقال: «الأوَّاب(١)؟ عمر عن الأوَّاب؟ فقال: «الأوَّاب(١)؟ الذي يَذَكُرُ ذنوبَه في الخلاء فيستغفر الله تعالى»(٥).

آخر باب الألف(٢).



.91/09

- (۱) تصحفت في (ي) إلى: هارون بن سليهان البكيري، ومن قوله «حدثنا عبد الله» إلى هذا الموضع، سقط من (م)، والمثبت من الأصل، ومن ترجمته وهو: هارون بن عيسى بن السكين البلدي الموصلي. [تأريخ بغداد للخطيب ٢/ ٣٣]
  - (٢) علي بن حرب الطائي الموصلي.
- (٣) أبان بن سفيان التغلبي، الموصلي، الجزري، روى عن سلام بن مسكين وقيس بن الربيع، روى عنه علي بن حرب. قال الدارقطني: جزري متروك. [الضعفاء والمتروكين للدارقطني صـ ١٤٩ (٥٠١)، تهذيب الكمال ٣ / ٣٤٧ و ٥ / ٢٣٢ و ٦ / ١٣٢، ميزان الاعتدال للذهبي ١/٧]
  - (٤) الأواب: التائب [مختار الصحاح صـ ٣٢]
- (٥) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٨٨ (٩٨٢٠)، والألوسي في روح المعاني ٢٣/ ١٧٣ إليه وحده من حديث ابن عمر، وفي إسناده أبان بن سفيان الموصلي.
  - (٦) أما في نسخة (ي) و (م) ففيهما: آخر باب الألف والحمد لله وحده.

الإحرف الباء الموحدة



الب علي بن إبراهيم بن الصباح، أخبرنا محمد بن نصر، أخبرنا أبو طالب علي بن إبراهيم بن الصباح، أخبرنا محمد بن عمر الصوفي، حدثنا إبراهيم بن محمد (٢)، حدثنا الحسين بن القاسم (٣)، عن إساعيل (٤)، عن أبان (٥)، عن أنس قال: قال رسول الله علي: «بادروا بالأعمال خسًا؛ هرماً ماكساً (١) أو مرضاً مفنّدًا (٧)......

(۱) في نسخة (ي): «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الجزء الثاني من أربعة أجزاء، حرف الباء».

- (۲) تقدمت ترجمته و هو متهم.
- (٣) الحسين بن القاسم الأصبهاني الزاهد.
- (٤) إسماعيل بن زياد، أو ابن أبي زياد، الكوفي.
  - (٥) تقدمت ترجمته وهو متروك.
- (٦) في (ي) و (م): ناكسا، والمثبت من الأصل، والمكس: النقص. والهرم الماكس هو الذي ينقص من الشباب. [لسان العرب ١١١/١٤]
- (٧) مفندا: الفَنَدُ في الأصل؛ الكَذِب، وأَفْنَدَ: تكلم بالفَنَد، ثم قالوا للشيخ إذا

## أو نَدَماً قاعساً(١) أو موتاً خالسًا(٢) أو تسويفا مُؤيِّساً(٣)»(٤).

۱۰۹۰ - قال أبو محمد بن حيان: حدثنا إسحاق بن أحمد (٥)، حدثنا يحيئ بن عبد الرحمن القزويني، حدثنا بشر بن عبيد (٢)، حدثنا حبيش بن دينار - وكان من الأبدال-، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر

هَرِمَ «قد أَفْنَدَ» لأَنه يتكلم بالمُحَرَّف من الكلام عن سَنَن الصحة. [لسان العرب ١١/ ٢٢٨]

- (۱) قاعسا: القاف والعين والسين أصل صحيح يدلُّ على ثباتٍ وقوّة، ويتوسعون في ذلك على معنى الاستعارة، فيقال للرّجل المنيع العزيز: أَقْعَس... وليل أقعس أي طويل ثابت. فندمٌ قاعسٌ أي ندم طويل ثابت. [معجم مقاييس اللغة صـ ٨٦٥]
- (٢) في (ي) و (م): جالسا، والمثبت من الأصل، وقال ابن الأثير: موتا خالسا: أي يختلسكم على غفلة. [النهاية لابن لأثير صـ ٢٧٧]
- (٣) نقل المناوي عن الديلمي أنه قال في الفردوس: هو قول الرجل "سوف أفعل" «سوف أعمل" فلا يعمل إلى أن يأتيه أجله فييأس من ذلك. [فيض القدير ٣/ ٢٥٢]
- (٤) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٨/٤ (٩٨٧٨) إليه وحده من حديث أنس بن مالك. وفي إسناده الطيان وابن القاسم الزاهد ومتروكان أحدهما متهم بالكذب.
  - (٥) هو: الفارسي، تقدم.
  - (٦) بشر بن عبيد، أبو علي الدارسي.
  - (٧) حبيش بن دينار، روى عن زيد بن أسلم، قال الأزدي: متروك.

هر حرف الباء الموحدة عرف الموح

قال: قال رسول الله عليه: «بَادِرُوْا أولادكم بِالكُنَى قَبْلَ أَن تَغْلِبَ عليهم الأَلْقَاتُ»(١).

١٠٩١ - وقال أبو الشيخ: حدثنا جعفر بن محمد العلوي، حدثنا

[المغنى في الضعفاء ١/ ٢٣٥، ميزان الاعتدال ١/ ٤٥٨]

(۱) منكر. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه المناوي في فيض القدير ٣/ ١٩٣ - ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن حبان في المجروحين ١/ ٢٧٢، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٢/ ١٥، والدار قطني في الأفراد كها في أطرافه ١/ ١٩٩، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٤٥ (٣٣١)، كلهم من طريق بشر بن عبيد به.

قال الدارقطني: تفرد به حبيش بن دينار عن الزهري [كذا]، ولم يروه عنه غير بشر بن عبيد الدارسي. اهـ.

وبشر بن عبيد قال فيه ابن عدي: منكر الحديث عن الأئمة، بيِّن الضعف جدا. اهـ.

وقال الذهبي في أحاديثه ومنها هذا الحديث: هذه الأحديث غير صحيحة، فالله المستعان.

وقال الحافظ في الألقاب ١/ ٤١: وإسناده ضعيف. اهـ.

وفيه كذلك حبيش بن دينار، أعل به ابن حبان ووافقه ابن الجوزي. قال فيه ابن حبان: يروي عن زيد بن أسلم العجائب التي ينكرها من كان هذا الشأن صناعته، لا يجوز الاحتجاج به بحال. اهـ.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. اهـ.

محمد بن المؤمل بن الصباح، حدثنا بشر بن عبيد (١)، حدثنا أبو يوسف القاضي، حدثنا المختار بن فُلفُ ل (٢)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: (بَاكِرُوا بِالصَّدَقَة، فإنَّ الصدقة تَتَخَطَّى رِقَابَ البَلاَء»(٣).

(١) تقدمت ترجمته وهو منكر الحديث.

- (۲) مختار بن فلفل -بفاءين مضمومتين ولامين الأولى ساكنة مولى عمرو بن حريث، صدوق له أوهام، من الخامسة، م دت س. [تقريب التهذيب صـ عريث، صدوق له أوهام، من الخامسة، م دت س. [تقريب التهذيب صـ عريث، صدوق له أوهام، من الخامسة، م د ت س. [تقريب التهذيب صـ عريث، صدوق له أوهام، من الخامسة، م د ت س.
- (٣) منكر. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع 3/ ٩ (٩٨٨٤)، ومن طريقه الديلمي –، وابن أبي الدنيا كها عزاه إليه السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ١٥٥ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٤٨٢ (٤٠٠) –، كلاهما من طريق بشر بن عبيد، عن أبي يوسف، عن المختار بن فلفل به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/ ٢٤٨ - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ١٥٣ - من طريق سليمان بن عمرو، عن المختار بن فلفل به.

#### قال ابن الجوزي:

رواه عن المختار بن فلفل أربعة؛ أبو يوسف، وسليهان بن عمرو، وعبد الأعلى ابن أبي المساور، وابن إدريس. فأما أبو يوسف، فلا يعرف، وبشر بن عبيد، الراوي عن أبي يوسف، منكر الحديث، بيِّن الضعف، قاله ابن عدي. وأما سليهان بن عمرو، فهو أبو داود النخعي، وقد أجمع العلماء على أنه كان يضع

الإحرف الباء الموحدة

## ١ • ٩٢ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو القاسم بن البسري، حدثنا أبو

الحديث. وأما عبد الأعلى، فقال يحيى: هو كذاب. وقال على: ليس بشيء. وقال ابن نمير: متروك الحديث. وأما ابن إدريس، فالذي رواه عنه الصقر بن

عبد الرحمن. قال أبو بكر بن أبي شيبة: كان يضع الحديث. وقال أبو علي صالح بن محمد: كان كذابا قال: ولا أصل لهذا الحديث. اهـ

قلت: أبو يوسف وبشر بن عبيد، تقدم بيانهها.

ورواية ابن إدريس، ذكرها الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٩/ ٣٣٩ من رواية صقر بن عبد الرحمن عنه. ويقال عنه أيضا السقر بن عبد الرحمن.

قال المعلمي: الظاهر أن الصقر كان مغفلا فأُدخلتْ في كتابه عن ابن إدريس بعضُ بلايا عبد الأعلى فرواها. وكان ذلك بعد أن اجتمع به أبو حاتم وسمع منه. وبسبب ذلك كذبه مطين وأبو بكر بن أبي شيبة وصالح بن محمد جزرة، وكل ذلك بعد اجتماع أبي حاتم به، بدليل أنه ذكر أنهم لم يتكلموا فيه. اهد. وقد سبقه إلى ذلك ابن عراق في تنزيه الشريعة حيث قال: الظاهر أنه -يعني الصقر - سمعه من عبد الأعلى فجعله عن ابن إدريس ليروج له وقد سبق له مثل هذا في باب المناقب. اهد.

وسئل أبو بكر بن أبي شيبة عن حديث التبكير بالصدقة الذي رواه الصقر بن عبد الرحمن فقال: من روى هذا الحديث يحتاج إلى أن يقلع له أربعة أضراس. اهـ.

والحديث روي أيضا موقوفاً على أنس. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ ١٨٩ من طريق ابن المصفى، عن يحيى بن سعيد، عن المختار بن فلفل

عنه.

قال البيهقي: موقوف، وكان في كتاب شيخنا أبي نصر الفامي مرفوعا، وهو وهم. اهـ.

قال المنذري: الموقوف أشبه. اهـ.

ومع ما تقدم فإن مدار هذه الأسانيد على المختار بن فلفل وهو صدوق وله أوهام.

قال ابن حبان: يخطئ كثيرا. اهـ.

وقال الحافظ: تكلم فيه السليهاني فعدَّه في رواة المناكير عن أنس مع أبان بن أبي عياش وغيره. اهـ.

والحديث حكم بعدم صحته ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٤٨٢، والملا على القاري في الموضوعات الكبرئ صـ ١٦٢. وقال الألباني: ضعيف جدا. اهـ.

ونقل السخاوي عن الحافظ ابن حجر أنه قال:

لا يتبين في أن هذا الحديث موضوع كما فعل ابن الجوزي... بل وجدت له شاهداً عن علي رواه الطبراني في الأوسط من حديث حمزة بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني عمي عيسلى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب مرفوعاً مثله، وقال: لا يروى عن على إلا بهذا الإسناد. اه.

أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٥-٩ بلفظ «باكروا بالصدقة، فإن البلاء لا

للم حرف الباء الموحدة ٢٦٩

طاهر المخلص، حدثنا إسماعيل بن إياس، حدثنا جعفر بن عمرو(۱)، حدثنا المبارك بن سحيم(۲)، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «بكروا بالإفطار وأخروا السحور»(۳).

يتخطاها». قال السخاوي: عيسى ضعيف. اهـ.

[ميزان الاعتدال ٢/ ٢١٦ (ترجمة سليمان بن عمرو)، تهذيب التهذيب ٢/ ٢٦ (ترجمة عبد الأعلى)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ٣١٠ و ٤/ ٤٥٢ تأريخ بغداد ٩/ ٣٣٩، تحقيق المعلمي للفوائد المجموعة صـ ٢٧، تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ١٢٩ (ترجمة الصقر أو السقر بن عبد الرحمن)، تهذيب التهذيب ٤/ ٣٨ (ترجمة مختار بن فلفل)، الترغيب والترهيب للمنذري ٢/ ١١، ضعيف الجامع للألباني (٢٣١٧)، المقاصد الحسنة للسخاوى صـ ٢٥٦]

- (١) لم أتمكن من تعيينه.
- (۲) مبارك بن سحيم -بمهملتين مصغر- أبو سحيم البصري، مولى عبد العزيز بن صهيب، متروك، من الثامنة، ق. [تقريب التهذيب صـ ۹۱۸ (۲۰۰۳)]
- (٣) منكر. لـم أقف على تخريجه من حديث أنس عند غير الديلمي سوى ما أخرجه ابن عـدي في الكامل في الضعفاء ٦/ ٣٢٢ من طريق إسماعيل بن الهيثم، عن المبارك بن سحيم به.

قال فيه ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمناكير عن عبد العزيز بن صهيب، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد، وإذا وافق الثقات فإن اعتبر به معتبر لم يحرج في

۱۰۹۳ – قال: أخبرنا أبي، حدثنا يحيى بن بكر، حدثنا إبراهيم بن حميد، حدثنا أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي، حدثنا عبد الله بن محمود، حدثنا صخر بن محمد (۱٬)، حدثنا ليث، عن الزهري، عن أنس رفعه: «بَجِّلُوا المَشَايِخَ (۲٬)، [فإن تَبْجِيْلَ المشايخ مِنْ إِجْلَالِ الله، فمنْ لم يُبَجِّلُهم فليس مِناً] (۳٪).

فعله ذلك. اهـ.

[المجروحين لابن حبان٢/ ٣٥٧]

(۱) صخر بن محمد المنقري الحاجبي المروزي، أبو حاجب، ويقال: صخر بن عبد الله أو صخر بن حاجب، كوفي نزل مرو، روئ عنه عبد الله بن محمود السعدي. قال أبو نعيم: روئ عن الليث وابن لهيعة ومالك بالمناكير، لا شيء. وقال ابن القيسراني: كان كذابا.

[الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني صـ ٩٤، معرفة التذكرة صـ ١٣٧، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٨]

- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الشيوخ، والمثبت من الأصل.
  - (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل بسبب الأرضة.
- (٤) موضوع. أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٤٨٣، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٤/ ٩٣، والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٢/ ٢١- ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٨٨ (٣٨٢) -، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٢٧٠ (٢٨٨)، كلهم من طرق عن عبد الله بن محمود السعدى به.

المرحرف الباء الموحدة الموحدة

البعداد، أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس، أخبرنا علي بن محمد بن البعداد، أخبرنا أبو علي بن محمد بن البعداد، أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس، أخبرنا علي بن محمد بن إساعيل الفقيه، حدثنا أحمد بن خالد بن مُسَرح، أخبرنا عمي الوليد بن عبد الملك، حدثنا سيف بن [محمد الثوري] (١)، عن [السري بن] (١) إساعيل (١)، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه فقال: يا رسول الله (١)،

قال الدارقطني: تفرد به صخر الحاجبي عن الليث عنه -أي الزهري. اهـ. وقال ابن عدي: هذا حديث موضوع على الليث بن سعد، ولصخر هذا غير ما ذكرت من الحديث، وعامة ما يرويه مناكير أو من موضوعاته على من يرويه عنهم، ورأيت أهل مرو مجمعين على ضعفه وإسقاطه. اهـ.

والحديث أورده ابن القيسراني في معرفة التذكرة صـ ١٣٧ (٣٧٥)، وابن عراق في تنزيه الشريعة ١/٧٠ (٧٢)، والشوكاني في الفوائد المجموعة صـ ١٩٤ (١٣٥٧). وحكم بوضعه ابن الجوزي في الموضوعات ١/٨٨، والألباني في سلسلة الضعيفة ٢/ ٢٢٦ (٨٢٤).

- (١) سقطت «أخبرنا أبو علي» من نسخة (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
- (٢) في جميع النسخ: «سيف بن محمد، عن الثوري،» والمثبت من الكامل لابن عدي ٣/ ٤٣٣، وقد تقدمت ترجمته وهو كذاب.
  - (٣) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من الكامل لابن عدي ٣/ ٤٣٣.
    - (٤) تقدمت ترجمته وهو متروك الحديث.
      - (٥) قوله «يا رسول الله» سقط من (م).

إِن لِي أَبًا وأمَّا وأخًا [وأختًا] (() وعهاً وعمَّةً وخالًا وخالةً وجدًّا وجدَّة، فأيُهم أحقُّ أن أبرَّ ؟ فقال: «برَّ أُمَّكَ ثُم أَبَاكَ ثُم أَخَاكَ ثُم أُخَاكَ ثُم أَخَاكَ ثُم

العمر، والكذب ينقص الرزق، والأنبِياء على العلاء فضلُ العلماء فسلَ العلماء فلَ العلماء فسلَ العلماء فسلَ العلماء فلَ العلماء فلَ

<sup>(</sup>١) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من الكامل لابن عدي ٣/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) موضوع. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/ ٤٣٣ عن أحمد بن خالد بن مسرح به وقال: وهذا مما يستغرب من هذا الطريق، ويرويه سيف عن السري، ولعل البلاء فيه من السري دون سيف، فإن السري يروي عن الشعبى مناكير. اهـ.

<sup>(</sup>٣) هو: المغيرة بن إسهاعيل المخزومي [تهذيب الكمال ٨/ ٩٦ (ترجمة يحيئ)]

<sup>(</sup>٤) عثمان بن عبد الرحمن بن عمر الزهري، الوقاصي، أبو عمرو المدني.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج. وهو أبو سهيل نافع بن مالك، روى عن أبيه. [تهذيب الكهال ٧/ ٣١١].

<sup>(</sup>٦) هو مالك بن أبي عامر [تهذيب الكمال ٧/ ٢٠].

للم حرف الباء الموحدة

# درجتين، وللعلماء على الشهداء فَضْلُ درجة الها.

المدراة الفاجرة كفجور ألف فاجريا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا عمد بن يعقوب بن حبيب، حدثنا أبو اليان (۱)، حدثنا أبو مهدي (۱)، عن أبي الزاهرية (١)، عن كثير بن مرة، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عليه المرأة المؤمنة كعمل سَبْعِيْنَ صدِّيقاً، وفجور المرأة الفاجرة كفجور ألْفِ فَاجِرٍ (١).

(۱) مسْكر. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/ ٤٣، وأبو الشيخ الأصبهاني في الفوائد صد ٦١ (٢٧)، وفي طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ٩٥، وفي التوبيخ كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٣٤ (٩٩١٧)، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في الترغيب والترهيب ١/ ٢٧٤ (في المطبوع: سهيل بن أبي صالح)، والشجري في الأمالي الخميسية ١/ ٤٠، كلهم من طرق عن عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي به.

وأخرجه أيضا ابن صصرى في أماليه وابن النجار من حديث أبي هريرة كما عزاه إليهما المتقي الهندي في كنـز العمال ١٦/ ٤٧٥ (٤٥٥٢٠)

قال ابن عدي في الوقاصي: عامة أحاديثه مناكير إما إسناده أو متنه منكرا. [الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ١٥٩ -١٦٠]

- (٢) هو: الحكم بن نافع البهراني.
- (٣) سعيد بن سنان، تقدمت ترجمته، وهو متروك وقد رمى بالوضع.
  - (٤) حدير بن كريب، تقدم.
- (٥) موضوع. أخرجه أبو الشيخ كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/٤

۱۰۹۷ – قال: أخبرنا الإمام والدي، حدثنا سفيان بن فنجويه (۱)، أخبرنا أبو سعيد بن موسئ (۱)، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا الصغاني (۳)، حدثنا أبو علي إشكاب (٤)، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (٥)،

(٩٩٢٢) - ومن طريقه الديلمي هنا، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦ / ١ · ١ -، والخرائطي في اعتلال القلوب صلا ١٣١، كلاهما من طريقين عن أبي مهدى سعيد بن سنان به.

قال أبو نعيم: تفرد به عن أبي الزاهرية سعيد بن سنان وعنه أبو اليان. اهـ بتصرف.

وقد تابع أبا اليهان علي بن عياش كها عند الخرائطي. وفي إسناد الحديث أبو مهدى سعيد بن سنان.

- (۱) في (ي): منجوية، والمثبت من الأصل. وهو: سفيان بن الحسين بن محمد بن حسين بن عبد الله بن فنجويه الثقفي أبو القاسم الدينوري الهمذاني.
  - (۲) هو: محمد بن موسئ بن الفضل بن شاذان، أبو سعيد الصيرفي.
     [تأريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٣٦٩]
    - (٣) هو: محمد بن إسحاق الصغاني ويقال الصاغاني.
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: إسكاف، والتصحيح من الأصل ومن ترجمته وهو الحسين بن إبراهيم بن الحر بن رعلان، أبو علي، يلقب إشكاب. [تأريخ بغداد ٨/ ١٧]
- (٥) عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، المدني، مولى قريش، صدوق

هي حرف الباء الموحدة ٢٧٥

عن أبيه (۱)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إليهم قالت: فقال رسول الله على التعلم يهود أنَّ في ديننا فُسْحَة، وأنَّ بُعثتُ بالحنِيفِية السَّمحة»(۱).

تغير حفظه لم قدم بغداد، وكان فقيها، من السابعة، ولي خراج المدينة فحمد، مات سنة أربع وسبعين، وله أربع وسبعون سنة، خت م ٤. [تقريب التهذيب صـ ٥٧٨ (٣٨٨٦)]

(١) هو: عبد الله بن ذكوان.

(۲) حسن. أخرجه أيضا أحمد في مسنده ۲۱ / ۳٤۹ (۲۵۸۵)، و ۱۱۵ / ۲۵۸ (۲۵۸۵) و ۱۱۵ / ۲۵۸ (۲۵۹۵) عن سليمان بن داود الطيالسي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به. وأخرجه الحميدي في مسنده ۱ / ۱۲۳ (۲۰۵۶) عن سفيان، عن يعقوب بن زيد التيمي، عن عائشة به دون قوله «وإني بعثت بالحنيفية السمحة.» ويعقوب لم يدرك عائشة.

ورواية أحمد بن حنبل أوردها الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ٢/ ٤٣ وقال: هذا إسناد حسن. اهـ. ووافقه السخاوي في المقاصد الحسنة.

وقصة نظر عائشة إلى لعب الحبشة صحيحة متفق عليها، أخرجها البخاري في الصحيح، كتاب العيدين ٢/ ٢٣ (٩٨٧)، و٢/ ٢٤ (٩٨٨) وفي كتاب المناقب ٤/ ١٨٥ (٣٥٢٩) (٣٥٣٠)، ومسلم في الصحيح، كتاب العيدين ٣/ ١٨١ والنسائي في الكبرئ ٨/ ١٨١ (٩٩٠٨)، كلهم من طريق ابن شهاب، عن عروة عنها دون لفظ الترجمة.

المساعيل بن عبد الرحمن الصابوني، أخبرنا أبو عمرو الفراتي المخبرنا المساعيل بن عبد الرحمن الصابوني، أخبرنا أبو عمرو الفراتي المخبرنا الميثم بن كليب، حدثنا عيسلى بن أحمد العسقلاني، حدثنا إسحاق بن الفرات، عن خالد بن عبد الرحمن العبدي (٢)، عن ساك بن حرب، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله علي المحمد المحمد المحمد وخُلِق إبليس مُزيِّناً، وليس إلي من الهدى شيء، وخُلِق إبليس مُزيِّناً، وليس إلي من الهدى شيء، وخُلِق إبليس مُزيِّناً،

[تقريب التهذيب صـ ۲۸۸ (١٦٦٣)]

(٣) موضوع. أخرجه الدولابي في الكني والأسماء ٣/ ١١٥٧ (٢٠١٧)، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٩، وابن حبان في المجروحين ١/ ٣٤٢، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/ ٩٩، وأبو الشيخ الأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان ٤/ ٢٩٣، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١/ ٣٩٠ – ٣٩٠)، وحمزة السهمي في تأريخ جرجان صـ ٣٩٥ (٦٦٣)، والخليلي في الإرشاد ٣/ ٩٣٩، والبيهقي في القضاء والقدر (١١٩)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٥/ ٢٠٣ – ٣٠٣ – ومن طريقه الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٦٣٤ –، وأبو طاهر السلفي في معجم السفر صـ ٣٢٠ ميزان الاعتدال ١/ ٦٣٤ –، وأبو طاهر السلفي في معجم السفر صـ ٣٢٠

<sup>(</sup>١) في (ي): العرائ، وفي (م): الفرائي، والمثبت من الأصل، ومن ترجمته، وهو أحمد بن أُبيّ بن أحمد، أبو عمرو الفراتي.

<sup>(</sup>٢) خالد بن عبد الرحمن العبدي، أبو الهيثم العطار، الكوفي، مجهول، من الثامنة، تمييز.

و حرف الباء الموحدة

١٠٩٩ - [أ/ ٧ \* ١/ أ] قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو تعيم، حدثنا

محمد بن علي بن حبيش، حدثنا حبان بن إسحاق، حدثنا محمد بن مندويه،

(١٠٧٩)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٤٤٧ (٥٢٩)، كلهم من طرق عن عيسى بن أحمد العسقلاني به. وأخرجه أيضا ابن مردويه وابن النجار كها عزاه إليها السيوطي في الدر المنثور ٦/ ٤٢٩ من حديث عمر بن الخطاب. وفي إسناده خالد بن عبد الرحمن العبدي. قال العقيلي: خالد ليس بمعروف بالنقل وحديثه غير محفوظ ولا يعرف له أصل. اهـ.

ونقل الذهبي عن الدارقطني أنه قال: لا أعلمه روى غير هذا الحديث الباطل، يعني ما رواه عيسى بن أحمد العسقلاني ببلخ، حدثنا إسحاق بن الفرات، حدثنا خالد بن عبد الرحن أبو الهيثم، عن ساك بن حرب، عن طارق بن شهاب، عن عمر مرفوعا... فذكر الحديث. اهـ.

وقال ابن عدي: وفي قلبي من هذا الحديث شيء عن خالد عن ساك، ولا أدري سمع خالد من ساك أو لحقه أم لا، ولا أشك أن خالدا هذا هو خالد الخراساني، فكان الحديث مرسلا عنه عن ساك. اهـ.

ووافقه السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٢٣٣ ونقل التوثيق للخراساني ثم قال: وحينئذ فليس في الحديث إلا الإرسال. اهـ.

وتعقبها ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٣١٥ (١٤) فقال: فرق الحفاظ الدارقطني والمنزي والذهبي وابن حجر بين الخراساني والذي في هذا الإسناد، وقالوا إن هذا هو العبدي العطار الكوفي، وقال الدارقطني وابن حجر إنه مجهول، والله أعلم. اه.

حدثنا عمرو بن خالد الأعشى الكوفي (١) ، حدثنا سعد بن طريف (٢) ، عن الأصبغ بن نُبني الإسلام على الأصبغ بن نُباتة (٣) ، عن على قال: قال رسول الله ﷺ: «بُني الإسلام على أربعة أركان: الصبر واليقين والجهاد والعدل»(٤).

(۱) عمرو بن خالد، أبو حفص الأعشى، منكر الحديث، من التاسعة، ويقال هو عمرو بن خالد، أبو يوسف الأسدي، وفرق بينها ابن عدي، تمييز. [تقريب التهذيب صـ ٧٣٤ (٥٠٥٧)]

(۲) سعد بن طريف، الإسكاف، الحنظلي، الكوفي، متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضيا، من السادسة، ت ق. [تقريب التهذيب صـ ٣٦٩ (٢٢٥٤)]

(٣) أصبغ بن نباتة، التميمي، الحنظلي، أبو القاسم الكوفي.

(٤) موضوع. لم أقف على تخريجه مرفوعا بهذا الإسناد عند غير الديلمي، وفيه ثلاثة من المتروكين ورمي أحدهم بالوضع.

وأخرجه أبو نعيم مرفوعا في حلية الأولياء ١/ ٤٧ في حديث طويل من طريق إسحاق بن بشر، عن مقاتل بن حيان، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أنه قال: كنا جلوسا عند علي بن أبي طالب إذ أتاه رجل من خزاعة فقال: يا أمير المؤمنين، هل سمعت رسول الله على ينعت الإسلام؟ قال: نعم، سمعت رسول الله على أربعة أركان؛ على الصبر واليقين والجهاد والعدل... الحديث».

قال أبو نعيم: كذا رواه خلاس بن عمرو مرفوعا، وخالف الرواة عن علي فقال الإسلام، ورواه الأصبغ بن نباتة عن علي مرفوعا فقال الإيمان. اهـ.

ي حرف الباء الموحدة ٢٧٩

الدارقطني، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي عثمان، حدثنا أبو منصور الصوفي (۱) محدان، الدارقطني، حدثنا أحمد بن محمد بن أبي عثمان، حدثنا أمحي بن عبدان، حدثنا محمد بن عمر الداربجردي، حدثنا أبو حذيفة البخاري (۳)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: «بُنِي هذا البَيْتُ على سبع وركعتين» (٤).

المن البن الله: حدثنا حامد الرفان، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحسن بن أبي جعفر (٢)،

وفي إسناده إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري وهو متروك متهم بالكذب كما في لسان الميزان ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث رقم (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبي، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن بشر، أبو حذيفة البخاري.

<sup>(</sup>٤) موضوع. أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه للمقدسي ٣/ ٢٨٠ - ومن طريقه الديلمي هنا-. قال الدارقطني: تفرد به أبو حذيفة إسحاق بن بشر البخاري، وكان ضعيفا عن ابن جريج. اهـ.

وقال فيه ابن عدي في الكامل ١/ ٣٣٧: أحاديثه منكرة إما إسناداً وإما متناً، لا يتابعه عليها أحد. اهـ.

<sup>(</sup>٥) حامد بن محمد بن عبد الله بن محمد، أبو على الرفاء الهروي.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن أبي جعفر (عجلان، وقيل: عمرو) الجُفْري.

حدثنا ثابت (۱)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «بُغْضُ العربى للمولى نِفَاقٌ» (٢).

اسماعيل بن عمرو بن إسماعيل بن راشد الحداد بمصر، حدثنا العباس بن عمرو بن إسماعيل بن راشد الحداد بمصر، حدثنا العباس بن عمد الشافعي، حدثنا علي بن إبراهيم بن موسئ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن موسئ، حدثنا عمر بن الحسين المسيمي، عن أبي عمر زاذان الشامي، حدثنا إبراهيم بن الأعمش قاضي بلخ، حدثنا أبي "، حدثنا حفص بن [سلم] قاضي سمر قند (١٠)، عن المخ، حدثنا أبي "، حدثنا حفص بن [سلم] قاضي سمر قند (١٠)، عن

<sup>(</sup>١) هو: ثابت بن أسلم البناني [تهذيب الكمال ١/ ٤٠٢]

<sup>(</sup>۲) منكر. أخرجه ابن لال كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٢٤ (٢) منكر. أخرجه ابن لال كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٢٤ (٩٩٧٩) – وعلّقه عنه الديلمي هنا-، وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر. قال ابن عدي في الكامل ٢/ ٤٠٣: له أحاديث صالحة، وهو يروئ الغرائب... وله عن غير ابن جحادة غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة صالحة، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو صدوق كها قاله عمرو بن علي، ولعل هذه الأحاديث التي أنكرت عليه توهمها توهما أو شبه عليه فغلط. اه.

<sup>(</sup>٣) الأعمش، ولم أتبينه.

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ: سالم، والمثبت من ترجمته وهو حفص بن سلم، أبو مقاتل السمر قندي.

هي حرف الباء الموحدة ٢٨١ علي الموحدة ا

إساعيل بن أبي خالد، عن أبيه (١) عن سالم، عن أبيه عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على الله على السهرين شَهَادَةُ أَنْ لا إله إلا الله، ولأربعة أشهر الته على رسول الله، ولِسَنتيْنِ السيغْفَارُ لوالديه، فإذا استسقى نبعَ الله له من صدغ أُمّه عنى نأمن الجنة فيشرب فتُجْزِئُهُ من الطّعام والشّرَابِ»(١).

(۱) من قوله: «قاضي سمرقند» إلى هنا ساقط من (ي) و (م)، والمراد بأبيه هو أبو خالد البجلي الأحمسي، والد إسماعيل، اسمه سعد أو هرمز أو كثير، مقبول، من الثالثة، بخ دت ق.

[تقريب التهذيب صـ ١١٣٩ (٨١٣١)]

(۲) موضوع. أخرجه ابن النجار في ذيل تأريخ بغداد من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي البلخي في طبقات البلخيين كما نقل إسناده السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٩٠ – ٩١ وهو من طريق أبي مقاتل السمرقندي عن إسماعيل بن أبي خالد به، دون ذكر أبي خالد البجلي في الإسناد كما في المطبوع من اللآلي المصنوعة.

ونقل ابن عراق في التنزيه 1/ ١٧٢ قول السيوطي بأن الحديث أخرجه ابن النجار والديلمي من طريق أبي مقاتل وهو واه، ثم تعقبه فقال: بلى، منسوب إلى الكذب والوضع اهـ.

وقد قال فيه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٥٦: كان صاحب تقشف وعبادة، ولكنه يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه. اهـ. الماواتُ السبعُ ومن فيهن ومن عليهن والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن وعالى السبع ومن فيهن ومن عليهن وعالى السبع والمؤرث المحالية والأرضون السبع والمؤرث وعالى السبع والمؤرث وعالى المحالية والمؤرث وعالى السبع والمؤرث وعالى وعالى الله عليهن وعن فيهن ومن عليهن وعالى وعالى الله وعن فيهن ومن عليهن وعالى وعالى الله المحالية وعن فيهن ومن عليهن وعالى وعا

أورده ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٣٨٦ عن عددٍ من الصحابة بلفظ «ارحموا ثلاثة؛ عزيز قومٍ ذلَّ، وغنيَّ قومٍ افتقر، وعالماً بَيْنَ جهَّالٍ» ونحوه ثم قال: وإنها يعرف هذا من كلام الفضيل بن عياض. اه.

وكلام الفضيل هذا أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى صـ ٣٩٤ (٦٩٩) وقال: وروي هذا مرفوعاً عن النبي على من أوجه كلها ضعيفة. اهـ. قال السيوطى في الدرر المنتشرة صـ ٦٢ (١٤) بعد إيراده الحديث باللفظ

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو: أيوب بن أبي تميمة السختياني [تهذيب الكهال ١/ ٣١٤]

<sup>(</sup>٦) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد نقل السيوطي في اللآلي المصنوعة ١ / ١٩٣ رواية الديلمي لهذا الحديث بهذا الإسناد وعزاها إليه وحده.

المرحدة الباء الموحدة المرحدة المرحدة

قلت:

المرب المرب

الذي ذكره ابن الجوزي: أخرجه ابن حبان في تاريخه من حديث ابن عباس والديلمي من حديث أبي هريرة بأسانيد واهية. اهـ.

وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٦٣ عن رواية الديلمي: في سنده جماعة لم أقف لهم على ترجمة لا في الميزان ولا في اللسان ولا في غيرهما بعد التتبع الشديد. ثم هو من رواية الحسن عن أبي هريرة ولم يسمع منه على الصحيح. اهم.

(۱) موسئ بن إبراهيم، قال فيه ابن عدي: شيخ مجهول، حدث بالمناكير عن قوم ثقات أو من لا بأس بهم. اهد. ثم أورد أحاديثه المنكرة ومنها حديثه عن الليث بن سعد.

[الكامل في الضعفاء لابن عدى ٦/ ٣٤٨]

(٢) هـو: الليث بن سعد كما في مصادر التخريج، وهو ثقة ثبت فقيه إمام، وأما الضعيف الذي أشار إليه الحافظ في تعليقه عقب هذا الحديث فهو الليث بن أبي سليم.

(٣) تقدم.

جاءني جبريل، فاحتملني على جناحه الأيّمنِ، فأدخلني جنة ربيّ، فبينا أنا فيها رَمَقْتُ بِعَيْنيّ تفاحة فانفلقَتِ التفاحة نصفين (۱)، فخرَجَتْ منها جاريةٌ لم أَرَ أحسن منها حسناً ولا أجمل منها جالاً، تُسبّح الله بتسبيح لم يسمع الأولون والآخرون بِمِثْلِهِ، قلتُ: مَنْ (۱) أنتِ؟ قالت: أنا الحوراء الذي خلقني ربيّ من نُورِ عَرْشِهِ. قلتُ: لِمَنْ أَنْتِ؟ قالت: للخليفة المظلوم عثمان بن عفان» (۳).

(١) في (ي) و (م): بنصفين، والمثبت من الأصل.

(٢) في (م): ما أنت؟، والمثبت من الأصل.

(٣) منكر. أخرجه أبو يعلى في مسنده كها في المطالب العالية للحافظ ابن حجر 1/ ٥٥ (٣٩١٧)، – ومن طريق الديلمي هنا-، ومن طريق أبي يعلى أيضا أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣٩/ ١١ (من طرق)، وهو عن خالد بن محمد البصرى به.

وفي إسناده موسى بن إبراهيم، قال فيه ابن عدي: هو بيِّن الضعف على رواياته وحديثه.

ومع هذا فقد اختُلف في إسناده على الليث بن سعد على ثلاثة أوجه:

الأول: رواه موسى بن إبراهيم، عنه، عن يزيد، عن أبي الخير، عن شداد بن أوس الثقفي بـ ه - وهي رواية غريبة منكرة كها تقدم -.

الثاني: رواه الفضل بن سوار، عنه، عن يزيد، عن أبي الخير، عن أوس بن أوس الثقفي به.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١/ ٢١٩، ومن طريقه ابن عساكر في

الله حرف الباء الموحدة ٢٨٥

#### قلت: ليث ضعيف وموسير.

تأريخ دمشق ٣٩/ ١١١، عن الحسين بن إسحاق التستري، عن إسحاق بن وهاب العلاف، عن الفضل بن سوار البصري به. ولم أقف على ترجمةٍ للفضل بن سوار، والله أعلم.

الثالث: رواه جماعة، عنه، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني به.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٧/ ٢٨٥، وفي المعجم الأوسط ٣/ ٢٦١، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٩/ ٤٦٣، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٧٩ (٦١٤)، كلهم من طرق عن عبد الله بن سليان بن يوسف البغدادي، عن الليث به.

قال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن الليث إلا عبد الله. اه.. وقال الخطيب: عبد الله بن سليهان حدث عن الليث حديثا منكرا... ثم ذكر هذا الحديث.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٣٢٠، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٧٩ (٦١٥)، من طريق عبد الرحمن بن عفان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن الليث به.

قال العقيلي: عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يحدث عن الليث بن سعد، مجهول بالنقل، وحديثه موضوع لا أصل له. اهـ.

وقال ابن الجوزي: عبد الرحمن بن عفان مجهول. اهـ.

وقال الذهبي في تلخيص الموضوعات صـ ١٠٥: ابن عفان كذاب.

### ١١٠٥ - قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن

وأخرجه خيثمة بن سليهان في فضائل الصحابة كها نقله السيوطي في اللآلي المصنوعة ١٠٩/٣٩، - ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣٩/ ١٠٩ -، عن الخليل الصيداوي، عن يحيى بن المبارك، عن الليث به.

قال الذهبي في تلخيص الموضوعات صـ ١٠٥: يحيى هذا من صنعاء دمشق، روئ عنه جماعة وما علمتُ فيه جرحاً، والخليل الصيداوي روئ عنه غير واحد منهم ابن قتيبة العسقلاني وأثنى عليه، والحديث منكر كما ترئ، فالله أعلم. اهـ.

ولكنه قال في الميزان: يحيى بن المبارك الصنعاني تالف.

وأخرجه الغسولي في جزئه كما نقله السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٢٨٧ عن أسامة، عن عبد الله بن أحمد، عن زهير بن عباد، عن محمد بن تمام، عن الليث به.

وفي إسناده محمد بن تمام والظاهر أنه التنوخي المصري لأن الليث بن سعد وزهير بن عباد نزيلا مصر. وابن تمام المصري ضعفه الدارقطني كما في لسان الميزان ٥/ ٧٥٣.

وأخرجه ابن بطة كما نقله السيوطي في اللآلي المصنوعة 1/ ٢٨٧ من طريق الحسن بن الحكم القطربلي، عن حميد بن إسحاق الحذاء (كذا في المطبوع ولعله أحمد بن إسحاق الخزاعي)، عن عبد العزيز بن محمد الدمشقي، عن الليث به.

ولم أقف على من ترجم لعبد العزيز إلا ابن عساكر فقال في تأريخ دمشق

هي حرف الباء الموحدة

حمدوية الطوسي، حدثنا الأصم، حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد ('')، أخبرني [أبي] ('')، أخبرنا ابن جابر (")، عن سُلَيم بن عامر، عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله عليه : "بَيْنا أَنا نَائمٌ أَتاني رَجُلاَن فأخذ بضَبْعي (ن) فأخر جاني فأتياني جبلًا وَعُرًا ('')، فقالا لي: اصْعَد، فقلتُ: لا أُطِيثُهُ، قالا: فإنّا نُسهّل لك، قال: فصعدتُ حتّى إذا كُنتُ

٣٦/ ٣٤٥: عبد العزيز بن محمد الدمشقي حدَّث عن الليث بن سعد، روى حديثه الحسن بن الحكم القطربلي، عن أحمد بن إسحاق الخزاعي، قاله أبو عبد الله بن منده فيها حكاه أبو الفضل المقدسي عنه. اهـ.

والحاصل أن هذه الأوجه كلها لا تسلم من ضعفٍ أو فيها مستورٌ لا يعرف حاله حسب ما تيسر لى من الوقوف عليه، والله أعلم.

- (١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: يزيد، والمثبت من الأصل ومن تهذيب الكمال ٤/ ٧٧.
- (٢) قوله «أخبرني» تصحف في (ي) و (م) إلى: الآجري، وسقطت «أبي» من الأصل، والمثبت من إثبات عذاب القبر للبيهقي حيث رواه من طريق الأصم.

والمراد بأبيه هو الوليد بن مزيد البيروتي. [تهذيب الكمال ٧/ ٤٨٥]

- (٣) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
- (٤) الضبع: العضد والجمع أضباع [مختار الصحاح صـ ٣٧٦]
- (٥) وَعْرٌ: يصعب الصعود إليه [النهاية لابن الأثير صـ ٩٨١]

<sup>(</sup>۱) سواء الجبل: سَوَاء الشيء وسَطُه لاستواء المسافة مِن الأطراف [النهاية لابن الأثير صد ٤٥٦]

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قالوا، وكتب عليها في (ي): كذا، والمثبت من (م).

<sup>(</sup>٣) العراقيب: الوَتَرُ الذي خلف الكعبين مِن مَفْصِل القدم والساق، فُوَيْق العَقِب.

<sup>[</sup>لسان العرب ٥٩٤]

<sup>(</sup>٤) الشدق: جانب الفم، والأشداق؛ جوانب الفم [النهاية لابن الأثير صـ [٤٧٠]

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) نهس: لسع، نهسته الحية أي لسعته [مختار الصحاح صـ ٦٨٨]

ي حرف الباء الموحدة ٢٨٩

المُؤْمِنِيْنَ، [أ/ ١٠٨/ أ] قال: ثُمَّ استَرْقَانِي شَرَفًا (۱) فإذا بِنَفَرٍ يَشْرَبُونَ من خَمْرٍ لهم، فقلتُ: من هَوُلاَء؟ قالا: هَوُلاَء (۲) زيد وجعفر وابن رواحة، ثُمَّ استَرْقَانِي شَرَفًا آخَرَ فإذا بِنَفَرٍ ثَلاَثَةٍ، قلتُ: من هَوُلاَء؟ قالا: هذا (۳) إبراهيم وموسئ وعيسئ وَهُم يَنْ تَظِرُونَكَ» (٤).

(١) الشرف: العلو والمكان العالي [مختار الصحاح صـ ٣٣٥]

(٢) ساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

(٣) كتب عليها في (ي): كذا.

(٤) صحيح. أخرجه النسائي في الكبرئ - مختصر ا- ٣/ ٣٦٠ (٣٢٧٣)، وابن خزيمة في الصحيح ٢/ ٩٥٣ (١٩٨٦)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق صخيم ٢ ٢١ (٤٨٥)، وفي اعتلال القلوب صه ١٠٥، – ومن طريقه ابن الجوزي في ذم الهوئ صه ١٠٥، وابن حبان في الصحيح ٢١/ ٥٣٦ (٧٤٩١)، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١٥٥، وفي مسند الشاميين ١/ ٣٢٧ (٧٧٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢٨، والبيهقي في إثبات عذاب القبر صه ١٥٨)، وأبو زرعة الرازي في دلائل النبوة كما نقل إسناده ابن كثير في البداية والنهاية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، ورجال إسناده ثقات.

وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال (٣٩٧٩) إلى الضياء المقدسي من حديث أبي أمامة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بجميع رواته غير سليم بن عامر، وقد احتج به مسلم. اهم.

السحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا محمد بن العباس بن أبوب، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا عبد الله بن جعفر (۱)، حدثنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «بينها رَجُلٌ مُستَلْقٍ ينظر فِي النَّجُومِ وإلى السهاء، فقال: «إنِّي، والله، لأعلم أنَّ لَكِ خالقًا وربًا، اللهم اغفرلي، " فنظر الله فغفر له (۱).

قلت: عبد الله بن جعفر والد عَلِيّ ضعيف.

۱۱۰۷ - قال: أخبرنا عبدوس، عن أبي القاسم علي بن إبراهيم البزاز، أخبرنا محمد بن يحيي، عن إبراهيم بن سعيد، عن هارون بن

ووافقه الذهبي في التلخيص.

وصححه أيضا الألباني في سلسلة الصحيحة ٧/ القسم الثالث/ ١٦٦٩ - ١٦٧١ (٣٩٥١) كما صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حيان.

<sup>(</sup>١) عبد الله بن جعفر بن نجيح، السعدي مولاهم، أبو جعفر المديني.

<sup>(</sup>٢) منكر. أخرجه أبو الشيخ كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٤٤٧ – ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن صـ ٨٧ – ومن طريقه الديلمي عن عبد الله بن جعفر بـه.

قال ابن عدي: وعامة حديثه عن من يروي عنهم لا يتابعه أحدٌ عليه. اهـ. [الكامل في الضعفاء لابن عدى ٤/ ١٧٦ -١٧٩]

لله حرف الباء الموحدة ٢٩١ الله عرف الباء الموحدة ٢٩١ الله عرف الباء الموحدة ٢٩١ الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله عل

عبدالله، عن محمد بن الصلت، عن أحمد بن بشير (۱) عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء (۲) عن جابر قال: قال رسول الله على: «بينها عابدٌ في بني إسرائيل في صومعته إذ أشرف فنظر إلى العشب فقال: يا ربّ، لو كان لك حمار لكنت أعلفه من هذا الحشيش، فهم به نبي من الأنبياء أن يقتله، فأوحى الله إليه أن: دعه، فإني لست أعطيه من الجنة إلا على قدر عقله (۳).

(۱) أحمد بن بشير، المخزومي، مولى عمرو بن حريث، أبو بكر الكوفي، صدوق لم أمد بن بشير، المخزومي، مولى عمرو بن حريث، أبو بكر الكوفي، صدوق لم أوهام، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة، خ ت ق. [تقريب التهذيب صـ ۸٦ (۱۳)]

(٢) هو: ابن أبي رباح.

(٣) منكر. أخرجه ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار ٢/ ٤٥، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ١٦٥، -ومن طريقه الخطيب في تأريخ بغداد ٤/ ٤٦، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٧٣ (٣٦٧) -، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ٢/ ٢٥٧ (٢٥٨)، والبيهقي في شعب الإيمان ٤/ ٢٥١، كلهم من طرق عن أحمد بن بشير به.

قال ابن عدي: وهذا حديث منكر لا يرويه بهذا الإسناد غير أحمد بن بشير، وقد روى هذا الحديث الحسين بن عبد الأول الكوفي عن أحمد بن بشير. اه. وقال الخطيب: ليست حاله الترك، وإنها له أحاديث تفرد بروايتها وقد كان موصوفا بالصدق. اه.

وتعقب السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ١٢٢ على كلام ابن عدي أيضا

#### قلت:

۱۱۰۸ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا البجلي<sup>(۱)</sup>، أخبرنا ابن لال، أخبرنا ابن كامل<sup>(۲)</sup>، ......

وذكر بأن أحمد بن بشير من رجال البخاري وقد صدَّقه غيرُ واحد من الأئمة وأن البيهقي قد أخرج الحديث في شعب الإيهان.

وأجاب المعلمي بأن البخاري أخرج له حديثاً واحدًا متابعةً لمروان بن معاوية وأبي أسامة، قال: فالاعتباد عليهما دونه، أما خبره هذا فمنكر تفرد به بسند واضح، قال: (ثنا الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر) رفعه، ورواه البيهقي من وجه آخر عن أحمد بن بشير بسنده عن جابر، من قوله لم يرفعه، والله أعلم. اهـ.

والرواية الموقوفة أخرجها البيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٥٥ من طريق محمد بن العلاء بن كريب، عن محمد بن الصلت، عن أحمد بن بشير بهذا الإسناد. ومداره على أحمد بن بشير كذلك.

وأما أبو حاتم فقد أعل الحديث بالإرسال. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبي عن حديث؛ رواه محمد بن الصلت، عن أحمد بن بشير... فذكره، قال أبي: رواه إساعيل بن مسلم، عن عطاء. اهـ.

[علل الحديث لابن أبي حاتم ٢/ ٢٣٧، حاشية تحقيق الفوائد المجموعة للمعلمي صد ٤١٤]

- (١) هو: علي بن الفرج البجلي، تقدم مراراً.
- (٢) هو: أحمد بن كامل بن خلف، أبو بكر القاضي.

ي حرف الباء الموحدة ٢٩٣

حدثنا محمد بن يونس (۱)، حدثنا عبد الله بن بكير، حدثنا نافع بن عبد الله السلمي (۲)، عن أنس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إني رجل مسقام، لا يستقيم بدني على طعام ولا على شراب، فادع لي بالصحة. فقال: إذا أكلت طعاماً أو شربت شراباً فقل: «بسم الله الدي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في الساء، يا حي يا قيوم» (۳).

- (۱) محمد بن يونس بن موسئ بن سليمان الكديمي -بالتصغير-، أبو العباس السامي -بالمهملة-، البصري، ضعيف، ولم يثبت أن أبا داود روئ عنه، من صغار الحادية عشرة، مات سنة ست وثمانين، د. انتهى من التقريب. وقد قال فيه ابن عدي: اتهم بوضع الحديث وبسرقته وادعى رؤية قوم لم يرهم وهو متروك لكثرة مناكيره. وقال الدارقطني: كان يتهم بوضع الحديث، وما أحسن فيه القول إلا من لم يخبر حاله. وقال الذهبي: أحد المتروكين. [الكامل في الضعفاء لابن عدي ٦/ ٢٩٣ ٢٩٤، سؤالات السلمي [الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٢٩٣ ٢٩٤، سؤالات السلمي (٣٢٦)، ميزان الاعتدال ٤/ ٤٧، تقريب التهذيب صـ ٢٩٢ ( ٢٤٥٩)].
  - (٢) تقدمت ترجمته وهو متروك ذاهب الحديث.
- (٣) موضوع. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه الحافظ في تسديد القوس ٢/ ٢٥ إليه وحده من طريق ابن لال عن أنس بن مالك. وعزاه السيوطي في جمع الجوامع ١/ ٢٨٦ (٢٠٩٧)، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٦٥ إلى الديلمي وحده أيضا. وعزاه الصفوري في نزهة المجالس ١/ ٢٧٥ إلى تحفة الحبيب فيها زاد على الترغيب والترهيب وهو في

#### قلت:

زوائد مسند الفردوس على كتاب المنذري.

قال ابن عراق: أخرجه الديلمي من طريق الكديمي، وفيه أيضا نافع السلمي متروك. اهـ.

(۱) والظاهر أنه راو آخر غير سلام بن وهب الجندي كما في تكملة الإكمال لابن نقطة ٣/ ١٦٠.

(٢) الجندي؛ بفتح الجيم والنون وفي آخرها الدال المهملة، نسبة إلى جند، بلدة من بلاد اليمن مشهورة، وسلام بن وهب الجندي روى عنه زيد بن المبارك الصنعاني، قال الذهبي: روى عن ابن طاوس بخبر موضوع، لا يعرف. وقال السيوطى: مجهول.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٥٧٣، الأنساب للسمعاني ١/ ٤٣٩، المغنى في الضعفاء للذهبي ١/ ٤٢٤، اللآلي المصنوعة للسيوطي ١/ ٨٢]

(٣) هو: وهب الجندي، ولم أقف على ترجمته.

(٤) هـو: طاوس الجندي، ولم أقف على ترجمته. وفي الرواة عن ابن عباس، طاوس بن كيسان اليهاني الجندي. [تهذيب الكهال ٣/ ٤٩٥ و ٤/ ١٧٦] حرف الباء الموحدة

بِسْمِ الله الرَّحْمِن الرَّحِيْم، فقال: «هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله الأَكْبَرِ، وَمَا بَيْنَ لَهُ وَبَيْنَ السَمَ الله الأَكْبِر إِلاَّ كَمَا بَيْنَ سَوَادِ الْعَيْنَيْنِ وبَيَاضِهِما(') من القُرْب (').

#### قلت:

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سواد العين وبياضها، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.

(٢) موضوع. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ٦/ ٤٦٧ (١٦٠٨٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ٧٣٨، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٤٣٧، كلهم من طرق عن جعفر بن مسافر، عن زيد بن المبارك به.

ورواه أيضا ابن مردويه عن الطبراني كما ذكره ابن كثير في التفسير ١/ ١١٩. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٣ إلى أبي ذر الهروي في فضائله.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ.

وقد ساق الذهبي هذا الحديث بإسناده في ترجمة سلام من ميزان الاعتدال / ١٨٢ وقال: خبر منكر، بل كذب. اهـ.

وقال أبو حاتم في العلل ٢/ ١٧٨: هذا حديث منكر. اهـ.

ورواه سلام في موضع آخر عن ابن طاوس، عن طاوس، عن ابن عباس به كما عند العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٦٢، والخطيب في تأريخ بغداد ٧/ ٣١٣. قال العقيلي: سلام بن وهب الجندي، عن ابن طاوس، لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به. اهـ.

السبع المثاني» المسبع المثاني المسبع المشاني المسبع ا

(١) سقطت «أبو» من (ي) و(م) وتصحفت ما بعدها إلى: محمد بن حبان، والمثبت من الأصل.

(٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: موسئ، والمثبت من الأصل، ومن ترجمته وهـو يونس بن حبيب الأصبهاني، روئ عنه ابن أبي داود الطيالسي، روئ عنه ابن أبي عاصم.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٣٧]

- (٣) هو: سليهان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي.
- (٤) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب [تهذيب الكمال ٦/٤ ٤]
- (٥) هذه الزيادة ليست موجودة في النَّسخ، استدركتها من الفردوس المطبوع ٢/ ٢١ (طبعة دار الكتب العلمية) و ٢/ ٢٦ (طبعة دار الكتاب العربي)، لكون الحديث موجوداً فيه بهذا اللفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي مسند أبي داود الطيالسي حديثٌ بهذا الإسناد لكنه بلفظ: «السبع المثاني هي فاتحة الكتاب»، والله أعلم.
- (٦) ضعيف. وهو غريب شاذ، ولم أقف على مَنْ أخرجه مِنْ طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري مع ذكر «بسم الله الرحمن الرحيم» إلا عند الديلمي،

ي حرف الباء الموحدة ٢٩٧٧

وفي مسند أبي داود الطيالسي ٣/ ٨٠ (٢٤٣٧) حديثٌ في السبع المثاني رواه عن ابن أبي ذئب مذا الإسناد وهو بدون ذكر البسملة.

والحديث بذكر البسملة شاذ ضعيف، وسعيد المقبري قد اختلط في آخر عمره.

وقد أخرجه بدون ذكر البسملة البخاري في الصحيح، كتاب التفسير، ٦/ ٨١ (٤٧٠٤)، وفي القراءة خلف الإمام صـ ٤٠ (٩٨)، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٤٤٥، والبيهقي في السنن الصغرى ١/ ٣٣٨ (٩٥١)، وفي شعب الإيمان ٢/ ٤٤١ و ٢/ ٤٤٣، من طريق آدم بن أبي إياس، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٢٤٤ (١٢١٠) من طريق أسد بن موسي، وعلى بن الجعد في مسنده صـ ٢١٦ (٢٨٤٤)، وأحمد في المسند ١٥/ ٤٨٩ (٩٧٨٨)، والطبري في جامع البيان ١٧/ ١٣٩، والبيهقي في شعب الإيهان ٢/ ٤٤١، من طريق يزيد بن هارون، وأحمد في المسند ١٥/ ٤٨٩ (٩٧٨٨) من طريق هاشــم بن القاسم، وأبو داود في الســنن ٢/ ١٠١ (١٤٥٧) من طريق عيسلى بن يونس، والدارمي في السنن صـ ١٩٢٧ (٣٣٧٥)، والترمذي في السنن ٥/ ١٩٨ (٣١٢٤)، من طريق أبي على الحنفي، والطبري في جامع البيان ١٧/ ١٣٩ من طريق ابن وهب، وأحمد في المسند ١٥/ ٤٩١ (٩٧٩٠) من طريق إسهاعيل بن عمر، كلهم عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم» واللفظ للبخاري. ١١١١ - قال: أخبرنا ابن السني، حدثنا أبو خليفة (١)، أخبرنا أبو يعلى

محمد بن الصلت، حدثنا حاتم بن إسهاعيل، عن عبد الله بن حسين [بن](١)

وفي رواية يزيد بن هارون: «فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم». وفي رواية أسد بن موسئ: «الحمد لله هي أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وقد روي ذكر البسملة من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري. قال الدارقطي في العلل وسئل عن حديث المقبري عن أبي هريرة عن النبي على الحمد لله رب العالمين سبع آيات، أو لاهن بسم الله الرحمن الرحيم، وهي السبع المثاني، وهي فاتحة الكتاب، وهي أم القرآن»: يرويه نوح بن أبي بلال واختلف عنه، فرواه عبد الحميد بن جعفر عنه واختلف عنه،

أ- فرواه المعافي بن عمران عن عبد الحميد عن نوح بن أبي بلال عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي على الله المقبري عن أبي هريرة عن النبي على الله المقبري عن أبي هريرة عن النبي الله المقبري عن أبي هريرة عن النبي على الله المقبري عن أبي الله المقبري عن أبي الله المقبري عن أبي المقبري الم

ب-وخالف على بن ثابت وأبو بكر الحنفي، روياه عن عبد الحميد عن
 نوح بن أبي بلال عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعا أيضا،

٢- ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفي عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن
 أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفا، وهو أشبهها بالصواب. اهـ.

- (1) هو: الفضل بن الحباب الجمحي  $[m_{\chi}]$  أعلام النبلاء (1)
- (٢) تصحفت في جميع النسخ إلى: عن، وكذا في عمل اليوم والليلة لابن السني، والمستدرك للحاكم. وأما بقية مصادر التخريج ففيها: «عن عبد الله بن

حرف الباء الموحدة

عطاء بن يسار (١)، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله على يقول إذا خرج من منزله: «بِسْمِ اللهِ، التُّكُلانُ على الله، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله» (٢).

حسين بن عطاء بن يسار، عن سهيل...» ولعله الصواب كما نص الحافظ ابن حجر بتفرد عبد الله بالحديث.

(۱) عبد الله بن الحسين بن عطاء بن يسار، الهلالي، المدني، مولى ميمونة، ضعيف، من الثامنة، بخ ق.

[تقريب التهذيب صـ ٥٠٠ (٣٢٩٣)]

(۲) حسن لغيره. أخرجه ابن السني في عمل اليوم ولليلة ١/ ٢٢٩، وعنه علَّقه الديلمي هنا، والبخاري في الأدب المفرد صـ ٤٣٧ (١١٩٧)، وابن ماجة في السنن ٥/ ٣٩٤ (٣٨٨٥)، وابن أبي الدنيا في التوكل صـ ٣٩ (٢٤)، والطبراني في الدعاء ٢/ ٩٨٤ (٢٠٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٠٠٠، والبيهقي في الدعوات الكبير صـ ٤٦ (٦٣)، وعلي بن المفضل المقدسي في والبيهقي في الدعوات الكبير صـ ٤٦ (٦٣)، وعلي بن المفضل المقدسي في الأربعين في فضل الدعاء والداعين صـ ١٦٨، كلهم من طرق عن حاتم بن إسهاعيل به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

وتعقبه الحافظ في نتائج الأفكار ١/ ١٢٩ فقال: في تصحيحه نظر، فإن أبا زرعة ضعَّف عبد الله بن حسين، وقد تفرد به عن سهيل، لكنه اعتضد بشواهده، ولذلك قلت: حسن. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/ ٢١١: هذا إسناد فيه عبد الله بن حسين بن عطاء وقد ضعفه أبو زرعه والبخاري وابن حبان. اهـ.

وقال العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٢٨٩ (١١٠١): الحديث فيه ضَعفٌ. اهد. وللحديث شواهد كها أشار إليه الحافظ ابن حجر. فمنها حديث أنس عند أبي داود في السنن ٥/ ٢٠٦ (٥٩٠٥)، والترمذي في السنن ٥/ ٢٢٦ عند أبي داود في السنن الكبرئ ٩/ ٣٩ (٩٨٣٧)، والحافظ في نتائج الأفكار ١/ ٢١٧، كلهم من طريق الحجاج، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس أن النبي عَلَيْ قال: «إذا خرج الرجل من بيته قال: باسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، هديت ووقيت وكفيت».

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه... ومنها حديث أبي هريرة عند ابن ماجة في السنن ٥/ ٣٩٥ (٣٨٨٦) من طريق هارون بن هارون، عن الأعرج، عنه أن النبي على قال: «إذا خرج الرجل من باب بيته أو من باب داره، كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال: باسم الله، قالا: هديت، وإذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، قالا: وقيت، وإذا قال: توكلت على الله، قالا: كفيت، قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي؟»

وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف.

ومنها مرسل عون بن عبد الله بن عتبة أن النبي على قال: «إذا خرج الرجل

ي حرف الباء الموحدة

ابراهيم بن فهد<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد الله بن إبراهيم<sup>(۱)</sup>، أخبرنا<sup>(۱)</sup> عبد الرحمن بن إبراهيم بن فهد<sup>(۱)</sup>، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله على زيد بن أسلم<sup>(۱)</sup>، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله على يُعلِّم هذه الرقية بعض أصحابه، يقول إن فيها شفاء من كل ما رقيت له، ويرقي بها عشر مرات: «بسم الله جَبَّارِ السَّمَاءِ، بسم الله ربِّ الأَرْضِ، بسم الله الذي كَلِمَتُهُ بَرَكَةٌ بسم الله الذي كَلِمَتُهُ بَرَكَةٌ وشِفَاءً». بسم الله الذي كَلِمَتُهُ بَرَكَةٌ وشِفَاءً». أن الله الذي كَلِمَتُهُ بَرَكَةٌ وشِفَاءً».

من بيته أو أراد سفرا فقال: بسم الله، حسبي الله، توكلت على الله، قال الملك: كفيت وهديت وففيت».

ذكره الحافظ في نتائج الأفكار أيضا.

[تقريب التهذيب صـ١٠١٦ (٢٩٦٧)]

- (١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عبد الله، والمثبت من الأصل.
- (۲) إبراهيم بن فهد بن حكيم، أبو إسحاق البصري الساجي، روئ عن قرة بن حبيب وغيره. قال ابن عدي: وسائر أحاديثه مناكير، وهو مظلم الأمر. [الكامل في الضعفاء لابن عدي ١/ ٢٧٠، المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ٢٤٠]
  - (٣) تقدمت ترجمته و هو متروك.
  - (٤) ساقطة من (ي)، وفي (م): عن، والمثبت من الأصل.
    - (٥) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، العدوي مولاهم.
- (٦) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي ولم يورده السيوطي في

ابراهيم، أخبرنا أبو منصور: حدثنا عبدوس إجازة، أخبرنا على بن إبراهيم، أخبرنا أبو بكر بن أبي زكريا، حدثنا يحيى بن البختري (۱۱ محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا ثابت بن زهير (۲)، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي على كان يقول قبل أن يتشهد: «بِاسمِ الله خَيْرِ الأَسْمَاءِ» (۳).

جمع الجوامع. وفي إسناده إبراهيم بن فهد وعبد الله بن إبراهيم الغفاري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

قال ابن عدي: هذا الحديث موقوف على ابن عمر، روى جماعة عن نافع ولا أعلم رفعه إلى النبي على غير ثابت. اهـ.

وله طريق آخر رواه ثابت بن زهير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكر

<sup>(</sup>۱) هو: يحيى بن محمد بن البختري. ب)قرب (ب): كذاسسى. دي، راجع لسان الميزان في ترجمة إسحاق بن بشر أبي حذيفة البخاري

<sup>(</sup>۲) ثابت بن زهير، أبو زهير، من البصريين، روئ عن الحسن ونافع، روئ عنه أبو سلمة وعثمان بن مطيع الرازي، قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، لا يشتغل به. وقال الذهبي: تركوه. [التأريخ الكبير للبخاري ۲/ ۱۳۳، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢٥٤، المغنى في الضعفاء للذهبي ١/ ١٨٧]

<sup>(</sup>٣) منكر. أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٢٣٨، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٢/ ٩٤، كلاهما عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن عبيد بن حساب به. وأخرجه أبو الشيخ من حديث ابن عمر كما عزاه إليه العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٣٣٧ (٩٠٤).

لله حرف الباء الموحدة \_\_\_\_\_\_

قال: وكان ابن عمر يقوله.

قلت: ثابت بن زهير ضعَّفه ابن عدي وأورد هذا الحديث في ترجمته، وله طريق أخرى عنه عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

الله عدد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا بشر بن إبراهيم، عن أبان (۱)، عن أنس: أنه دخل على الحجاج (۱)، فعرض عليه أربعهائة فرس ثم قال: «يا أنس، هل رأيت عند صاحبك مثل هذا؟» فقال: «نعم، قد والله رأيتُ عنده خيراً من هذه، أما وسمعتُ رسول الله على يقول: «الخيل ثلاثة؛ رجلُ ارتبط فرسًا في سبيل الله فروثُها ولحمُها ودمُها [أ/ ٩٠١/أ] في ميزان صاحبها

مثله. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٢/ ٩٤ وقال: وحديث هشام بن عروة ليس يرويه غير ثابت عنه.

قال السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ٩ ٥ ١ : قد صرح غير واحد بعدم صحة زيادة البسملة في التشهد. اهـ ملخصاً.

وأخرج مالك عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتشهد فيقول: «بسم الله، التحيات لله، والصلوات لله». وهو في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني / ٢٥٥ (١٤٨)، وهذا إسناد صحيح إليه.

- (١) تقدمت ترجمته وهو متروك.
- (٢) حجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير المشهور [تقريب التهذيب صـ ٢٥)]

يـوم القيامـة، ورجـلٌ ارتبط فرسـاً يريد بطنهـا، ورجلٌ ارتبط فرسـاً رياءً وسمعةً فهي في النار» وهي خيلُك يا حجَّاج.» فغضب وقال: «أما والله، لولا خدمتك رسول الله وكتاب أمير المؤمنين لفعلتُ بك وفعلتُ.» قال: «كلاً، لقد احترزتُ منكَ بكلماتٍ لا أخافُ معهنَّ من سلطانٍ سطوَه، ولا من شيطانٍ عُتوَّه. » فسرى عن الحجاج وقال: «علمنيهن يا أبا حمزة. » فقال: «لا، والله، إني لا أراك لهن أهلاً.» فلما كان مرضه الذي مات فيه دخل عليه أبان، فقال: «يا أبا حمزة، الكلمات؟» فقال: إي والله، إني أراك لهن أهلاً، خدمتُ رسول الله عَلَيْ عشر سنين، ففارقني وهو عني راض، وأنك خدمتني عشر سنين وأفارقك وأنا عنك راض، إذا أصبحتَ وإذا أمسيتَ فقُلْ: «بسم الله، والحمد لله، محمد رسول الله، لا قسوة إلا بالله، بسم الله على ديني ونفسي، بسم الله على أهلي ومالى، بسم الله على كل شيء أعطاني ربى، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحتُ وعلى الله توكلتُ، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، (لا قسوة إلا بالله)(١)، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، تبارك الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ورب الأرضين (٢)، وما بينها، والحمد لله

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (م)، وبجنبها مكتوب: هنا سقط.

الله حرف الباء الموحدة مع عرف الباء الموحدة الله عرف الباء الموحدة الله عرف الباء الموحدة الله عرف الباء الموحدة الله عرف الله عر

رب العالسمين، عـزَّ جـارك وجل ثنـاؤك، ولا إله غيـرك، اجعلني في جـوارِك من شـرِّ كل ذي شـرِّ، ومن الشيطان الرجيم، ﴿إِنَّ وَلِجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْكِئَبُ وَهُو يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (١) ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلُ حَسْبِ ٱللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (١).

قال: وأخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو محمد ابن حيان به الله على المحدد المحد

قلت: أبان متروك.

الحسين الأبهري، حدثنا عبد الله بن محمد الأنطاكي المقرئ ببغداد، حدثنا أبو عروبة (١)،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآية (١٩٦)

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: الآية (١٢٩)

<sup>(</sup>٣) منكر. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه المتقي الهندي في كنز العهال ٢/ ٦٦٦ (٢٠٠٥) -ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن السني في عمل اليوم والليلة ٢/ ٣٩٨ - ٣٩٩، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ١/ ١٢٣ - ١٢٣، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٥/ ٢٥٩، كلهم من طرق عن أبان بن أبي عياش به، وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) الحسين بن محمد الحراني.

حدثنا محمد بن المصفى (۱) ، حدثنا يحيى بن سعيد العطار (۲) ، [أ/ ٩ / ١ / ب] حدثنا سوار بن مصعب (۳) ، عن عمر و بن مرة ، عن أبي عبيدة (٤) ، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "بِنُسَ القومُ قومٌ يَمشي المُؤمِنُ (٥) فيهم بالتَّقِيَّة (٦) والكِتْمَان (٧).

[تقريب التهذيب صـ ١١٧٤ (٨٢٩٤)]. وانظر الحديث (٢٥٦).

[النهاية لابن الأثير صـ ١١٠]

(٧) منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/ ٤٥٥ عن أبي عروبة بعد وقال: وهذا عن عمرو بن مرة ليس بمحفوظ، وما أظنه يرويه عنه غير سوار. اهـ.

وفي إسناده كذلك يحيى بن سعيد العطار والراوي عنه محمد بن مصفى.

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) إلى: الصفى، والمثبت من الأصل ومن ترجمته وهو محمد بن مصفى بن بهلول الحمصي، القرشي.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة، من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ثمانين، ع.

<sup>(</sup>٥) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الرجل، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) التقية: يريد أنهم يتَّقون بعضهم بعضا ويُظِهرون الصلح والاتفاق، وباطنهم بخلاف ذلك.

لي حرف الباء الموحدة ٢٠٠٧

الصفار الحسين الصفار الحمد بن نصر، أخبرنا محمد بن الحسين الصفار ومحمد بن الفضل بن جعفر بن أبي الليث، قالا: حدثنا أبو العباس بن تركان، حدثنا عبد الرحمن بن حمدان إملاءً، حدثنا محمد بن موسي بن عبيد، حدثنا بكر بن بكار(۱)، حدثنا سعيد بن سنان(۲)، عن عمرو بن

وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الراجح.

وله طريق آخر عن عمرو بن مرة، أخرجه ابن وضاح في البدع صـ ١٩٢ (٢٩٠) عن محمد بن كيئ، عن أسد بن موسئ، عن محمد بن طلحة، عن زبيد الأيامي، عن عمرو بن مرة، عن رجل من بني هاشم، عن النبي الله أنه قال: «بئس القوم قوم لا يرمون بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وبئس القوم قوم يهيئ عن المنكر، وبئس القوم قوم لا يقومون لله يجفون من يأمر بالمعروف وينهئ عن المنكر، وبئس القوم قوم لا يقومون لله بالقسط، وبئس القوم قوم يسير فيهم المؤمن بالتقية والكتمان».

وفي إسناده أسد بن موسى وهو صدوق يغرب، ومحمد بن طلحة بن مصرف وهو صدوق له أوهام. وفيه جهالة شيخ عمرو بن مرة.

[تقريب التهذيب صـ ١٣٤ (٤٠٣)، وصـ ٨٥٧ (٢٠٢٠)]

(۱) بكر بن بكار القيسي، أبو عمرو البصري، ضعيف، من الثامنة، روى له النسائي أثرا واحدا في أثناء الصلاة، رواية ابن الأحمر، ولم يذكره المزي، س.

[تقريب التهذيب صـ ١٧٥ (ز٤٤٧) زيادةً من تهذيب التهذيب ٢ / ٢٤١] (٢) سعيد بن سنان البرُجمُي، بضم الموحدة والجيم بينهم راء ساكنة، أبو سنان مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: قال رسول الله عليه: «بِعُسَ القومُ قومٌ يُعْمَلُ فيهم بالمعاصي فلا يُغَيِّرُون» (١).

۱۱۱۷ – قال أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن (۲)، حدثنا صالح بن زياد السوسي، حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي (۳)، حدثنا سوار بن مصعب (٤)، عن عمرو بن مرة، عن عبيدة السلماني، عن

الشيباني الأصغر، الكوفي، نزيل الري، صدوق له أوهام، من السادسة، رم دت س ق.

[تقريب التهذيب صـ ٣٨١ (٢٣٤٥)]

(۱) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ من حديث جابر كها عزاه إليه العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٥٨٨ (٢٢٥٣) وقال: بسند ضعيف.

قلت: فيه سعيد بن سنان الشيباني. قال فيه ابن عدي: له غرائب وإفرادات، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب، ولعله إنها يهم في الشيء بعد الشيء. اهـ. وفيه بكر بن بكار وهو ضعيف. قال فيه ابن عدي: ولبكر بن بكار أحاديث حسان غرائب صالحة، وهـو ممن يكتب حديثه، وله غير ما ذكرت وليس حديثه بالمنكر جدا. اهـ.

[الكامل في الضعفاء ٢/ ٣١ و ٣/ ٣٦٣]

- (٢) تقدمت ترجمته وهو متهم.
- (٣) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.
- (٤) تقدمت ترجمته وهو متروك.

ي حرف الباء الموحدة

۱۱۱۸ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبدالله بن عمد بن جعفر، حدثنا عبدالله بن سندة (٣)، حدثنا رجاء بن صهيب،

(۱) موضوع. أخرجه أبو الشيخ من حديث ابن مسعود كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/٧ (٩٨٧٢) - وعنه علَّقه الديلمي هنا-. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن الحسن ويحيئ بن سعيد العطار وسوار بن

قال ابن الأثير: كذا قال له صحبة، وفيه نظر. اهـ.

مصعب.

قلت: في إسناده عمرو بن فائد وهو متروك. انظر الحديث (٧٧١).

- (٢) تمامه كما أورده السيوطي في جمع الجوامع ٤/٧ (٩٨٧٢): "بئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف، ولا ينهون عن المنكر».
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: مندة، والمثبت من الأصل، ومن طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٥٢٧.

حدثنا محمد بن زنبور، حدثنا عمر بن صبح (۱)، عن خالد بن ميمون، عن مطر بن طهان، عن ابن أبي مليكة (۲)، عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه (بيت بالشام لا يَحِلُ للمؤمنين أن يَدْخُلُوهُ إلا بمِئْزَر ولا يرَحِلُ للمؤمنات أن يدخلنه البَتَّة»(۲).

۱۱۱۹ – قال أبو الشيخ: حدثنا زكريا الساجي، حدثنا عبد الله بن هارون الفروي، حدثنا قدامة بن محمد بن خشرم(٤)، عن مخرمة بن

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته وهو متروك، كذبه ابن راهويه.

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة.

<sup>(</sup>٣) منكر. أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٢/٣٢، وعنه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٣٧١ - ومن طريق أبي نعيم أخرجه الديلمي هنا -، وأخرجه أبو نعيم أيضاً من طريق آخر - في المكان نفسه-، والدار قطني في الأفراد كما في أطرافه للمقدسي ٥/ ٤٣٣، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٤٣ - ٣٤٣، كلهم من طرق عن عمر بن صبح به.

قال الدارقطني: تفرد به خالد بن ميمون عن مطر، ولم يروه عنه غير عمر بن صبح.

وقال ابن الجوزي: لم يروه عن خالد غير عمر بن صبح. اهـ.

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: حزم، والمثبت من ترجمته وهو قدامة بن محمد بن قدامة (بن خشرم ابن يسار) الأشجعي (الخشرمي) المدني.

الله عرف الباء الموحدة

بكير، عن أبيه (۱)، عن أبيه (۲)، عن الزهري، عن عبيد الله (۳)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «بَيْتٌ لا صِبْيانَ فيه لا بَرَكَةَ فيه، وبَيْتٌ لا خِلَّ فيه قِفَارٌ (٤) لأهله (٥).

\_\_\_\_

- (١) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج القرشي.
- (٢) هو: عبد الله بن الأشج [الثقات لابن حبان ٥/ ١٤]
- (٣) هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي [تهذيب الكمال ٥/ ٤٢]
- (٤) قفار: جمع قفرة وهي الخلاء من الأرض، والمراد أنهم سيأكلون الطعام خاليا من الإدام.

انظر: [لسان العرب ٥/ ١١٠]

(٥) منكر. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ١٩/٤ (١٠٠٠٨) - وعنه علَّقه الديلمي هنا -.

قال المناوي: فيه عبد الله بن هارون الفروي، أورده الذهبي في الضعفاء وقال: له مناكير، واتهمه بعضهم، أي بالوضع، وقدامة بن محمد المدني، جرَّحه ابن حيان. اهـ.

قلت: فأما الفروي فذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف. وأورد له ابن عدي بعض المناكير كما في ترجمته في الكامل ٤/ ٢٦٠.

وأما قدامة بن محمد بن خشرم فقد أورد له ابن عدي أحاديثًا غير محفوظة في ترجمته في الكامل ٦/ ٥، وقال ابن حبان: يروي الأشياء المقلوبات التي لا يشاركه فيها غره. اهـ.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٢٢، المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ٥٧٥، فيض القدير للمناوي ٣/ ٢٧٣] الإسماعيلي (۱)، حدثنا أبو بكر الدينوري محمد بن عبد العزيز، حدثتنا الإسماعيلي (۱)، حدثنا أبو بكر الدينوري محمد بن عبد العزيز، حدثنا حكامة بنت عثمان (۱) بن دينار (۱)، حدثنا أبي (۱)، عن أخيه مالك، عن أنس قال: قال رسول الله على قدر نفقاتهم، فمن قلّل باب العرش، يُنزل الله إلى عباده أرزاقهم على قدر نفقاتهم، فمن قلّل له، ومن كثّر كثّر له» (۱).

(١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) هـو: إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم، أبو سعد الجرجاني الإسماعيلي [تأريخ بغداد ٦/ ٣٠٩]

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عيسئ، والمثبت من الأصل ومن ترجمته كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) روت عن أبيها، قال فيها العقيلي: أحاديث حكامة تشبه حديث القُصّاص، ليس لها أصول. وقال ابن حبان: لا شيء.

<sup>[</sup>الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ٢٠٠، الثقات لابن حبان (ترجمة عثمان بن دينار) ٧/ ١٩٤]

<sup>(</sup>٥) عثمان بن دينار، أخو مالك بن دينار، تروي عنه حكامة ابنتُه أحاديث بواطيل، ليس لها أصل. وقال الذهبي: لا شيء.

<sup>[</sup>الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ • ٢٠ ، المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٤٢]

<sup>(</sup>٦) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي، ولم يورده السيوطي في جمع الجوامع، وفي إسناده حكامة ووالدها. قال الذهبي في المغني: الخبر

ي حرف الباء الموحدة

## فلت:

العبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، أخبرنا إسهاعيل الواعظ هو ابن ملة، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد، أخبرنا أبو محمد بن حيان في كتاب البلدان، حدثنا أبو الحريش (۱) أحمد بن عيسى، حدثنا خالد بن يزداد (۱) العباداني (۱)، حدثنا عبدة بن محمد بن عاصم (۱)، عن عنبسة (۱)، عن العباداني أنس قال: قال رسول الله علي: «بَابَانِ مَفْتُوْ حَان في الجنة للدُّنْيَا؛ عبادان وقزوين، وأول بُقْعَةٍ آمنت بعيسى بن مريم قزوين، وأول بُقْعَةٍ آمنت بعيسى بن مريم قزوين، وأول بُقْعَةٍ آمنت بعيسى بن مريم قزوين،

كذب.

- (۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الحريفيش، والمثبت من الأصل، ومن الإكهال لابن ماكولا ٢/ ٤٢١.
- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: مرداد، والمثبت من الأصل ومن التدويين للرافعي.
  - (٣) لم أقف على ترجمته.
  - (٤) هو: التغلبي كما في التدوين للرافعي ولم أقف على ترجمته.
    - (٥) عنبسة بن سعيد القطان، الواسطي أو البصري.
- (٦) منكر. أخرجه أبو الشيخ في كتاب البلدان كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/٧ (٩٨٦٦) ومن طريقه الديلمي هنا، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ١/٩-، وللرافعي طريق آخر عن ميسرة بن على -المكان

الدارقطني، عن الدارقطني، عن محمد بن عيسى، عن الدارقطني، أخبرنا علي بن محمد بن محمد بن إسماعيل الصائغ، أخبرنا علي بن محمد بن إسماعيل الصائغ، عن علي بن جرير الخراساني(۱)، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: مَرَّ رسول الله عَلِيُّ وأنا أقول: «اللّهم ارحمني.» فضرب بيده بين كَتْفَيَّ وقال: «اعْمِم ولا تخصّ، فإن بين

نفسه-، كلاهما (أبو الشيخ بن حيان وميسرة بن علي) عن أبي الحريش أحمد بن عيسى به.

قال ابن عراق في تنزيه الشريعة: فيه عنبسة. اهـ.

وزاد الفتني الهندي: وهو متهم.

ووافقهما الشوكاني في الفوائد المجموعة.

قلت: وفيه من لم أقف على تراجمهم في كتب الرجال، والله أعلم.

[تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٥٨، تذكرة الموضوعات للفتني صـ ١٢٠، الفوائد المجموعة للشوكاني صـ ٣٧٧ (١٢٤٨)]

(۱) لسم أقف على ترجمته. والظاهر أنه علي بن جرير الباوردي ويقال الأبيوردي، فإنه روى عن حماد بن سلمة وابن المبارك، وروى عنه محمد بن إسماعيل، والأبيوردي بلدة بخراسان. قال ابن أبي حاتم: روى عن... (بياض) سئل أبي عن علي بن جرير الباوردي فقال: صدوق. اهـ. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨، الأنساب للسمعاني ١/ ٥٨. وانظر: الثقات لابن حبان ٨/ ٤٦٤، تأريخ بغداد ١/ ٤٤١ – ٤٤٢]

الله حرف الباء الموحدة الموحدة

الخصوص والعموم كما بين السماء والأرض»(١).

۱۱۲۳ – قال محمد بن إبراهيم بن عامر: حدثنا أي (۲)، حدثنا أي (۳)، حدثنا أي (۳)، حدثنا غياث (۱) بن إبراهيم،

(۱) ضعيف. لم أقف على تخريجه بهذا الإسناد عند غير الديلمي. ورجاله ثقات غير على بن جرير الخراساني، فلم أعرفه.

ومع هذا فقد خالفه موسئ بن إسهاعيل التبوذكي -وهو ثقة ثبت-، وعبيد الله بن محمد بن عائشة العيشي - وهو ثقة جواد-، فروياه عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عمرو بن شعيب أن النبي على أتى على على بن أبي طالب رضي الله عنه وقد خرج لصلاة الفجر، وعليٌّ يقول: «اللهم اغفر لي، اللهم ارحني، اللهم تُبْ عليَّ.» فضرب النبي على منكبه وقال: «اعمِم، ففضل ما بين العموم والخصوص كها بين السهاء والأرض».

أخرجه أبو داود في المراسيل صـ ١١٥ (٢٠) من رواية موسى، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٣٠ من رواية العيشي.

وهذا مرسل وعمرو بن شعيب لم يدرك علي بن أبي طالب، فبين وفاتيهما ٧٨ سنة، والله أعلم.

[ تقريب التهذيب صـ ٧٧٧ (٦٩٩٢)، و صـ ٦٤٤ (٤٣٦٣)]

- (٢) هـو: إبراهيم بـن عامر بن إبراهيم بـن واقد [ذكر أخبـار أصبهان لأبي نعيم // ٣١٥]
  - (٣) هو: عامر بن إبراهيم بن واقد.
  - (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عتاب، والمثبت من تهذيب الكمال ٤/ ٢٦٣.

عن عبد الله بن محرر (۱)، عن الزهري (۲)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «بين العالم والعابد سبعون درجة»(۳).

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عبد الرحمن بن المحرز، والمثبت من ترجمته وهو عبد الله بن محرر -بمهملات- الجزري، القاضي، متروك، من السابعة، مات في خلافة أبي جعفر، ق.

[تقريب التهذيب صد ٥٤٠ (٣٥٩٨)]

- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الزبيري، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.
- (٣) منكر. أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ١١٧ معلقاً من طريق غياث بن إبراهيم كها علقه الديلمي هنا، وأخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعهال ٢/ ٢٢٧ (٢٠٨) من طريق مبشر بن إسهاعيل، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٤/ ٢٣٤ من طريق علي بن ثابت وبقية بن الوليد، في الكامل في الضعفاء ٤/ ١٣٤ من طريق علي بن ثابت وبقية بن الوليد، أربعتهم (غياث، ومبشر، وعلي، وبقية) عن عبد الله بن محرر به، وعند بعضهم زيادة في آخره: «بين كل درجتين مسيرة مئة سنة حضرة الفرس السريع».

قال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد منكر لا أعلم يرويه عن الزهري إلا ابن عرر ومحمد بن عبد الملك وجميعا ضعيفان. اهـ.

ومع هذا فقد اختلف فيه على الزهري. قال الدارقطني في العلل: يرويه الزهري واختلف عنه فرواه هشام بن سعد عن الزهري مرسلا عن النبي على وقال مبشر بن إسهاعيل: عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن

المرحدة الباء الموحدة

أبي هريرة عن النبي ﷺ، والمرسل أصح. اهـ.

قلت: وفي رواية مبشر بن إسماعيل هذا اختلاف أيضاً. رواه موسى بن عبد الرحمن عنه فجعله عن أبي سلمة عن أبي هريرة موافقاً للجماعة كما سبق في التخريج. ورواه الخليل بن مرة عنه فجعله عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف بلفظ: «فضل العالم على العابد سبعين درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض».

أخرجه أبو يعلى في المسند ٢/ ١٦٣، ومن طريقه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/ ٦٠ وقال: وللخليل بن مرة أحاديث غرائب. اهر بتصرف. والخليل ضعيف.

والحديث مرفوعاً ضعفه العراقي في تخريج الإحياء ١/ ١٥ (٢٩)، والألباني في سلسلة الضعيفة ٥/ ١٦٢ (٢١٤٠). وأما المرسل فلم أقف على إسناده كاملاً وهو أصح كما قال الدارقطني.

وذكره ابن عبد البر معلَّقاً ومقلوباً في جامع بيان العلم وفضله ١٣٠/١ (١٣٠ ) من رواية ابن عون، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي الله أنه قال: «بين العالم والعابد مئة درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة». قال: ومن دون ابن عون لا يحتج به. اهـ.

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله على الله على الله على أمتي أربعين حديثاً فيها ينفعهم من أمر دينهم بعث يوم القيامة من العلماء، وفضل العالم على العابد سبعين درجة، الله أعلم ما بين كل درجتين».

## أخرجه أبو نعيم في التاريخ.

1174 - قال الدارقطني في الأفراد: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن حبيب، حدثنا طاهر بن الفضل (١) بِحَلَب (٢)، حدثنا سفيان بن

أخرجه أبو بكر ابن المقرئ في جزء أحاديث الأربعين صـ ٢، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/ ٢٢٢، كلاهما عن أبي يعلى، عن عمر و بن الحصين، عن ابن علاثة، عن خصيف، عن مجاهد، عنه به.

قال ابن عدي: وهذا عن خصيف لا يرويه غير ابن علاثة. اهـ.

قلت: محمد بن عبد الله بن عُلاَثة صدوق يخطئ. والراوي عنه عمرو بن الحصين متروك.

[العلل الواردة للدارقطني ٩/ ٢٦٧، التقريب صـ ٣٠٢ (١٧٦٧)، صـ ٨٦٤ (٢٠٧٨)، صـ ٨٦٤

- (۱) طاهر بن الفضل بن سعيد، الحلبي، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات وضعاً ويقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. وقال الحاكم: روى الموضوعات. وقال أبو نعيم: روى عن ابن عيينة وحجاج بن محمد بالمناكير لا شيء.
- [المجروحين لابن حبان ١/ ٤٩١، الضعفاء لأبي نعيم صـ ٩٦ (١٠٤)، لسان الميزان ٣/ ٢١٦]
- (٢) حلب: مدينة شهال غرب سوريا. [معجم البلدان ٢/ ٢٨٢، الموسوعة لصلاواتي ٤/ ١٥٧]

الموحدة الباء الموحدة الموحدة

عيينة، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «بنو أسامة (١) بن لُؤَيِّ مِنِّي وأنا منهم، حيث ما رَأَيْتُمُوهُم فاعرفوا لهم حَقَّهم وفَضًّلُوهم»(٢).

(١) ويقال أيضا: بنو سامة بن لؤي، كما سيأتي.

(۲) موضوع. أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/ ١٦٧ – ومن طريقه علّقه الديلمي هنا – وقال الدارقطني: تفرد به طاهر بن الفضل الحلبي عن ابن عيينة عن معمر عنه –أي الزهري – ولم يتابع عليه، والله أعلم. اهـ. قال الحافظ في ترجمة طاهر بن الفضل في لسان الميزان: «وقرأت بخط الحسيني: تفرد بحديث «بنو سامة مني وأنا منهم». قلت –القائل هو الحافظ –: أخرجه الدارقطني في الأفراد عن أحمد بن إبراهيم بن حبيب الزراد عنه، عن ابن عيينة بسند الصحيح، وله أصل أخرجه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ: «بنو ناجية مني وأنا منهم». وبنو ناجية بطن من بني أسامة.» اهـ.

فأما طاهر فقد تقدم بأنه متهم بالوضع فيكون الحديث من روايته موضوعا. وأما حديث سعد بن وقاص، فقد أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٥٥ (١٤٤٧) عن أبي سعيد، عن شعبة، عن سماك بن حرب، عن ابن أخ لسعد، عنه أن رسول الله على قال لبني ناجية: «أنا منهم وهم مني». وإسناد ضعيف لجهالة ابن أخي سعد. وأخرجه الطيالسي (٢٢٢) عن شعبة، عن سماك قال: حدثني رجل عن عمه، عن سعد به.

وروي مرسلا عند أحمد في المسند ٣/ ٥٧ (١٤٤٨) وهو من طريق ابن أخي

البُرُوجُرْدِي<sup>(۱)</sup> في كتابه، وحدثنا عنه أبي، حدثنا أبو الفتح أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب بشير از سنة تسع وثلاثين وأربعائة، حدثنا الحسن بن جعفر المطوعي، حدثنا الحسن بن عثمان التستري، حدثنا يعقوب بن إبراهيم المطوعي، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حسام بن مِصَكّ بن ظالم بن شيطان<sup>(۱)</sup>، عن قتادة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: "بلال سيد المؤذنين [أ/ ١١٠/ ب] يوم القيامة، لا يتبعه إلا المؤذنون، والمؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»<sup>(۱)</sup>.

سعد أيضا.

وأخرجه البزار من حديث زيد بن أرقم كما عزاه إليه الحافظ في نتائج الأفكار

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبو عدنان... اليزدجردي.

<sup>(</sup>٢) حسام بن مِصَكّ الأزدي، أبو سهل البصري.

<sup>(</sup>٣) منكر. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٣٥٧)، والطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٩٠٩، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٢/ ٤٣٤، والحاكم في المستدرك ٣/ ٣٢٢، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ١٤٧، وابن عساكر في تأريخ دمشق ١١/ ٤٦٠ – ٤٦١، كلهم من طرق عن يزيد بن هارون، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٥/ ٩٠٩، وفي المعجم الأوسط ٣/ ١٧٨، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ١١/ ٢٦١ – من طريق سهل بن حسام بن مصك، كلاهما (يزيد وسهل) عن حسام بن مصك به، وهو عند ابن أبي شيبة لم يقع مسمئ وفي مكانه: شيخ من أهل البصرة.

لل حرف الباء الموحدة

١١٢٦ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو جعفر النهاوندي، حدثنا المظفر بن منصور المقرئ، حدثنا إبراهيم بن أحمد (١) الهسنجاني، حدثنا

١/ ٢٢٥ وقال: هذا حديث غريب. اهـ.

ثم نقل عن البزار أنه قال: لا نعلمه عن زيد بن أرقم إلا بهذا الإسناد، تفرد به حسام وهو بصري روئ عنه جماعة. اهـ.

وقال الطبراني في الأوسط: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا حسام بن مصك. اه.

وقال الحاكم في المستدرك: تفرد بـه حسام. اهـ.

قال ابن عدي: حسام بن مصك عامة أحاديثه إفرادات، وهو مع ضعفه حسن الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. اهـ.

قال الحافظ: كذا قال ولعله أراد الحسن المعنوي، وإلا فحسام متفق على تضعيفه. اهـ.

والحديث أورده الذهبي في ترجمة بلال بن رباح في سير أعلام النبلاء ١/ ٣٥٥ من رواية حسام عن قتادة وقال: له طرق أخرى ضعيفة. اهـ.

والجملة الأخيرة من الحديث قد وردت من وجهٍ صحيح عن معاوية بن أبي سفيان. أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصلاة، ٢/ • (٣٨٧)، وابن ماجة في السنن ٢/ • ٥ (٧٢٥) ولفظ مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة».

(۱) لـم أتمكن من قراءتها، ورسمها في الأصل هكذا: المالم على، وفي (ي) و(م): إبراهيم بن أحمد الهيجاني.

الحسن بن محمد بن سهل القزاز (۱) مدثنا محمد بن إسحاق بن عيسى، حدثنا الوليد بن محمد بن المتوكل (۳) ، [عن] (١) البختري (٥) [بن] (١) عبيد بن سلمان (٧) ، عن أبيه (٨) ، عن أبي هريرة قال: قال

(١) في (ي) و (م): الفزار، والمثبت من تأريخ الإسلام للذهبي ٢٦/ ٩٩٩.

(٢) لم أتمكن من تعيينه.

(٣) محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن الهاشمي مولاهم، العسقلاني، المعروف بابن أبي السري، صدوق عارف له أوهام كثيرة، من العاشرة، مات سنة ثمان وثلاثين، د. [تقريب التهذيب صـ ٨٩٢]

(٤) غير موجودة في جميع النسخ، أثبتُها لأن محمد بن المتوكل روى عن البختري بن عبيد.

(٥) في (ي) و (م): الصحرئ، ويحتمله الرسم في الأصل، والمثبت من ترجمته كما سيأتي.

(٦) في جميع النسخ: عن، وأثبت ما بين المعقوفتين مستأنسا بها سيأتي ذكره في تخريج الحديث.

(٧) البختري بن عبيد الطابخي - بالموحدة والمعجمة -، الكلبي، الشامي، من أهل القَلَمون - بفتح القاف واللام -، ضعيف متروك، من السابعة، ق. [تقريب التهذيب صـ ١٦٤ (٦٤٨)]

(A) عبيد بن سلمان الطابخي -بموحدة مكسورة ثم معجمة-، مجهول، من الثالثة، ق.

[تقريب التهذيب صـ ٢٥٠ (٤٤٠٦)]. وانظر الحديث (٤٢٢).

چرف الباء الموحدة

رسول الله ﷺ: «بَاطِنُ الأُذْنَيْنِ من الوَجهِ، وظَاهِرُهُما من الرَّأْسِ»(١).

۱۱۲۷ - قال: أخبرنا زاهر بن طاهر، أخبرنا الكنجروذي (٢)، أخبرنا ألم المنجروذي أخبرنا أخبرنا الكنجروذي أخبرنا أبو أحمد الحافظ (٣)، حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا هشام بن عهار، حدثنا حاتم بن إسهاعيل، حدثنا الجعد بن عبد الرحمن، أخبرني رجل من آل المعلى (١)

(۱) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٨/٤ (٩٨٨٢) إليه وحده من حديث أبي هريرة.

والبختري بن عبيد بن سلمان قال فيه ابن عدي في الكامل ٢/ ٥٧: روى عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على قدر عشرين حديثاً عامتها مناكير، فيها: «أشربوا أعينكم الماء»، وفيها: «الأذنان من الرأس». اهـ.

وقال أبو نعيم: روى عن أبيه عن أبي هريرة بأحاديث موضوعة... لا شيء. اهـ.

وفي الإسناد من لم أقف على تراجمهم.

- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الحروذي، والمثبت من ترجمته وهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد، أبو سعد الكنجروذي. [تأريخ ألإسلام للذهبي ١/١٠]
  - (٣) هو: محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، أبو أحمد المعروف بالحاكم الكبير.
- (٤) هـ و الأحنف، مـن آل أبي المعلى، روى عـن عروة، روى عنه الجعد ويقال: الجعيد بـن عبد الرحمن، ذكره البخاري وأبو حاتم ولـم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات.

عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «بُطْحَان (١) على ترعة مِنْ تُرَعِ الجَنَّة »(٢).

۱۱۲۸ – قال: أخبرنا أبي، ومحمد بن الحسن الواعظ، وأبو منصور المقرئ، قالوا: أخبرنا ابن البسري، أخبرنا المخلص، حدثنا البغوي، حدثنا محمد بن حميد الرازي(٣)، حدثنا سلمة(٤)، حدثنا ابن إسحاق(٥)،

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٤: رواه البزار وفيه راو لم يسم. اهـ.

<sup>[</sup>التأريخ الكبير للبخاري ٢/ ٥١، الجرح والتعديل ٢/ ٣٢٣، الثقات لابن حبان ٦/ ٧٥]

<sup>(</sup>۱) بطحان: بالضم ثم السكون، كذا يقوله المحدثون أجمعون، وهو واد بالمدينة، وهو أحد أوديتها الثلاثة وهي: العقيق وبطحان وقناة. [معجم البلدان / ٤٤٦]

<sup>(</sup>۲) ضعيف. أخرجه البخاري في التأريخ الكبير ٢/ ٥١، وابن شبة النميري في تأريخ المدينة ١/ ١٦٧ – ١٦٨، وابن أبي خيثمة في تأريخه ١/ ٣٦٢ في تأريخ المدينة ا/ ١٦٧)، والبزار في مسنده كما في كشف الأستار ٢/ ٥٨ (١٢٠٠)، كلهم من طرق عن الجعد بن عبد الرحمن به. ولفظه عند بعضهم: «على بركة من برك الجنة».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو حافظ ضعيف متهم بالكذب.

<sup>(</sup>٤) هو: سلمة بن الفضل الأبرش.

<sup>(</sup>٥) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر المطلبي، مولاهم المدني.

للم حرف الباء الموحدة الموحدة

عن محمد بن إبراهيم التيمي (١)، عن الوليد بن أبي الوليد، عن أبي (٢) واقد الليثي (٣) قال: خرج علينا النبي عليه ونحن نقول: «نحن خيرٌ من آبائنا وأبناؤنا خيرٌ مناً،» فقال: «بَلْ أنتم خيرٌ من أبنائِكم وأبناؤكم خيرٌ من أبناء أبن

## قلت:

۱۱۲۹ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا الطبراني، حدثنا الحسين بن إسحاق، حدثنا محمد بن مسكين (٢)، حدثنا محمد بن خُشَيْش (٧)،

- (١) هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث القرشي.
- (٢) سقطت من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
- (٣) قيل اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل اسمه عوف بن الحارث، صحابي.

[الإصابة ٧/٥٥٤]

- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبنائهم، والمثبت من الأصل.
- (٥) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وفي إسناده محمد بن حميد الرازي، وعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس.
  - (٦) تصحفت في (ي) و (م) إلى: مسلم، والمثبت من الأصل.
- (٧) مهملة في (ي) و (م) إلى: حسيس، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج، وهو محمد بن خشيش بن حياد، أبو عمرو، مولى بني قيس بن

حدثنا عبد الحميد (۱) بن [عقبة] (۲)، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده (۳)، عن أبي عن النبي عليه عن أبي جده عبد الله بن الأسود قال: خَرَجْنَا إلى النبي عليه ونحن في وفد بني سدوس من المدينة، ومَعِي تَمَر جذامي، فنثرتُها بين يديه على نطع، فأخذ بكفيه من التمر قال: أيُّ تَمَرٍ هذا؟ قلت: الجذامي. قال: «بارك الله في الجذامي وفي حَدِيْقَةٍ خَرَجَ هذا منها» (٤).

ثعلبة، سمع عوسجة بن علوان اليهامي، وعبد الحميد بن عقبة، روئ عنه محمد بن مسكين بن نميلة اليهامي، ترجم له البخاري ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات.

[التأريخ الكبير للبخاري ١/ ٧٢، الثقات لابن حبان ٧/ ٤٣٠، الإكمال لابن ماكولا ٣/ ١٥٠]

- (١) تصحفت في (ي) إلى: محمد الحميد، وفي (م): محمد بن الحميد، والمثبت من الأصل.
- (٢) تصحفت في جميع النسخ إلى: علقمة، والمثبت من مصادر التخريج، ولعله عبد الحميد بن عقبة ابن قيس بن طلق بن علي الحنفي، فإنه من أهل اليامة. [الثقات لابن حبان ٧/ ١٢٠]
  - (٣) محمد بن عمرو، عن أبيه، عن جده، لم أقف على تراجمهم.
- (٤) ضعيف. أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٣/ ٣٣٥ ٣٣٦ (٢٨٨٢)، والطبراني في المعجم الكبير كما عزاه إليه العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٢٥٤ (٢٤٣٦)، –ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٥٨٨ (٤٠٠٤) –، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٢/ ٤٥٣ (١٢٥٣)،

الموحدة ٢٧٤ الموحدة الباء الموحدة المو

" ١٦٣ - قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن فنجوية إذناً، أخبرنا أبي (١)، أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان، حدثنا إبراهيم بن سهلوية (٢)، حدثنا أبو كريب (٣)، حدثنا عبد الرحيم (٤)، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة (٥)، عن أبي سعيد [أ/ ١١١/ أ] قال: قال رسول الله ﷺ: «بَلَغَنِي أن

والضياء المقدسي في المختارة ٩/ ١١ - ١٢، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ١٢٥ - ١٢٦، كلهم من طريقين عن محمد بن مسكين، وعزاه أبو نعيم إلى أبي حاتم من رواية سليمان بن شعبة، كلاهما (ابن مسكين وابن شعبة) عن محمد بن خشيش به.

قال البزار: عبد الله بن الأسود، لا نعلم روى غير هذا. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ • ٤: رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه جماعة لم يعرفهم العلائي ولم أعرفهم. اهـ.

- (١) سقطت «أخبرنا أبي» من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
- (٢) هـو: إبراهيم بـن سـهلوية الدينـوري كما في تأريخ دمشـق، ولــم أقف على ترجـمتـه، وروى الحسـين بن فنجوية عن ابن حمدان عنـه روايات عديدة في تفسير الثعلبي.

[الكشف والبيان للثعلبي، انظر مثلا: ٤/ ٣٨٧، ٦/ ١٨٥، ٦/ ٢٠٢، تأريخ دمشق ٤٤/ ١٩٢]

- (٣) هو: محمد بن العلاء.
- (٤) هو: عبد الرحيم بن سليهان [تهذيب الكهال ٤/ ٩٥٥]
  - (٥) هو: المنذر بن مالك بن قُطعة.

أُمَّةً فُقِدَتْ ولا أراها إلاَّ الفَأْرَ، فإن أردتُم أن تَعْرِفُوا ذلك فضعوا لَهَا لَبَنَ الغنم ولَبَنَ بُخْتِ(''، فإنها تأكل لَبَنَ الغنم وتدع لَبَنَ البخت»('').

۱۱۳۱ - وبه (۳) قال: حدثنا محمد بن محمد (٤)، حدثنا الحضرمي (۵)، حدثنا عبد الرحن بن شريك (۲)،

- (۱) بخت: البختية الأنثى من الجهال البخت، والذكر بُختي، وهي جمال طوال الأعناق، وتجمع على بُخْتٍ وبَخَاتِيّ. [النهاية لابن الأثير صـ ٦٤]
- (٢) حسن لغيره. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٢٦ (٩٩٩١) إليه وحده من حديث أبي سعيد الخدري. ورجاله ثقات غير إبراهيم بن سهلوية فلم أقف على ترجمته.

وله شاهد من حديث متفق عليه وهو عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرئ ما فعلت، ولا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته». أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب بدء الخلق ٤/ ١٢٨ (٣٣٠٥) ومسلم في الصحيح، كتاب الزهد والرقائق ٨/ ٢٢٦ (٢٩٩٧).

- (٣) وهو بالإسناد الذي أخرجه قبل الحديث السابق، لأن هذا الحديث رواه أبو نعيم عن محمد بن محمد، والحديث السابق ليس من رواية أبي نعيم.
  - (٤) هو: محمد بن محمد بن أحمد، أبو جعفر المقرئ.
    - (٥) تقدم.
- (٦) عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله النخعي، الكوفي، صدوق يخطئ، من

لله يحرف الباء الموحدة

حدثنا أبي (۱)، حدثنا عثمان بن أبي زرعة (۲)، عن سالم بن أبي الجعد (۳)، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه (٤) قال: أتى رجلٌ فقال: كيف أصبحتم يا آل محمد؟ قال: «بِخَيرٍ مِنْ قومٍ (٥) لم يعد مَرِيْظًا ولم يصبح صائمًا» (١).

العاشرة، مات سنة سبع وعشرين، بخ [تقريب التهذيب صـ ٥٨٢ (٣٩١٨)]

(١) تقدمت ترجمته وفيه ضعفٌ.

(٢) هو: عثمان بن أبي زرعة المغيرة الثقفي. [تهذيب الكمال ٥/ ١٣٨]

(٣) سالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني، الأشجعي مولاهم، الكوفي، ثقة وكان يرسل كثيرا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثهان وتسعين، وقيل مئة أو بعد ذلك، ولم يثبت أنه جاوز المئة، ع. اه.. وهو مدلس وقد ذكره الحافظ في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين.

[تقريب التهذيب صـ ٣٥٩ (٢١٨٣)، تعريف أهل التقديس لابن حجر صـ ٦٣ (٤٨)]

- (٤) هو: ثعلبة بن عمرو الأنصاري، صحابي [الإصابة ١/ ٤٠٦]
- (٥) تصحفت في (ي) و (م) إلى: يوم، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.
- (٦) حسن لغيره. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١٨٦٦ (٤٦٩٧) بهذا الإسناد مرسلاً دون ذكر أبي عمرة، ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٤٧٤.

ولفظه في معرفة الصحابة: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: أتى النبيُّ فقال: كيف أصبحتم يا آل محمد؟ فقالوا: «بخير وقوم لم يعد مريضا ولم نصبح

صياما».

وأما لفظه في أسد الغابة -وهو من طريق أبي نعيم - فهو: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: أتى النبي على رجل فقال: كيف أصبحتم يا آل محمد؟ قال: «بخير من رجلٍ لم يعد مريضا ولم يصبح صائما». فاختلف السائل والمجيب في الروايتين عن أبي نعيم.

وأما رواية الديلمي عن أبي نعيم هنا، ففيها زيادة أبي عمرة، وفي إسنادها عبد الرحمن بن شريك وهو صدوق يخطئ. وفيها كذلك أبوه وفيه ضعف. وورد من طريق آخر ما يرجح الإرسال فيه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٣١٩) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عثمان الثقفي، عن سالم، عن ابن أبي عمرة قال: قيل يا رسول الله، كيف أصبحت؟ قال: «بخيرٍ من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا».

وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: قلت: كيف أصبحت يا رسول الله؟ قال: «بخير من رجل لم يصبح صائها ولم يعد سقيها». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٩٤٨) و (٢٦٣٢)، وعبد بن حميد في المسند صـ٤٣ (المنتخب)، وابن ماجة في السنن ٥/ ٢٨٢ (٣٧١٠)، وأبو يعلى في المسند ٣/ ٤٤٣، والطبراني في المعجم الأوسط ٩/ ١٤، وفي وأبو يعلى في المسند ٣/ ١٩٦١، والبيهقي في شعب الإيهان ٦/ ١٩٣٧، وفي الذعاء ٣/ ١٦٦٨ (٩٩٤)، كلهم من طرق عن عبد الله بن مسلم، عن الزهد الكبير صـ ٣٥٠ (٩٤٥)، كلهم من طرق عن عبد الله بن مسلم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن جابر به. وفي إسناده عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف.

للم حرف الباء الموحدة الموحدة

القاسم بن جعفر، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الغفار بن الحسين، أخبرنا القاسم بن جعفر، حدثنا أبي<sup>(۱)</sup> وعهاي<sup>(۲)</sup> قالوا: قُرئ على جدنا العباس بن عبد الواحد<sup>(۳)</sup>، سمعت عمة أبي أم الحسن بنت سليان بن علي بن عبد الله<sup>(٤)</sup>، حدثني خالي عبد الله بن حسن بن حسن، عن أبيه عن أبيه

وشاهد آخر من حديث أبي هريرة أنه قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله على فقال: «صالحا بخير من رسول الله على فقال: «صالحا بخير من رجل لم يصبح صائها ولم يعد مريضا ولم يتبع جنازة». أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ٢٢٣، وفي الدعاء ٣/ ١٦٦٨ (١٩٣٨)، وابن السني في عمل اليوم والليلة ١/ ٢٤٣، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ٢/ ٨، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي، عن أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة به. وفي إسناده عمر بن أبي سلمة وهو صدوق يخطئ.

[التقريب (٣٦٤١) و(٤٩٤٤)]

- (۱) جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، قال الحافظ ابن حجر: كذاب [لسان الميزان / ۲ / ۳۰۷]
- (٢) في (ي) و (م): عهاتي، والمثبت من الأصل، ومن الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي ١/ ٥٥٢، وفيه: نا أبي وعهاي؛ جعفر ومحمد قالوا: قرئ على جدنا ونحن حضور نسمع. اهـ.
  - (٣) لم أقف على ترجمته.
  - (٤) لم أقف على ترجمتها.
  - (٥) سقطت «عن أبيه» من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

الحسن بن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: «بالداخل دهشة فتلقوه بمرحباً»(١).

۱۱۳۳ - قال: أخبرنا أبو منصور، أخبرنا الدارقطني (۲)، عن أبي بكر بن مجاهد، عن زيد بن إسهاعيل الصائغ، حدثنا محمد بن كثير

(۱) ضعيف. أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي ١/ ٥٥٢ (٨١٣) عن القاسم بن جعفر بهذا الإسناد. وأخرجه الحلابي في رواية الأبناء عن الآباء من العباسيين من حديث الحسن بن علي كما عزاه إليه السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ٢٢٠ وقال: بسند ضعيف. اهـ.

وقال العجلوني في كشف الخفاء ١/ ٤٧٩ (١٢٧٨): يروئ عن الحسن بن علي هذه من علي... وسنده ضعيف. اهـ. قلت: في إسناد رواية الحسن بن علي هذه من لم أعرف حاله بعد البحث في كتب التراجم وهما العباس بن عبد الواحد، وأم الحسن بنت سليمان، والله أعلم.

وقال العجلوني: وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن سمرة بسند ضعيف مرفوعا بلفظ: للداخل دهشة فحيوه بمرحبا. اهـ.

قلت: لم أقف على رواية سمرة في صحيح ابن حبان، والله أعلم.

وأخرج الخطابي في غريب الحديث ٢/ ٤٦٧ عن الكسائي أنه قال: يُروىٰ عن ابن عباس أنه قال: لكل داخل برقة. والبرقة الدهشة. اه. قلت: والرواية منقطعة كما تظهر.

(٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الطبراني، والمثبت من الأصل.

الله حرف الباء الموحدة الموحدة

الكوفي، حدثنا الحارث بن حَصيرة (١)، [عن جابر الجعفي] (٢)، عن عميم بن حُذيم (٣)، عن عقبة بن حميري، عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿بَشَـرْ مَن شَهِدَ بدراً بالجنة》. (٤)

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: حضير، والمثبت من الأصل ومن ترجمته وهو الحارث بن حَصيرة -بفتح المهملة وكسر المهملة بعدها - الأزدي، أبو النعمان الكوفي، صدوق يخطئ، ورمي بالرفض، من السادسة، وله ذكر في مقدمة مسلم، بخ س. [تقريب التهذيب صـ ۲۱۰ (۲۰ ۱۰)]

- (٢) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج، تقدمت ترجمته وهو رافضي ضعيف، وصف بالتدليس.
- (٣) تميم بن حذيم الناجي [موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي ١/ ٨٢]
- (٤) منكر. أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ١/٥٥ ومن طريقه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه في الرسم ٢/١٤٨ (١٣٥٦)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٩/ ٤٧٣ -، عن أبي بكر بن مجاهد بهذا الإسناد. قال الدارقطني: غريب من حديث أبي بكر عن النبي على الم يروه عنه غير عقبة بن حميسر الأرحُبي، ولم يروه عنه غير تميم، تفرد به جابر الجعفي عنه، ولم يروه عنه غير الحارث بن حصيرة، ولم نكتبه إلا عن شيخنا. اهـ. وقال المقدسي في أطراف الأفراد: وأورده أي الدارقطني في موضع آخر من الكتاب وقال: تفرد به محمد بن كثير عن الحارث بن حصيرة. اهـ. قلت: وفي إسناده جابر الجعفي وتقدم أنه ضعيف وقد عنعن أيضا.

۱۱۳۶ – قال ابن السنّي: حدثنا محمد بن حمدوية، حدثنا عبد الله بن حماد، حدثنا عبد الله بن صالح (۱)، عن ابن لهيعة (۲)، عن عقيل، عن ابن شيار (۱)، عن ابن لهيعة (۵)، عن أبي اليَسَر (۱) قال: قال رسول الله عليه (۵) لما نادى عمر

والراوي عنه الحارث بن حصيرة قال فيه العقيلي ١/ ٢١٧: له غير حديث منكر في الفضائل وكان ممن يغلو في هذا الأمر. اهـ.

ويغني عنه ما ورد عند أحمد في المسند ٢٣/ ٤١٠ (١٥٢٦٢) عن سليان بن داود، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر أن النبي على قال: «لن يدخل النار رجل شهد بدراً و الحديبية». وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

- (١) تقدمت ترجمته وهو صدوق ثبت في كتابه لكنه روى مناكير.
  - (٢) تقدمت ترجمته وفيه ضعف.
  - (٣) في جميع النسخ بعد قوله «ابن شهاب»: عن ثم بياض.
- (٤) كعب بن عمرو بن عباد السلمي، صحابي [الإصابة ٧/ ٢٨]
- (٥) كذا في جميع النسخ: «قال: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم... فكبر رسول الله ﷺ وقال».

ولعل الصواب كما في عمل اليوم والليلة ١/ ٣٤٢: عن أبي اليسر قال: شدَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم بدر، فشددنا معه، فناداه رسول الله على «عمر، عمر، يا عمر». فلما هزمهم الله تعالى تخلص إلى العباس، فحمله عمر وأناس من بني هاشم على رقابهم، وأقبل عمر ينادي: يا رسول الله بأبي أنت البشرى... الحديث.

للم حرف الباء الموحدة ٢٠٥ على ١٤٣٥ على

يوم بدر حين انهزم المشركون وقتل من قتل منهم: «يا رسول الله، بأبي أنت البشرئ، قد سلم الله عمك العباس». فكبر رسول الله على وقال: «بَشَرَكَ الله بِخَيْرٍ يا عمر في الدنيا والآخرة، وسلَّمك يا عمر في الدنيا والآخرة، اللهُمَّ أُعِزَّ عمر وأَيَّدُهُ»(١).

۱۱۳۵ – قال: أخبرنا أبو طاهر القومساني، أخبرتنا ميمونة (۲)، أخبرنا الخيازجي (۳)، حدثنا علي بن أبي الأزهر، حدثنا أحمد بن عبد المؤمن (٤)،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) منكر. أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ١/ ٣٤٢ بهذا الإسناد، وعنه علَّقه الديلمي هنا. وفيه عبد الله بن صالح وابن لهيعة.

<sup>(</sup>٢) تقدمت.

<sup>(</sup>٣) لم أتمكن من ضبطها، وفي (ي) و (م): الحنارحي، -مهملة-، ولم أتبينه.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عبد المؤمن، ذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان لهذا الاسم رجلين، والظاهر أنها رجل واحد وهو أبو جعفر المصري الصوفي، كان ينزل ألفيوم من أرض مصر وتوفي بها. قال ابن أبي حاتم: روئ عن إدريس بن يحيى الخولاني ورواد بن الجراح. وقال الذهبي في تأريخ الإسلام: سمع من ابن وهب، ثم استدرك فقال: وفي لقيه لابن وهب نظر. ونقل الحافظ ابن حجر في كلتا الترجمتين عن مسلمة بن القاسم أنه قال: ضعيف جدا. ونقل في أبي جعفر الصوفي عن ابن يونس أنه قال: رفع أحاديث موقوفة، وكان رجلا صالحا.

حدثنا ابن وهب (۱)، حدثنا أبو أسلم صالح (۱)، عن أنس قال: قال رسول الله على: «البَرَكَةُ فِي الغَنَم والجَالُ فِي الإبل (۱).

[الجرح والتعديل ٢/ ٦١، تأريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٢٩، لسان الميزان ١/ ٣٢٤]

- (١) هو: عبد الله بن وهب.
- (٢) لم أقف على ترجمته، وفي إسناد الدولابي: «عن أبي سالم الجيشاني وهو سفيان بن هانئ».
- (٣) منكسر. أخرجه الشيرازي في الألقاب من حديث أنس كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٨٤ (٥، ١١١) بلفظ: «الجمال في الإبل والبركة في الغنم». وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء ٢/ ٥٧٣ (١٠٢٨) عن عبد الله بن أحمد، عن عبد المؤمن الصوفي، عن ابن وهب، عن أبي سالم الجيشاني، عن أنس بن مالك مرفوعا بزيادة: «والخيل معقود في نواصيها... الحديث».

قلت: لم أقف على ترجمة عبد المؤمن الصوفي والظاهر أنه سقط «أحمد بن» قبل عبد المؤمن الصوفي ضعيف جدا كما سبق.

وقال الألباني في رواية الديلمي: وهذا إسناد ضعيف جدا، أبو أسلم صالح للم أعرف. وأحمد بن عبد المؤمن وهو أبو جعفر الصوفي قال مسلمة بن قاسم: ضعيف جدا. اهـ.

[سلسلة الضعيفة ٧/ ٤٧٢ (٣٤٧٤)]

ي حرف الباء الموحدة

اسحاق بن أبي حماد، عن محمد بن يونس العبسي (۱)، عن عبد الله بن حمزة، اسحاق بن أبي حماد، عن محمد بن يونس العبسي (۱)، عن عبد الله بن حمزة، عن ابن أبي فديك (۱)، عن داود بن الحصين (۱)، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (۱)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «البركة في صِغر القُرْص وطول الرِّشَاء وقصر الجَدُولِ» (۱).

\_\_\_\_\_

- (٣) داود بن الحصين الأموي مولاهم، أبو سليان المدني، ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين، ع. [تقريب التهذيب صـ ٣٠٥ (١٧٨٩)]
- (٤) إبراهيم بن إسهاعيل بن أبي حبيبة، الأنصاري الأشهلي مولاهم، أبو إسهاعيل المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمس وستين وهو ابن اثنتين وثهانين سنة، ف ت ق.

[تقريب التهذيب صـ ١٠٤ (١٤٧)]

(٥) منكر. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٤٢ (١٠٠٨٧) من حديث ابن عباس.

وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، قال العقيلي: له غير حديث لا يتابع على شيء منها. اهـ.

قلت: الغالب أنه روئ عن داود بن الحصين مناكير، ذكرها ابن عدي في الكامل 1/ ٢٣٥ وقال: وهذه الأحاديث عن داود بن حصين بهذا الإسناد

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن إسهاعيل بن أبي فديك.

يرويها عن داود ابن أبي حبيبة هذا. اهـ.

وداود بن الحصين قال فيه علي بن المديني: ما حدث عن عكرمة فمنكر. اه.. فلعل هذا الإسناد ذكره أحد الرواة دون داود مقلوباً. ولم أقف على ترجمة محمد بن يونس العبسى.

وروي بنحوه من حديث ابن عمر، قال السيوطي في اللآلي المصنوعة / / 1۸۳: أخرجه السلفي في الطيوريات: قال الطيوري: حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن السكري، حدثنا عبد الله بن أبي سعد، حدثنا أبو سليان يحيئ بن خالد بن يحيئ بن أبوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، حدثنا محمد بن إسهاعيل بن أبي فديك، عن محمد بن أبي بكر، عن برد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: فذكره.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين ١/ ٢٠٤ (٣٦٠) عن محمد بن عبد لله القرمطي، عن يحيى بن خالد المخزومي (وفي المطبوع: عمر بن خالد)، عن ابن فديك به.

وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٠٩ بلا إسناد ونقل عن أبي عبد الرحمن النسائي أنه قال: هذا الحديث كذب. اهـ.

ووافقه السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ٢٧٠ فقال: كل ذلك باطل. اهـ. قلت: لــم أقف عليـه في المطبوع مـن الطيوريات ويحيى بـن خالد بن يحيى المخزومي لـم أقف على ترجـمته، والله أعلم.

الله حرف الباء الموحدة ٢٩٤٪

۱۱۳۷ – [أ/ ۱۱۱/ ب] قال: أخبرنا أحمد بن سعد، عن الخطيب (۱٬ منه عبد العزيز بن علي الوراق، حدثنا هارون بن عيسى بن إبراهيم، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم (۲٬ حدثنا أبي (۳٬)، [حدثنا محمد بن إبراهيم الإمام] (۱٬ محدثنا عبد الصمد بن علي (۵٬ عن أبيه (۲٬ عن جده (۷٬ قال: قال رسول الله ﷺ: «البِرَّ والصِّلَةُ يُطِينُ لاَن الأعهار ويعمران الدنيا ويُثرِيَان الأموال وإن كان القوم فُجَّارًا، وإن البِرَّ والصلة ليُخفَفَان سوء الحساب يوم القيامة» (۸٬ الله السوء الحساب يوم القيامة)

[الضعفاء الكبير للعقيلي ١/٤٤]

- (٥) هو عبد الصمد بن على بن عبد الله بن العباس الهاشمي.
  - (٦) على بن عبد الله السجاد [تهذيب الكمال ٥/ ٢٧٧]
- (V) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضى الله عنهما. [الإصابة ٤/ ١٤١]
- (A) منكر. أخرجه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ١/ ٢٣٤ ٢٣٤، ومن طريقه ابن الجوزي في البر والصلة صـ ١٦٥ (٢٥٨)، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ١/ ٣٨٦ ومن طريقه الديلمي هنا-، وأبو

<sup>(</sup>١) هو: الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٢) رسمها غير واضحة في الأصل، وترك بياضاً في (ي) و (م). والمثبت من ترجمته وهو أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي.

<sup>(</sup>٣) عبد الصمد بن موسئ بن محمد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ١/ ٣٨٦ ومن مصادر التخريج.

١١٣٨ - قال: أخبرنا أبي وغيره، قالوا: أخبرنا ابن البسري، أخبرنا المخلص، حدثنا البغوي، حدثنا محمد بن عبد الواهب الحارثي، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، عن أسيد (١)، عن أبيه علي بن عبيد (١)، عن أبيه علي بن عبيد عبن أبي أسيد البدري (٣) قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بعدهما أبرهما به؟ قال: «نَعَمْ، الصلاةُ عليها والاستغفار لها وإنفاذُ عهدِهما وإكرامُ صديقِهما وصلةُ الرحم التي

الحسن بن معروف في فضائل بني هاشم كما رواه من طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣، وكما عزاه إليه المتقي الهندي في كنز العمال ٣/ ٣٦٠ (٣٩٦)، والشجري في الأمالي الخميسية ٢/ ١٢٨، وابن الجوزي في البر والصلة صـ ٥٥ (٢٤) من طريق آخر، وفي المنتظم ٩/ ١٠٦، كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبيه عبد الصمد بن موسئ به.

قال الشجري: قال لنا عبد العزيز: قال لنا المفيد: ولا أعلم روى هذا الحديث بهذا الإسناد إلا عبد الصمد بن موسى. اهـ.

قلت: وهو ضعيف يروي المناكير. وجده عبد الصمد بن علي حديثه غير محفوظ.

- (١) أسيد بن على بن عبيد الأنصاري [تهذيب الكمال ١/ ٢٦٥]
- (٢) علي بن عبيد الأنصاري، المدني، مولى أبي أسيد، مقبول، من الخامسة، بخ د ق.

[تقریب التهذیب صـ ۷۰۱ (٤٨٠١)]

(٣) هو: مالك بن ربيعة الأنصاري الساعدي، صحابي [الإصابة ٥/ ٧٢٣]

للم حرف الباء الموحدة ٤٤١

## لا رحمَ لك من قَبْلِهما إلاَّ بِهما، هذا الذي بَقِيَ عليك "(١).

....

(١) حسن. أخرجه البغوي في معجم الصحابة ٥/ ١٨٢ (٢٠٥٢)، ومن طريقه الديلمي هنا، ومن طريقه أيضا ابن العربي في أحكام القرءان ٥/ ٢٤٥، وابن أبي شيبة في الآداب صـ ١٩٠ (١٣٢)، وأحمد في المسند ٢٥/ ٤٥٧ (١٦٠٥٩)، والحسين بن الحسن المروزي في البر والصلة صـ ٥٥ (٨٧)، والبخاري في الأدب المفرد صـ ٢٥ (٣٥)، وأبو داود في السـنن ٥/ ٢٢١ (١٤٢)، وابن ماجة في السنن ٥/ ٢٥٢ (٣٦٦٤)، والروياني في مسنده ٢/ ٩٨، وابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٣٧، وابن حبان في الصحيح ٢/ ١٦٢ (٤١٨)، والطبراني في المعجم الكبير ١٩/ ٢٦٧، وفي المعجم الأوسط ٨/ ٦٥، وأبو الفضل الزهري في حديثه صـ ١٧٦ (٧١١)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ٢/ ٢٨٣ (٠٠٠)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٧١، وأبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة صـ ١٢١ (١٩٩)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٢/ ١٧٧ (٢١٧٠)، والبيهقى في السنن الكبري ٤/٢، وفي ٤/٦، وفي معرفة السنن والآثار ٥/ ٢٨٢ (٧٥٤٣)، وفي شعب الإيمان ٦/ ١٩٩، وفي الآداب صـ ٣٣، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق من طرق ١/ ٧٦ - ٧٨، وفي الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٥٠٥ (١٦٨٢)، والواحدي في الوسيط ٣/ ١٠٣، وابن عساكر في الأربعين البلدانية صـ ١٢٨ - ١٣٠ (من طريقين)، وابن الجوزي في البر والصلة صـ ١٣١ (١٧٥)، والمرزي في تهذيب الكمال ١/ ٢٦٥ وفي ٥/ ٢٨٢، والذهبي في تأريخ الإسلام ٤/ ٦٧٩، وفي سير أعلام النبلاء

۱۱۳۹ – قال ابن لال: حدثنا عبد الله بن حماد، حدثنا أبو قلابة (۱)، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا حماد (۲)، عن حميد (۳) قال: قال عبد الله بن عمر: (بُنَيَّ (۱) إنَّ (۱) البَّرِ شْيءٌ هيِّنٌ \* وجهٌ طليقٌ وكلامٌ ليِّنٌ (۱).

٧/ ٣٢٤ - ٣٢٥، كلهم من طرق عن على بن عبيد به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ولم يتعقبه الذهبي.

وقال في تأريخ الإسلام: هذا حديث صالح الإسناد. اهـ.

وقال ابن عساكر: هذا حديث حسن من حديث أبي أسيد الساعدي، تفرد به علي بن عبيد الأنصاري الساعدي المدني، وهو مليح من حديث ابنه أسيد بن على عنه. اهـ.

وعلي بن عبيد مقبول ولم ويتابع فيه، ولم يوثقه أحد. وذكره ابن حبان فقط في الثقات ٥/ ١٦٦.

- (١) هو: عبد الملك بن محمد الرقاشي.
  - (٢) هو: حماد بن سلمة بن دينار.
- (٣) حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري.
  - (٤) سقطت من (ي)، والمثبت من الأصل.
- (٥) قوله «بنى إن» سقط من (م)، والمثبت من الأصل.
- (٦) ضعيف. أخرجه ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار ٢/ ٣٩٠ معلقاً -، واب أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان صـ ١٨٠ (٣١٦)، وفي مداراة الناس صـ ٩٥ ٩٦ (٩٠١)، والخرائطي في مكارم الأخلاق ١/ ١٥٨ (١٣٣)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٣١/ ١٧٦، كلهم من طرق عن

ي حرف الباء الموحدة

العبد عن عمد بن عبد وس إذناً، عن أبي القاسم (۱۱، عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن أبي علي، عن محمد بن عبيد بن عبد الملك، عن مكرم بن عبد الرحمن الجوزجاني (۲)، عن محمد بن عبد الملك (۳)، عن

حماد بن سلمة به.

وأخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلوم ٤/ ٣٣١- ٣٣٢ (١٤٩٥)، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣١/ ١٧٦ بإسقاط حميد الطويل، فيكون فيه انقطاع بين حماد وابن عمر.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيان ٦/ ٢٥٥، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣١/ ١٧٦ - ١٧٧، من طريق بشر بن عبيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن حميد الطويل به.

ولم يصرح حميد بالسماع في إحدى هذه الطرق، وقد ذكره الحافظ في الطبقة الثالثة من المدلسين كما في تعريف أهل التقديس صـ ٨٦ (٧١)، والله أعلم.

- (١) تقدم.
- (٢) لم أقف على ترجمته.
- (٣) محمد بن عبد الملك الأنصاري، أبو عبد الله المدني، يقال: إنه من ولد أبي أيوب الأنصاري، روى عن عطاء وابن المنكدر ونافع. قال أحمد: قد رأيت هذا وكان أعمى يضع الحديث ويكذب. وقال البخاري ومسلم والنسائي: منكر الحديث.

[العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٣/ ٢١٢، التأريخ الكبير للبخاري

نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «البِرُّ لا يبلى، والذَّنْبُ لا ينسى، والذَّنْبُ لا ينسى، والديان لا يَمُوتُ، فكُنْ كما شِئْتَ، فكما تَدِينُ تُدَان».

قال: وأخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن محمد بن عبيد الهمذاني، عبد الوهاب العكبري، حدثنا جدي (١)، حدثنا محمد بن عبيد الهمذاني، عن مكرم به (٢).

١/ ١٦٤، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٦٣١]

وأخرجه أبو الحسين الصيرفي الآبنوسي في مشيخته (١١٩) من طريق خالد بن يزيد، عن محمد بن عبد الملك به.

وأخرجه الخصفكي في مسند أبي حنيفة صد ١٩٤ معلَّقاً عن نافع، عن ابن عمر به مختصرا.

أما مكرم فلم أقف على ترجمته. وقد تابعه خالد بن يزيد القسري عند الآبنوسي. وخالد قال فيه ابن عدي ٣/ ١٥: هو عندي ضعيف إلا أن أحاديثه إفرادات، ومع ضعفه كان يكتب حديثه. اهـ.

وآفة الحديث هو شيخهما وهو محمد بن عبد الملك. قال الحاكم: شامي، روى عن نافع وابن المنكدر الموضوعات. اهـ.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الوهاب بن أبي عصمة العكبري [تأريخ بغداد ١١/ ٢٨]

<sup>(</sup>٢) موضوع. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/ ١٥٨، وابن المقير في جزء أحاديثه عن شيوخه (٢٧)، كلاهما من طريق محمد بن عبيد الهمذاني عن مكرم بن عبد الرحمن به.

ي حرف الباء الموحدة عرف الباء الموحدة الموحدة

الدراقطني، عن الدراقطني، عن الدراقطني، عن الدراقطني، عن الدراقطني، عن أحمد بن الحسين، عن يوسف بن موسى، عن عبد الملك بن هارون بن عنترة (۱۱ عن أبيه (۱۱ عن جده (۱۱ عن الدرداء قال: قال رسول الله على: «البكرةُ موّكلٌ بالمنطق، ما قال عَبْدٌ لشيء: والله، لا أَفْعَلْ، إلا تَرَكَ الشيطان كلّ شيءٍ وولع به حتى يؤثمه» (۱).

وقال ابن عدي في الكامل ٦/ ١٦٠: ولمحمد بن عبد الملك غير ما ذكرت عن ابن المنكدر ونافع وعطاء والزهري وسالم وغيرهم، وكل أحاديثه مما لا يتابعه الثقات عليه، وهو ضعيف جدا. اهـ.

وأما رواية الخصفكي فهي منقطعة.

[لسان الميزان ٦/ ٣٠٩ (قول الحاكم)]

- (١) تقدمت ترجمته وهو متروك روى عن أبيه موضوعات.
  - (٢) تقدم.
  - (٣) عنترة بن عبد الرحمن الكوفي.
- (٤) موضوع. أخرجه الدارقطني في الأفراد ٥/ ٤٠ ومن طريقه الديلمي هنا-، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٧/ ٣٩٨، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٨٠ (١٥١٤)، والعقيلي في الضعفاء ٣/ ٩٣، كلهم من طرق عن عبد الملك بن هارون بن عنترة به.

قال الدراقطني: غريب من حديث أبي الدرداء، تفرد به عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده عنه. اهـ.

وقال العقيلي: ولا يتابع عليه ولا أصل له عن ثقة. اهـ. وقال ابن الجوزي:

## قلت: [أ/ ١١٢/ أ] حديث «البلاء موكّل» قالوا: أصله أن رجلاً عيّر رجلاً برضاع كلبة أرضعها مختصرا(١).

هذا حديث لا يصح عن رسول الله، تفرد به عبد الملك من هذا الطريق. اهـ. وقال الألباني في سلسلة الضعيفة ٧/ ٣٩٦: موضوع. اهـ.

وقد اختُلف فيه أيضا حيث رواه يوسف بن موسئ - وهو الراوي أيضا هنا - عن العلاء بن عبد الملك بن هارون، عن أبيه، عن جده، عن علي مرفوعا: «البلاء موكل بالقول» دون الزيادة الأخيرة.

أخرجه العسكري في الأمثال ١/ ١٦٩ ومن طريقه القضاعي في مسند الشهاب ١/ ١٦٢ (٢٢٨). ولم أظفر على ترجمة للعلاء بن عبد الملك. وللجملة الأولى من الحديث طريقٌ آخر عن أبي الدرداء، أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/ ٢٠٢، وابن شاهين في الأفراد (الجزء الخامس) ص ٢٧٠ (٧٢)، والبيهقي في شعب الإيهان ٤/ ٤٤٢، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢/ ٢ كلهم من طرق عن محمد بن عيسى بن سميع، عن محمد بن

قال ابن شاهين: وهذا حديث غريب، لا أعلم حدث به بهذا الإسناد أغرب من هذا الحديث. اهـ.

أبي الزعيزعة، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي الدرداء به.

قلت: في إسناده ابن أبي الزعيزعة، قال فيه البخاري: منكر الحديث جدا. اهـ.

[التأريخ الكبير للبخاري ١/ ٨٨]

(١) قال الحسيني في البيان والتعريف ٢/ ٩ في ذكر سبب ورود هذا الحديث: عن

المجاه الموحدة الموحدة

الحداد، أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أحمد بن عمر بن خرشيذ قوله، حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد، حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا نصر بن باب(١)، عن الحجاج(٢)، عن أبي إسحاق(٣)، عن عاصم بن ضمرة، عن ابن مسعود

ابن عباس قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما أمر رسول الله ع أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر، فدفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر وكان نسابة، فسلم فردوا عليه السلام، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. فقال: أمن هامتها أم من لهازمها؟ قالوا: من هامتها العظمئ. قال: فأي هامتها العظمئ أنتم؟ قالوا: ذهل الأكبر. قال: أفمنكم عوف الذي يقال له لا حر بوادي عوف؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم بسطام ذو اللواء ومنتهئ الأحياء؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم جساس بن مرة حامي الذمار ومانع الجار؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا. قال: أفمنكم المزدلف صاحب العامة؟ قال: أجل إن لكل طامة طامة وإن البلاء موكل بالمنطق.

وأما ما ذكره الحافظ ابن حجر، فسيأتي بيانه في الكلام على الحديث الآتي عند الديلمي.

- (١) نصر بن باب الخراساني، أبو سهل المروزي، نزيل بغداد.
  - (٢) هو: حجاج بن أرطاة.
    - (٣) هو: السبيعي.

# قال: قال رسول الله ﷺ: (۱) [«إن البلاء موكل بالمنطق، ولو أن رجلًا عيَّرَ رجلًا عيَّرَ رجلًا عيَّرَ رجلًا عيَّرَ رجلًا برضاع كلبة، أَرْضَعَها))](۱).

(۱) سقط متن الحديث من جميع النسخ، والمثبت من ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم ١/١٩٧ - ١٩٨ حيث أخرجه بهذا الإسناد، ويؤيده وروده بعد الحديث السابق عند الديلمي وهو في بابه.

(۲) منكر. أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ٣٠٢، وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ١٩٧ - ١٩٨، والخطيب في تأريخ بغداد ١٣/ ٢٧٩ كلهم من طريق نصر بن باب به.

وفي إسناده نصر بن باب، قال العقيلي: لا يعرف إلا به. اهـ.

وقد روي من وجه آخر موقوفاً على عبد الله بن مسعود وهو من طريقين. الطريق الأول، أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ٢/٨٦٨، والخرائطي في مكارم الأخلاق كها ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة ٢/ ٢٥٠، كلاهما من طريق حماد، عن ابراهيم، عن ابن مسعود به مقتصرا على الجملة الأولى.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٠٦٠)، وهناد بن السري في الزهد ٢/ ٥٧٠ (١١٩٣) و (١١٩٤) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم به. وعند هناد زيادة: «لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا».

وهذا الطريق ليس فيه إلا الانقطاع بين إبراهيم وابن مسعود، ولكن قال ابراهيم: وإذا قلت قال عبد الله -يعني ابن مسعود-، فهو عن غير واحد. وهذا فيه جهالة.

و حرف الباء الموحدة

والطريق الثاني، أخرجه ابن الجعد في مسنده صـ ٢٩٠ (١٩٦٣) وهو عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود به. وفيه عبد الأعلى بن عامر وهو صدوق يهم.

قال الألباني في السلسلة الضعيفة ٧/ ٣٩٤ (٣٣٨٢): الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا. اهـ.

[تقريب التهذيب (٣٧٥٥)، تهذيب الكمال ١/٤٤ (قول إبراهيم)]

- (۱) على بن نصر الجهضمي [تهذيب الكمال ٥/ ٣٠٧]
- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سواد، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج. قال الحافظ: شداد بن سعيد، أبو طلحة الراسبي البصري، صدوق يخطئ، من الثامنة، م صدت س.

[تقريب التهذيب صـ ٤٣٢ (٢٧٧٠)]

(٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الوارع، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج. قال الحافظ: جابر بن عمرو، أبو الوازع الراسبي، صدوق يهم، من الثالثة، بخ م ت ق.

[تقريب التهذيب صـ ١٩٢ (٨٨١)]

- (٤) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج، ويقتضيه السياق.
- (٥) تصحفت في (ي) إلى: تخشى، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.

## مُنْتَهَاه (۱)». (۲)

(١) غير واضحة في الأصل، وترك بياضاً في (ي) و (م)، والمثبت من مصادر التخريج.

(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٧٠ (٢٣٥٠) وفي ٤/ ١٧١ (٢٣٥٠) وفي ١٧٠٠ ضعيف. أخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٩ - ٦٠، والطبري في تهذيب الآثار ١/ ٢٩٨ (٩٦٨)، والبغوي في شرح السنة ١٤/ ٢٦٨، وابن حبان في الصحيح ٧/ ١٨٥ (٢٩٢٢)، وأبو نصر الكلاباذي في بحر الفوائد ١/ ٢٠٢ و ١/ ٥٠٠، والجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين صـ ١٣٢ (٩٥)، والبيهقي في شعب الإيهان ٢/ ١٧٣، والمـزي في تهذيب الكهال ٣/ ٣٦٩، كلهم من طرق عن شداد بن سعيد الراسبي به.

ولفظ الترمذي: عن عبد الله بن مغفل قال: قال رجل للنبي على: يارسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول؟ قال: والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول؟ قال: «إن كنت تحبني فأعد ماذا تقول؟ قال: والله إني لأحبك، ثلاث مرات. فقال: «إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه». وكذلك عند معظمهم الفقر بدلاً البلاء.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اهـ.

وقال البيهقي: كذلك رواه جماعة عن شداد أبي طلحة الراسبي به، تفرد مه. اهـ.

وشداد بن سعيد الراسبي قال فيه العقيلي: له غير حديث لا يتابع عليه. اهـ.

ي حرف الباء الموحدة

\_\_\_\_\_\_

وشيخه أبو الوازع الراسبي قد وصفه الحافظ ابن حجر بالوهم في حديثه ويصلح أن يعتبر به في الشواهد. ولا يحتمل تفردهما بهذا الحديث.

وللحديث شواهد لا يخلو كلَّ منها من مقال. فمنها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ولفظه: «اصبر أبا سعيد! فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل على أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله». أخرجه أحمد في المسند ٢١/ ٤٧١ (١٣٧٩)، والقاسم السرقسطي في الدلائل في غريب الحديث (٣١٥)، والبيهقي في شعب الإيهان ٢/ ١٧٤ وفي ٧/ ٣١٨، من طريق عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه أبي سعيد الخدري به. قال البيهقي: هذا مرسل. اهه.

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: عمرو بن الحارث المصري لم يثبت سهاعه من سعيد بن أبي سعيد الخدري. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن أبي سعيد، لم يرو عنه غير اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. اه.

بل قال الشيخ الألباني في الصحيحة (٢٨٢٨): ليس له راوٍ غير عمرو هذا... وعلى ذلك فسعيد هذا في عداد المجهولين. اهـ.

وقد قال الهيثمي من قبلهما: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أنه شبه المرسل. اهـ.

ومنها حديث أبي هريرة مرفوعا ولفظه: «إن كنت تحبني فأعد للبلاء تجفافا، فوالذي نفسي بيده، للبلاء أسرع إلى من يحبني من الماء الجاري من قلة الجبل إلى حضيض الأرض». أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٤١٥ - ٤١٦ (٩٦٠)، والبيهقي في شعب الإيهان ٢/ ١٧٤، من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه به، كها ذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين صـ ١٢١ من حديث أبي هريرة أيضا. قال البيهقي: عبد الله بن سعيد غير

ومنها حديث علي بن أبي طالب مرفوعا وفيه: «ما من عبد يحب الله ورسوله الا الفقر أسرع إليه من جربة السيل على وجهه، ومن أحب الله ورسوله فليعد للبلاء تجفافا». أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١١٩، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٦/ ٣٨٥ وفي ٣٧٤/ ٣٧٤، من طريق المعتمر بن سليان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عنه به.

قلت: في إسناده الحسين بن قيس الملقب حنش وهو متروك.

قوى في الحديث. اهـ. قال فيه الحافظ: متروك. اهـ.

ومنها حديث كعب بن عجرة مرفوعا وفيه: «إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا». أخرجه الطبراني في الأوسط ٧/ ١٦٠، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥/ ١٤٦، من طريق ضمام بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي حبيب وموسى بن وردان عنه بسه. قال الطبراني: لـم يرو عن كعب إلا موسى بن وردان، تفرد به ضمام.

قلت: ضمام بن إسماعيل قال فيه الدارقطني: متروك.

ومنها حديث عنمة الجهني مرفوعا وفيه: «فاصطبر للفاقة وأعد للبلاء

ي حرف الباء الموحدة

\_\_\_\_\_

تجفافا، فوالذي بعثني بالحق، لهما أسرع إلى من يحبني من هبوط الماء من رأس الجبل إلى أسفله». أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٨ / ٨٣ وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤ / ٢٢٥٧، من طريق رفيع بن خالد، عن محمد بن إبراهيم بن عنمة الجهني، عن أبيه عن جده به. وفي إسناده إبراهيم بن عنمة، قال فيه ابن ماكولا: ليس بشيء. وقال الحافظ في الإصابة ٤ / ٢٣٦: في سنده من لا يعرف. اهه.

ومنها حديث أبي ذر أنه أتى النبي على فقال: إني أحبكم أهل البيت. فقال له النبي على النبي على النبي على الله على الله على الله عنه الله على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله على الأكمة إلى أسفلها». أخرجه الحاكم في المستدرك المستدرك من طريق عبد الله بن أبي طلحة عنه به وقال: صحيح على شرط الشيخين. ولم يتعقبه الذهبي. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: لم يثبت سماع ابن أبي طلحة من أبي ذر. اهه.

ومنها حديث معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ: «اللهم من آمن بي وصدقني وشهد أن ما جئت به الحق من عندك فأقل ماله وولده وعجل قبضه، اللهم ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يشهد أني ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره». أخرجه البيهقي في شعب الإيهان ٢/ ١٧٥ وقال: تفرد بإسناده هذا عمرو بن واقد. اهـ. قال فيه الحافظ: متروك.

ومنها حديث أنس بن مالك وفيه: أتى رجل رسول الله على فقال: إني أحبك. قال: «فاستعد للفاقة». أخرجه البزار في البحر الزخار ٢١/ ٢٤٣

۱۱٤٤ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا يحيى بن زهير، حدثنا يوسف بن موسي، حدثنا

(٦٢٢٢)، والبيهقي في شعب الإيان ٢/ ١٧٣، والشجري في الأمالي الخميسية ٢/ ٢٠٢، كلهم من طريق بكر بن سليم الصواف، عن أبي طوالة، عنه به.

قلت: في إسناده بكر بن سليم، قال فيه ابن عدي: يحدث عن أبي حازم وغيره ما لا يوافقه أحد عليه، وعامة ما يرويه غير محفوظ، ولا يتابع عليه. اهـ. ومنها حديث مرة بن عباد أنه دخل على رسول الله على فرآه واضعاً يده على بطنه. قال: قلت: يا رسول الله، ما تشكو؟ قال: «الجوع». فبكيت، فقال: «تحبني؟» قلت: نعم. قال: «فأعد للفاقة تجفافا». أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٣/ ٥٨ - ٥٩، وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك.

قال البيهقي في الشعب: فإن صح شيء من هذه الأحاديث فإنها هو زهادته ﷺ في الدنيا واختياره الآخرة على الأولى، لعلمه بمعائب الدنيا، فلم يرضها لنفسه ولا لمن يحبه من أمته، أعاذنا الله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة برحمته. اهـ.

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: ويناقض هذه الأحاديث الضعيفة أحاديث صحيحة ثابتة عن الرسول على وفيها الاستعادة من الفقر وقرنه مع الكفر، وعبة الله سبحانه وتعالى للغني التقي... الخ. اهـ.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/ ١٨٥]

الله عرف الباء الموحدة

عبد الله بن الجهم، عن عمرو بن أبي قيس (١) عن [ابن] (٢) عبد ربه (٣) عن عمر بن نبهان (١) عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله على: «البيتُ المذي يُقرأ فيه القرآنُ حضرتُه الملائكة وتنكّبَتُ (٥) عنه الشياطين، واتّسَعَ على أهله، وكثُر خيرُه وقلّ شرّه، والبيتُ الذي لا يُقرأ فيه القرآنُ حضرتُه الشياطين وتنكّبَتُ (٢) عنه الملائكة، وضاق على أهله، وقلّ خبرُه وكثُر شرّه الشياطين وتنكّبتُ (٢) عنه الملائكة، وضاق على أهله، وقلّ خبرُه وكثُر شرّه الشياطين وتنكّبتُ (٢)

#### [تقريب التهذيب صـ ٧٢٨ (٥٠١٠)]

- (٥) في (ي) و (م): تنكثت، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.
- (٦) في (ي) و (م): تنكثت، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.
- (۷) منكر. أخرجه البزار في البحر الزخار ۱۳/ ۲۰۵ (۲۰۲) مختصر ۱۰ و منكر. أخرجه البزار في البحر الزخار ۱۳/ ۲۰۵ (۲۰۲)، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل كما في مختصره صــ ۱۷۸ (۲۰۲)، و الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق ۳/ ۱۲۰۸ (۱۰۷۵)، كلهم من

<sup>(</sup>۱) رسمها غير واضحة في الأصل، وترك بياضاً في (ي) و(م)، والمثبت من ترجمته. قال الحافظ: عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق.

<sup>(</sup>٢) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ربه [تهذیب الکمال ٤/ ٢٦]

<sup>(</sup>٤) عمر بن نبهان، بفتح النون وسكون الموحدة، العبدي، ويقال الغُبرَي، بضم المعجمة وفتح الموحدة الخفيفة، بصري، خال محمد بن بكر، ضعيف، من السابعة، د.

طريقين عن عبدالله بن الجهم به.

قال البزار: تفرد به أنس. اهـ.

وقال أبو حاتم في العلل ٢/ ٥٨: هذا حديث منكر. اهـ.

قلت: فيه عمر بن نبهان، نقل البخاري عن عمرو بن علي أنه قال: لا يتابع على حديثه.

ومع هذا فقد اختلف على عمرو بن أبي قيس فيه.

فرواه عبد الله بن الجهم متصلاكما سبق. ورواه عبد الصمد بن عبد العزيز المقرئ، عنه، عن سفيان، عن عمر بن نبهان، عن الحسن مرسلا.

أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق ٣/ ١٦٠٨ (١٠٧٦). وعمرو بن أبي قيس، صدوق له أوهام، فيحتمل أن يكون الاختلاف منه.

وروي بلفظ آخر نحوه، رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط مرسلا، وسيأتي في الحديث رقم (١١٤٧). وروي أيضا موقوفاً على أبي هريرة كما ذكره محمد بن نصر المروزي في مختصر القيام صـ١٧٨. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٦٥٠) عن عفان، عن سليان بن المغيرة، عن ثابت، عنه بنحوه. قال أبو زرعة: ثابت البناني عن أبي هريرة مرسل. اهـ.

[التأريخ الكبير للبخاري ٦/ ٢٠٢، المراسيل لابن أبي حاتم صـ ٢٢ (٦٥)]

الله حرف الباء الموحدة الله عرف الل

الشيخ، حدثنا ابن رستة (۱۱۶۵ – قال أبو الشيخ، حدثنا ابن رستة (۱۱۶۵ – قال أبو أيوب (۲۰)، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني سهيل (۳)، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على البيتُ الذي تُقرأ (٤) فيه سورة البقرة لا يَدْخُلُهُ الشيطان» (۵).

- (٤) في (ي): يقرأ، والمثبت من الأصل و (م) ومصادر التخريج.
- (٥) صحیح. أخرجه أحمد في المسند ١٤/ ٤٨٩ (٥٩٩٥)، والترمذي في السنن ٥/ ٧ (٢٨٧٧)، وأبو عوانة في المسند ٢/ ٤٨١ (٩٩٩٩)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٣، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي كما روئ عنه الديلمي هنا،

وابن أبي شيبة في المصنف (١٥١٥) - مختصرا-، وأحمد في المسند ١٦٠/١٥ ( ١٤٤٣)، وابن الضريس في فضائل القرءان صـ ١٤٧ ( ١٧٣)، والفريابي في فضائل القرءان صـ ١٤٧ ( ٣٨٣)، وابن حبان في الصحيح ٣/ ٦٢ ( ٧٨٣)، والشجرى في الأمالي الخميسية ١/ ٩٧، من طريق حماد بن سلمة،

وأبو عبيد في فضائل القرءان صـ ١٢١ (٨-٣٤)، ومسلم في الصحيح / ١٨٨ (٧٨٠)، والفريابي في فضئل القرءان صـ ١٤٦ (٣٦)، والنسائي في السنن الكبرئ ٧/ ٢٥٧ (٧٩٦١) و ٩/ ٣٥٤ (١٠٧٣٥)، وفي فضائل

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) لم يتبين لي.

<sup>(</sup>٣) هو: سهيل بن أبي صالح [تهذيب الكمال ٣/ ٣٣٢]

## ١١٤٦ - قال: أخبرنا ابن ملة، حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد،

القرءان صـ ٩٠ (٤٠)، وفي عمل اليوم والليلة صـ ٥٣٥ (٩٦٥)، والبغوي في شرح السنة ١/ ٥٦٦، وأبو نعيم الأصبهاني في المستخرج على صحيح مسلم ٢/ ٣٧٢ (١٧٧٢)، والبيهقي في شعب الإيهان ٢/ ٤٥٤، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير ٢/ ٢٧٤ (٢٧٧)، والشجري في الأماني الخميسية ١/ ٨٦ وفي ١/ ٨٧، من طريق يعقوب بن عبد الرحمن الزهري،

وأحمد في المسند ١٥/ ١٧ (٩٠٤٢)، وابن الضريس في فضائل القرءان صـ ١٥١ (١٨٤)، وأبو عوانة في المسند ٢/ ٤٨٠ (٣٩٠٧) من طريق وهيب بن خالد،

وأحمد في المسند ١٣/ ٢٢٤ (٧٨٢١)، وأبو عوانة في المسند ٢/ ٤٨١) (٣٩٠٩) من طريق معمر بن أبي عمرو،

وابن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل صــ ١٧١ (١٨٨) من طريق عبد العزيز بن المختار،

وأبو عوانة في المسند ٢/ ٤٨٠ (٣٩٠٨) من طريق سليمان بن بلال، سبعتهم (الدراوردي، وحماد، ويعقوب، ووهيب، ومعمر، وابن المختار، وسليمان) عن سهيل بن أبي صالح بنحوه، ولفظ مسلم: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة».

ولفظ الترمذي: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان». وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

للج حرف الباء الموحدة ٢٥٩ كالله الموحدة ٢٥٩ كالله الموحدة ٢٥٩

حدثنا أبو الشيخ، حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو اليان (۱)، حدثنا إسماعيل ابن عياش (۲)، عن إدريس بن بنت وهب (۳)، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «البيت الذي بوأه الله لآدم كان من ياقوتة حمراء، له بابان، أحدهما شرقي والآخر غربي، وكان فيه قناديل من نور الجنة، أبنيتها الذهب، منظومة بنجوم من ياقوت أبيض، والركن يومئذ (۱) نجم من نجومه (۱) ... الحديث.

....

(٥) منكر. أخرجه أبو الشيخ في العظمة ٥/ ١٥٨٥ – ومن طريقه الديلمي هنا-، عن إسهاعيل بن عياش، والفاكهي في أخبار مكة ٢/ ٢٧٤ (١٥١٤) – مقتصر اعلى الطرف الثاني من الحديث – عن عبد الله بن صفوان، كلاهما عن إدريس بن بنت وهب به. وفي إسناده إسهاعيل بن عياش وهو مخلط في غير أهل بلده. ولا تنفعه متابعة عبد الله بن صفوان السهمي الصنعاني لأنه ضعيف أيضا.

ومع ذلك فقد خالفها عبد المنعم بن إدريس وهو ولد إدريس بن سنان فرواه موقوفاً من كلام وهب بن منبه. أخرجه البيهقي في شعب الإيهان ٣/ ٤٣٥

<sup>(</sup>١) الحكم بن نافع البهراني.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته وهو مخلط في غير أهل بلده.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: إدريس بن شيت بن وهب، والمثبت من ترجمته. وهو إدريس بن سنان، أبو إلياس الصنعاني، ابن بنت وهب بن منبه.

<sup>(</sup>٤) «والركن يومئذ» تركه الناسخ بياضا في (ي) و (م).

النجوم لأهل الأرض».

المعافرة الله عن المنور العاقري، حدثنا أبو طلحة محمد بن محمد بن عبد الله بن المنذر العاقري، حدثنا أبو طلحة محمد بن محمد بن عبد الكريم، حدثنا يزيد بن عمرو الغنوي، حدثنا نائل بن نجيح (۱)، حدثنا قطبة الكناسي (۱)، عن الحسن بن عمارة (۱)، عن طلحة (۱)، عن الحسن بن عمارة والله عن أبيه سابط بن أبي حميص قال: قال مسول الله عليه: «البيتُ الذي يُذكرُ الله فيه يُنِيرُ لأهلِ الساء كما تُنِيرُ الله فيه يُنِيرُ لأهلِ الساء كما تُنِيرُ الله النجوم لأهلِ الساء كما تُنِيرُ الله النجوم لأهلِ الأرض».

ولكن عبد المنعم ذاهب الحديث.

تسم إن مدار هذا الحديث على إدريس بن سنان وهو ضعيف. فلا يحتمل تفرده بالحديث، ولا يصح موقوفا ولا مرفوعا، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) نائل -بتحتانية - ابن نجيح، الحنفي أو الثقفي، أبو سهل البصري، أو البغدادي، ضعيف، من التاسعة، ق. [تقريب التهذيب صـ ٩٩٧)]

<sup>(</sup>٢) في (ي) و (م): قطب العباسي، والمثبت من معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ٣/ • ١٤٤، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو متروك الحديث.

<sup>(</sup>٤) لم يتبين لي.

<sup>(</sup>٥) في (ي) و (م): بن، والمثبت من الأصل، ومن معرفة الصحابة لأبي نعيم ٣/ ١٤٤٠.

ي حرف الباء الموحدة

رواه عبد الرزاق، عن معمر "عن ليث (١) "عن ابن سابط (٢).

۱۱٤۸ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الحسن بن ذر، أخبرنا محمد بن إبراهيم بن جعفر بن عنبسة بن إبراهيم بن جعفر بن عنبسة بن عمرو، حدثنا [عمر بن حفص] (٣) المكي (٤)، حدثنا ابن جريج، عن عطاء،

(١) هو: ابن أبي سليم، تقدمت ترجمته وهو صدوق تُرك حديثه.

- (۲) منكر. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٤٤٠ (٣٦٥٢) ومن طريقه الديلمي هنا بهذا الإسناد، وفيه نائل بن نجيح والحسن بن عهارة. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٣٦٩ (٥٩٩٩) من طريق عبد الرحمن بن سابط كها أورده المصنف هنا، وهو مرسلٌ، وفي إسناده أيضا الليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ولفظه: «البيت الذي يقرأ فيه القرءان يكثر خيره ويوسع على أهله، ويحضره الملائكة ويهجره الشياطين، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه يضيق على أهله ويقل خيره، ويهجره الملائكة ويحضره الشياطين، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه يضيق على أهله ويقل خيره، ويهجره الملائكة ويحضره الشياطين، وإن البيت الذي يقرأ فيه القرءان ويثور فيه، يضيء لأهل السهاء كما يُضيء النجمُ الأرضَ».
  - (٣) وقع مقلوباً في جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.
- (٤) عمر بن حفص القرشي المكي، قال البيهقي: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن الجـوزي: أجمعوا عـلى ترك حديثه. وقال الذهبي: روى عن ابن جريج، عن عطاء... لا يدرى من ذا، وخبره منكر.

[السنن الكبرى للبيهقى ٢/ ٩ -١٠) التحقيق في أحاديث الخلاف لابن

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «البَيْتُ قِبْلَةٌ لأهل المُسْجِدِ، والمَسْجِدِ، والمَسْجِدِ، والمَسْجِدُ الحَرَامُ قِبْلَةٌ لأهل الحَرَمِ، والحَرَمُ قبلةُ مَشَارِقِ الأرض وَمَغَارِبِهاً»(١).

١١٤٩ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو الحسن الميداني، حدثنا أبو طالب

الجوزي ١/ ٣٥٥، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ١٩٠]

(۱) منكر. أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٢/ ٦٣٦ (١٢٦٢)، والبيهقي في السنن الكبرئ ٢/ ٩- ١٠، كلاهما من طريق جعفر بن عنبسة بن عمرو به. قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف لا يحتج به. وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعا، ولا يحتج بمثله والله أعلم. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية ١/ ٣٤٧: وهذا لا يجوز الاحتجاج به. اهد. وحديث عبد الله بن حبشي الذي أشار إليه البيهقي، أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٦٥ أن النبي على قام على باب الكعبة، فقال: «أما بعد، فإن الباب قبلة البيت، والبيت قبلة المسجد، والمسجد قبلة الحرم، والحرم قبلة الآفاق».

وفي إسناده عبد الله بن شبيب وهو واه كما قال الذهبي. وقال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٩٩٥: وإسناده ضعيف. اه.. [المغنى في الضعفاء للذهبي ١/ ٥٤٢] الماء الموحدة الماء الموحدة ال

الحربي<sup>(۱)</sup>، حدثنا ابن شاهين، حدثنا أبو الليث نصر بن القاسم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن مهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «البَيْتُ الأَبْيَضُ بَيْتُ كِسْرَى وآل كِسْرَى» (۲).

(١) تقدم.

(۲) صحيح. أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده كها عزاه إليه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٨/ ١١٠ (٢٠٦٧)، – ومن طريقه الديلمي هنا وأحمد في المسند ٢٤ (٢٠٨٠) وفي ٢١/١٤ (٢٠٨٠)، وأحمد في المسند ٢٤ (٢٠٨٠) وفي ومسلم في الصحيح، كتاب الإمارة ٦/ ٤ (١٨٢٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٣/ ١٢٨ (١٤٥٤)، وأبو يعلى في المسند ١٣/ ٣٧٩، وأبو عوانة في المسند ٤/ ٣٧٣ (٢٩٩٦) (٢٩٩٧)، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ١٩٨، وأبو بكر بن المقرئ في المعجم صــ ١٨٣ (٩٨٠)، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ١/ ٣٨، كلهم من طريق المهاجر بن مسار، بنحوه تاماً أو مختصراً.

ورواية مسلم: عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أن أخبِرْني بشيء سمعته من رسول الله على قال: فكتب إلى: سمعت رسول الله على يوم جمعة، عشية رجم الأسلمي يقول: «لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش» وسمعته يقول: «عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى».

## قلت: هذا الحديث أصله في [صحيح مسلم](١).

المعتمر (۱۱۵ - قال أبو الشيخ: حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا المقدمي (۱۱۵ حدثنا معتمر (۳)، عن أبيه (۱۱۵ عن رجل (۵)، عن أبيه (۱۱۵ عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله على: «البقرة سَنامُ القرآن وذِرُوتُهُ، ونَدَرُلُ مع كلِّ آيةٍ منها ثَمَانُونَ ملكاً، واستُخْرِجَتْ ﴿ اللهُ اللهُ الْاَلْهُ إِلَا هُو اللهُ الْحَيْ الْعَرْشُ فَوُصِلَتْ بِهَا» (۱۱۸).

(١) بياض في جميع النسخ، والزيادة من مصادر التخريج.

(٢) رسمها مهملة في (ي) و (م)، والمثبت من ترجمته وهو محمد بن أبي بكر المقدمي.

[تهذيب الكمال ٦/ ٢٥]

- (٣) هو: معتمر بن سليمان بن طرخان.
  - (٤) هو: سليمان بن طرخان التيمي.
- (٥) لم أقف على من سماه، ويسمى في طريق آخر عند أحمد في المسند ٣٣/ ٤١٧ : أبو عثمان وقال: وليس هو بالنهدي.
  - (٦) لم أقف على من سماه.
  - (٧) سورة البقرة: الآية (٢٥٥)
- (A) ضعيف. أخرجه أحمد في المسند ٣٣/ ٤١٧ (٢٠٣٠٠)، ومحمد بن نصر المروزي كما في محتصر قيام الليل صــ ١٧٤، وأبو يعلى في مسنده كما عزاه إليه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٦/ ١٧٥ ١٧٦ (١٢٥/ ١)

ي حرف الباء الموحدة

#### قلت: وهذا أصله.

( ٢ / ٥٦١ )، والروياني في مسنده ٢ / ٢١٩ وفي ٢ / ٢٢٤ ، والطبراني في المعجم الكبير ٢ / ٢٢٠ وفي ٢ / ٢٣٠ ، وأبو الشيخ في أمثال الحديث صـ ٣٢٢ ، والدار قطني في الأفراد كما في أطراف ٤ / ٣١١ – ٣١٢ ، كلهم من طرق عن معتمر بن سليمان به.

قال الدارقطني: تفرد به معتمرٌ عن أبيه، عن رجلٍ، عن أبيه عنه -أي معقل بن يسار - بهذه الألفاظ، وغيره يرويه عن سليمان التيمي مختصراً. اهـ.

قال الهيثمي: رواه أحمد وفيه راولم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.

والحديث أصله حديث طويل فيه ذكر سورة البقرة وذكر سورة يس وتمامه: «ويس قلب القرءان، لا يقرؤها رجل يريد الله، والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم».

أخرجه جماعة من طريق معتمر بن سليمان كما سبق في التخريج تاماً أو مُقْتَصِرًا على ذكر سورة البقرة كما عند الديلمي.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرئ ٩/ ٣٤٩ (١٠٨٤٧) من طريق معتمر بن سليهان أيضا لكنه اقتصر على ذكر سورة يس والأمر بقراءته دون ذكر البقرة. وأخرجه مقتصرا على ذكر الأمر بقراءة يس على الموتئ أبو داود الطيالسي في مسنده ٢/ ٢٤٤ (٩٧٣)، وأبو عبيد في فضائل القرءان صـ ١٣٦ (٦- في مسنده ٢/ ٢٤٤ (٩٥٨)، وأجمد في المسند ٣٣/ ٢١٤ (٢٠٣٠١)، وأجمد في المسند ٣٣/ ٢٢٧)

ا ۱۱۵۱ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن إسحاق الأهوازي، حدثنا محمد بن يحيئ بن المنذر، حدثنا سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو(۱)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «البَذَاءُ من الجَفَاء، والجَفَاءُ فِي النَّارِ»(۱).

(٣١٢١)، وابن ماجة في السنن ٣/ ١٤ (٨٤٤١)، والنسائي في السنن الكبرئ ٩/ ٣٩٤ (٣٠٠٢)، وابن حبان في الصحيح ٧/ ٣٦٤ (٣٠٠٣)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠ / ٢١٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٧، واللالكائي في المعجم الكبير أكابرئ والبيهقي في السنن الكبرئ في شرح أصول الاعتقاد ٢/ ١٧٨ (٣١٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرئ ٣/ ٣، وفي السنن الصغرئ ٢/ ٧ (١٤١٤)، وفي شعب الإيمان ٢/ ٤٧٨ وفي ٦/ ٤٥، والبغوي في معالم التنزيل ٧/ ٣، وفي شرح السنة ٥/ ٢٩٥، والضياء المقدسي في الموافقات العوالي صـ ٥٨ (٢١)، والمنزي في تهذيب والضياء المقدسي في الموافقات العوالي صـ ٥٨ (٢١)، والمنزي في تهذيب الكمال ٨/ ٣٦٨، وابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٥٢، وابن رشيد في ملء العيبة صـ ٣٠، كلهم من طريق سليمان التيمي، عن أبي عثمان وليس بالنه دي -، عن أبيه، عن معقل بن يسار مع اختلاف فيه. فعند بعضهم إسقاط الواسطة بين أبي عثمان وبين معقل بن يسار.

وأبو عثمان في هذا الطريق أو الرجل في الطريق الأول لا يعرف من هو. فلا يزال الإسناد فيه مجهولان والله أعلم.

- (۱) تقدمت ترجمته وهو صدوق له أوهام.
- (٢) حسن. وهو طرف من حديثٍ أوله: «الحياء من الإيان، والإيان في

للم حرف الباء الموحدة ٢٦٧ علياً الموحدة الموحد

## ١١٥٢ - [أ/ ١١٣/ أ] قال: أخبرنا أبو منصور العجلي، أخبرنا

الجنة». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٨٥٤) و (٢١٠٣١)، وأحمد في المسند ٢١/٥٠٥ (١٠٥١٢)، ومن طريقه أبو بكر الخلال في السنة لا المسند ٢/ ٢٢٦ (١٣٥١)، والترمذي لا المسنن ٣/ ٢٩٥ (١٠٥١)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص٥٠ في السنن ٣/ ٣٩٥ (٢٠٠٩)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص٥٠ (٧٥) (طرفا منه)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة صـ ٢٨٦ - ٢٨٧ (٤٤٧) و(٨٤٤)، والجرائطي في مكارم الأخلاق ١/ ٢٨٤ (٢٦٩)، وابن حبان في الصحيح ٢/ ٢٧٧ (٨٠٦)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١٩، والبيهقي في شعب الإيهان ٦/ ٣٧٢، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٢٥٧، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٢٧١، وإساعيل بن محمد الأصبهاني في الترغيب في شرح السنة ٢/ ١٧٢، وإبن عساكر في تأريخ دمشق ١٤/ ٥٥، كلهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة به.

قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.

وقال الحاكم: على شرط مسلم. اهـ.

قال الألباني: ومحمد بن عمرو إنها أخرج له مسلم متابعة. نعم، تابعه سعيد بن أبي هلال عند ابن حبان فبه صح والحمد لله. اهـ.

قلت: رواه ابن حبان في الصحيح ٢/ ٣٧٤ (٩٠٩) من طريق ابن وهب، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.

[سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ١/ القسم الثاني/ ٩٣ ٤ (٩٥ ٤)]

أبو طالب العشاري<sup>(۱)</sup>، أخبرنا ابن شاهين، حدثنا محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني، حدثني سليمان بن عبد الله بن محمد بن سليمان بن أبي داود، حدثني جدي محمد بن سليمان، عن أبيه (<sup>۲)</sup>، عن عبد الكريم<sup>(۳)</sup>، عن عبد الكريم<sup>(۳)</sup>، عن فرات بن ثعلبة، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله على «الباب الأوسط مفتوح ليرِ "الوالدين، فمن بَرَّهما فُتِح له، ومن عقهما غُلِق دُونَه»<sup>(٤)</sup>.

(١) تقدم.

(٤) منكر. أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ٢/ ٢٧٥ (٢٨٨)، - ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن الجوزي في البر والصلة صـ ٧٩ (٧٤)، كلاهما من طريق محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الحراني بـه.

وفي إسناده سليمان بن سالم الحراني، قال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروئ عن الأثبات ما يخالف حديث الثقات، حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلا فيما وافق الأثبات من رواية ابنه عنه.

[المجروحين لابن حبان ١/ ٤٢٢]

<sup>(</sup>۲) سليمان بن سالم، وهو ابن أبئ داود الحراني، واسم أبي داود سالم، روئ عن الزهري وعبد الكريم الجزري، روئ عنه خالد بن حيان وابنه محمد بن سليمان. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: لين الحديث. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠]

<sup>(</sup>٣) عبد الكريم بن مالك الجزري [تهذيب الكمال ١/٤٥]

ي حرف الباء الموحدة

۱۱۵۳ – قال: أخبرنا فيد، أخبرنا أبو(۱) منصور البجلي، أخبرنا السلمي، أخبرنا أبو عمرو بن مطر، حدثنا محمد بن موسئ الجوهري، حدثنا عمر بن يحيئ، حدثنا العلاء بن زيدل(۲)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «البدلاء أربعون؛ اثنان وعشرون بالشام، وثَمَانِيَةَ عشر بالعِرَاقِ، كلما مَاتَ وَاحِدٌ منهم، أَبدَلَ الله مكانه آخَرَ، فإذا جَاءَ الأمرُ قُبضُوا كُلُّهم»(۲).

ورواه أيضاً الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ١/ ٣٨٣، وقد ذكر إسناده

<sup>(</sup>١) سقط من (ي)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>۲) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بن زيرك، والمثبت من الأصل، قال الحافظ ابن حجر: العلاء بن زيد، ويقال: زيدل -بزيادة لام- الثقفي، أبو محمد البصري، متروك، ورماه أبو الوليد بالكذب، من الخامسة، ق. [تقريب التهذيب صـ ٥٢٧٤)]

<sup>(</sup>٣) موضوع . أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٥/ ٢٢٠ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٣٩٩ (١٦٤٠)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ١/ ٢٩١ ، ورواه ابن شاهين كها ذكر السيوطي إسناده في الحاوي للفتاوئ ٢٩١ ، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ١/ ٢٩١ ، وأبو محمد الخلال في كرامات الأولياء وذكر إسناده السيوطي أيضا ٣/ ٣٦٥ كلهم (ابن عدي وابن شاهين، والخلال) عن محمد بن زهير الأيلي، عن عمر بن يحيئ الأيلي به.

الحاكم، حدثنا الحاكم، حدثنا مكي بن عبدان، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن حامد البزار<sup>(۱)</sup>، حدثنا مكي بن عبدان، حدثنا محمد بن يزيد<sup>(۲)</sup>، حدثنا حفص بن عمر القصير الزاهد<sup>(۳)</sup>، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبّاد<sup>(٤)</sup>، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على البَطَرُ في

السيوطي في الحاوي ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣، وهو عن عمر بن يحيى الأيلي كذلك. قال ابن الجوزي بعد ذكر طرقه عن أنس: لا يصح، فيه العلاء بن زيدل. قال ابن المديني: كان يضع الحديث. وقال أبو داود والدار قطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة موضوعة، لا يحل ذكره إلا تعجباً. اهـ بتصرف.

[الضعفاء للعقيلي (قول أبي داود) ٣/ ٣٤٣، الضعفاء والمتروكين للدار قطني صد ٢٩١ (٣٦٦)، المجروحين لابن حبان ٢/ ١٧١]

- (١) لم أقف على ترجمته.
- (٢) هو: السلمي، لم يتميز لي.

قلت: هو محمد بن يزيد بن عبدالله أبو عبدالله السلمي النيسابوري، كما سبق في الحديثين: (٢٩٨، ٢٠٤).

(٣) لم أقف على ترجمته.

قلت: الظاهر أنّ الصواب: «الفقيه» بدلًا من «القصير»؛ فقد سبق في الحديث (٢٠٤): «حفص بن عمر الفقيه الزاهد»، وهو يروي عن أبي بكر بن عيّاش، ويروى عنه محمد بن يحيي.

(٤) عباد بن منصور الناجي أبو سلمة البصري، القاضي.

ي حرف الباء الموحدة

# الدِّين قِلَّة التَّفَكُّر و[فِي](١) العبادةِ قِلَّةُ الطُّعْم»(١).

۱۱۵۵ - قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن فنجوية كتابة، أخبرنا أي سهل، أخبرنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي، حدثنا سهل بن أبي سهل، حدثنا صالح بن بيان (٤)،

(۱) غير موجودة في جميع النسخ، واستدركتها من جمع الجوامع للسيوطي حيث يقتضيها السياق.

(۲) ضعيف. أخرجه الحاكم في تأريخ نيسابور من حديث ابن عباس كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٤٧ (١٠١٨) - ومن طريقه الديلمي هنا -.

ولعل الآفة فيه من حفص بن عمر الزاهد، فإن آثار الزهادة تظهر في متن الحديث، ولم أقف له على ترجمة.

وفيه أيضا أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه لما كبر، ولا يُعرف متى روى عنه حفص بن عمر الزاهد.

وفي إسناده كذلك عباد بن منصور وفيه ضعف، وقد عنعن أيضا وهو مدلس.

- (٣) سقطت «أخبرنا أبي» من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
- (٤) صالح بن بيان الثقفي، ويقال العبدي، ويعرف بالساحلي، من أهل الأنبار، ولي قضاء سيراف، روى عن شعبة والثوري، روى عنه محمد بن أبي سمينة وإسحاق بن أبي إسحاق، قال الدارقطني: متروك. وقال الخطيب: وكان ضعيفا يروى المناكير عن الشيوخ الثقات.

حدثنا يزيد بن عطاء (۱) عن أبان (۲) عن أنس قال: قال رسول الله عليه البنات هُنَّ المشفقات المجهزات المباركات، من كانت له ابنة واحدة جعلها الله له سترًا من النار، ومن كانت عنده ابنتان أدخله الجنة بها، ومن كانت عنده ثلاث بنات أو مثلهن من الأخوات، وضع عنه الجهاد والصدقة (۲).



[ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٢٩٠، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ٩/ ٣١٠]

(۱) يزيد بن عطاء بن يزيد اليشكري، ويقال غير ذلك في نسبه، أبو خالد الواسطي، البزاز، سيد أبي عوانة، لين الحديث، من السابعة، مات سنة سبع وسبعين، عخ د.

[تقریب التهذیب صـ ۱۰۸۰ (۷۸۰۸)]

(٢) هو: أبان بن يزيد العطار.

(٣) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤٨/٤ (١٠١٣٢) إليه وحده من حديث أبان عن أنس. في إسناده يزيد بن عطاء اليشكري، قال فيه ابن عدي: ويزيد بن عطاء مع لينه هو حسن الحديث، وعنده غرائب، ومع لينه يكتب حديثه. اهـ. وفيه كذلك صالح بن بيان، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم ويحدث بالمناكير عمن لـم يحتمل. اهـ.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٧/ ٢٧٣، الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/ ٢٠٠]



الخبرنا أخبرنا عبدوس، أخبرنا أبو القاسم بن خُرْجَة (١) أخبرنا أجدينا عثمان بن يحيى القرقساني، جدي (٢) أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عثمان بن يحيى القرقساني، حدثنا عمرو بن هاشم (٣) ، حدثنا الأوزاعي، أخبرني أيوب السختياني (٤) ، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلموا العلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده، وعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع والتعمق وعليكم بالعتيق (٥).

(١) هو: عبيدالله بن محمد بن نُحرجة.

<sup>(</sup>٢) هـو: عمر بن أحمد بن القاسم بن أبان بن نُحُرْجَة أبو بكر النهاوندي. انظر الحديث (١٧٨).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن هاشم البيروتي، بفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالمثناة، صدوق يخطئ، من التاسعة، ق [تقريب التهذيب صـ٧٤٧ (١٦٢٥)]

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: السجستاني، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) ضعيف. لـم أقف على تخريجه مرفوعاً عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٩٥ (١٠٤٧٧) إليه وحده من حديث ابن

مسعود.

وفي إسناده عمرو بن هاشم، قال العقيلي: مجهول بالنقل، لا يتابع على حديثه. اهـ.

وقد خالفه أبو المغيرة - وهو ثقة - فرواه عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن ابن مسعود موقوفا.

أخرجه الدارمي في السنن صـ ٦٩ (١٤٤).

وأخرجه موقوفا أيضا عبد الرزاق في المصنف ١١/ ٢٥٢ (٢٠٤٦٥)، ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير ٩/ ١٧٠، وابن وضاح في البدع صـ ٤٦ طريقه الطبراني في المعجم الكبير صـ ٦٥ (١٤٥)، والمروزي في السنة صـ ٩٦ (١٤٥)، والمروزي في السنة صـ ٩٦ (١٤٥)، وابن حبان في روضة العقلاء صـ ٣٧، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ١/ ٦٥ – ٦٦ (١٠٨)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى صـ ١٢٧ (٣٨٧)، وابن عبد البر معلقاً في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٣٧٢ طرق عن أيوب السختياني بـه.

قال البيهقى: هذا مرسل، وروي موصولا من طريق الشامين. اهـ.

قلت: وقد سبق أن طريق الشاميين وهو عند الديلمي، فيه عمرو بن هاشم البيروي وقد أخطأ في رفعه، وسيأتي في الحديث الآي رفعه من حديث أبي هريرة وهو من طريق الشاميين أيضا.

لله حرف التاء المثناة حوف التاء المثناة

۱۱۵۷ – قال: وأخبرناه أبي، عن أحمد بن عمر (۱)، عن حمد بن سهل، عن الأنهاطي (۲)، عن عبد الرحمن بن حمدان، عن حميد بن زنجوية، عن محمد بن القاسم (۳)، عن عمر بن راشد (٤)، عن يحيئ (۵)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مثله (۲) إلى قوله: «وإياكم... إلى آخره».

ثم إن الرواية الموقوفة قد أعلها الهيثمي بالانقطاع، قال رحمه الله: رواه الطبراني في الكبير وأبو قلابة لم يسمع من ابن مسعود. اهـ.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ٢٩٤، مجمع الزوائد للهيثمي ١/ ١٥٢]

- (١) هو: أحمد بن عمر بن أحمد، أبو بكر الصندوقي. انظر الحديث (١٧٥٨).
- (٢) هو: عبد الرحمن بن محمد، أبو سعيد الأنهاطي. [التحبير في المعجم الكبير للسمعاني ١/ ٨٨ (ترجمة حمزة بن هبة الله)، تأريخ الإسلام للذهبي ٩/ ٣٠٨ (ترجمة عبد الرحمن بن المرزبان)]
  - (٣) محمد بن القاسم الأسدي، أبو القاسم الكوفي.
- (٤) عمر بن راشد بن شجرة، بفتح المعجمة والجيم، اليهامي، ضعيف، من السابعة، ووهم من قال إن اسمه عمرو، وكذا من زعم أنه ابن أبي خثعم، تق.

[تقريب التهذيب صـ ٧١٨ (٤٩٢٨)]

- (٥) هو: يحيلى بن أبي كثير.
- (٦) موضوع. أخرجه أيضا الشجري في الأمالي الخميسية ١٨٣/١ من طريق محمد بن أسلم، عن محمد بن القاسم به، وهو كذاب. وفيه كذلك عمر بن راشد.

عمر، حدثنا حاتم بن عبيد الله، حدثنا محمد بن عبد الله(۱) قال: قرأت عمر، حدثنا حاتم بن عبيد الله، حدثنا محمد بن عبد الله(۱) قال: قرأت على هاشم بن خلد، سمعته من أبي عصمة(۱)، عن رجاء بن حيوة، عن معاذ بن جبل رفعه: «تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية(۱)، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنة، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الوحدة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما، فيجعلهم في الجنة بإذنه»، الحديث بطوله وفيه: «العلم إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه المعداء، ويحرمه الأشقياء» (١).

<sup>(</sup>١) لـم يتميزلي.

<sup>(</sup>۲) تقدمت ترجمته وهو وضاع.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: تعليمه لله حسنة، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) موضوع. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما عزاه إليه العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٢٠ (٥٨) من هذا الطريق، وفيه أبو عصمة.

قال المنذري: ورفعه غريب جدا، والله أعلم. اهـ.

قلت: في إسناده أبو عصمة وهو وضاع وقد رواه هاشم بن مخلد عنه بأسانيد مختلفة.

الله المثناة المثناء ا

## وقال ابن لال: أخبرنا محمد بن يحيى، حدثنا علي بن هارون بن

رواه محمد بن عبد الله عن هاشم، عن أبي عصمة، عن رجاء مرفوعاً كما سبق في رواية أبي الشيخ.

ورواه موسئ بن غيلان عنه، عن أبي عصمة بنحوه عن معاذ بن جبل موقوفاً من كلامه. أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٢٤٠).

ورواه محمدُ بن موسى المروزي عنه، عن أبي عصمة موقوفاً أيضاً لكنه قال: عن أبي عصمة، عن رجل سيًاه، عن رجاء.

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩.

وله طريق آخر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١/ ٢٣٩ ( ٢٦٨) من طريق عبيد الله بن محمد بن خنيس الكلاعي، عن موسى بن محمد بن عطاء القرشي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن الحسن، عن معاذ بن جبل به.

قال ابن عبد البر: هكذا حدثنيه أبو عبد الله عبيد الله بن محمد رحمه الله مرفوعاً بالإسناد المذكور وهو حديث حسن جداً ولكن ليس له إسناد قوي. اهـ.

قال العراقي في التقييد والإيضاح: أراد بالحسن حسن اللفظ قطعاً، فإنه من رواية موسئ بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي، والبلقاوي هذا كذاب، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث، والظاهر أن هذا الحديث عما صنعت يداه، وعبد الرحيم بن زيد

الفرج، حدثنا أبو طالب هاشم بن الوليد الهروي، حدثنا كنانة بن جبلة (١)، عن رجاء بن حيوة، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، لم يرفعه.

وقال أبو نعيم (٢): حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن موسى

العمي متروك الحديث أيضاً. اهـ.

وزاد ابن عراق في تنزيه الشريعة: ووالده -أي زيد العمي- مختلف فيه، والحسن لم يدرك معاذاً. اهـ.

فلم يثبت هذا الحديث مرفوعاً ولا موقوفاً. قال ابن عبد البر: ورويناه من طرق شتئ موقوفاً. اهـ.

وسيأتي الكلام على الطرق الموقوفة في الروايات الآتية.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٦١، المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٥٠، الخرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٦١، المجروحين لابن حبان ٢/ ٩٦، الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ١٦٩، الترغيب والترهيب للمنذري ١/ ٩٦، التقييد والإيضاح للعراقي صـ ٤٦، تنزيه الشريعة لابن عراق ١/ ٢٨١ – ٢٨١]

(۱) كنانة بن جبلة، من أهل هراة، كان يسكن بوشنج، روى عن إبراهيم بن طهمان، روى عنه العراقيون وأهل بلده. قال ابن معين: كذاب خبيث. وقال عثمان الدارمي: هو قريب مما قال يحيى، هو خبيث الحديث. وقال الجوزجاني: ضعيف الأمر جدا.

[تأريخ ابن معين برواية الدارمي صــ ١٩٦ (٧١٧)، أحوال الرجال للجوزجاني صــ ٣٨٧)، الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ١١ (قول عثمان)] للجوزجاني صــ ٧٤٧ أبي نعيم الأصبهاني الموجودة، وقد أخرجه في حلية

ي حرف التاء المثناة

العدوي، حدثنا إسماعيل بن بحر<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد الرحيم النيسابوري، حدثنا كنانة بن جبلة، مثله غير مرفوع<sup>(۱)</sup>.

الحسين بن ياسين، أنبأنا أبو منصور الصوفي (٣)، حدثنا محمد بن جعفر بن الحسين بن ياسين، أنبأنا أبو منصور الصوفي (٣)، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد القاضي، حدثنا علي بن سعيد العسكري، حدثنا عيسى بن عبد الله بن سليان العسقلاني، عن أبيه (٤)، عن عبد الله بن سعيد المقبري (٥)، عن

الأولياء ١/ ٢٣٨ - ٢٣٩ من طريق أبي عصمة كما مر في الحديث السابق.

(١) لم أقف على ترجمته.

(۲) موضوع. أخرجه أيضا سليم الرازي في الترغيب والترهيب كما عزاه إليه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١/ ١٢٣، من طريق كنانة بن جبلة، عن رجاء بن حيوة، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ به موقوفا.

قال الزبيدى: وفيه كنانة بن جبلة، ضعيف جدا. اهـ.

وقد قال فيه ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء المعضلات. اهـ.

وقال ابن عدي: ومقدار ما يرويه غير محفوظ. اهـ.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٣٤، الكامل في الضعفاء لابن عدى ٦/ ٧٥]

- (٣) هو: بنجير بن منصور، أبو منصور.
- (٤) هـو: عبدلله بن سليهان العسقلاني، لـم أقـف على ترجـمتـه، وقد توبع في روايته كما سيأتي في التخريج.
  - (٥) تقدمت ترجمته وهو متروك.

أبيه، عن جده، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلَّمُوا القرآنَ والتَمِسُوا غرائِبَه، وغرائِبُه فرائِضُه، وفرائِضُه حدودُه، وحدودُه حلالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومتشابهٌ وأمثالُ، فأجِلُوا حلالَه وحرِّمُوا حرَامَه، واعْمَلُوا بِمُحكمِه، وعامِنُوا بِمُتشابِهِ واعتَ بِرُوا بأمثالِهِ»(۱).

(۱) منكر. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرءان صـ ۲۰۸ (۱-۵۳) مختصرا، وابين أبي شيبة في المصنف (۳۰۵۲)، وفي مسنده كيا في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري ٦/ ٤٣٤ (۸۰۹۸) وأبو يعلى في مسنده ۱۱/ ٣٣٤، وأبو يعلى في مسنده ۱۱/ ٣٣٤، وأبو وأحد بن منيع في مسنده كيا في المطالب العالية ١٤/ ١١٤ (۸۰۵۳)، وأبو الفضل الزهري في حديثه صـ ۵۳ (۱۸۱)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٧٧، والبيهقي في شعب الإيبان ٢/ ٢٢١ – ٤٢٧، والخطيب في تأريخ بغداد المهرى، والسلفي في معجم السفر صـ ٤٤٧ (۱۸)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرءان ۱۱/ ۵۰، كلهم من طرق عن عبد الله بن سعيد المقبري به، تاما أو مختصرا ولفظه عند بعضهم: «أعربوا القرءان والتمسوا غرائبه».

ووقع الاختلاف فيمن فوق عبد الله بن سعيد المقبري. فمنهم من قال عن أبيه، أبيه عن جده، ومنهم من قال عن أبيه، ومنهم من قال عن أبيه، ومنهم من قال عن جده، كلهم عن أبي هريرة به.

قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف: وقول من قال عن أبيه أشبه... والاختلاف من عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ضعيف ذاهب. اهـ.

وبه أعله الهيثمي أيضا فقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي

ي حرف التاء المثناة \_\_\_\_\_\_

مدتنا على بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد (۱) ، حدثنا ابن أبي مريم (۱) ، حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد (۱) ، حدثنا ابن أبي مريم (۱) ، حدثنا ابن لهيعة (۱) ، عن موسى بن وردان، عن أبي الهيشم (۱) ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعلَّموا القرآن قبل أن يَتَعلَّمه قومٌ يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتَعلَّمه ثلاثة نفرٍ ؛ رجلٌ يُباهِي به، ورجلٌ يَشْرَأُهُ لله عزَّ وجَلَّ مَا وَرجلٌ يَشْرَأُهُ لله عزَّ وجَلَّ (۱) (۱) .

سعيد المقبري وهو متروك. اهـ.

وقال البوصيري: مدار إسناد حديث أبي هريرة هذا على عبد الله بن سعيد وهو ضعيف. اهـ.

وشذ الحاكم فقال: صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أئمتنا. اهـ.

فتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على ضعفه. اهـ.

[العلل الواردة للدارقطني ١٠/ ٣٦٥ - ٣٦٧، مجمع الزوائد للهيثمي ٧/ ١٦٣، إتحاف الخرة المهرة للبوصيري ٦/ ٣٤٤]

- (١) هو: القاسم بن سلام البغدادي.
- (٢) هو: سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي [تهذيب الكهال ٣/ ١٤٩]
  - (٣) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.
  - (٤) هو: سليمان بن عمرو الليثي [تهذيب الكمال ٣/ ٢٩٥]
    - (٥) في (ي): لله تعالى عز وجل، والمثبت من الأصل.
- (٦) ضعيف. أخرجه أبو عبيد في فضائل القرءان صـ٦٠١ (٣-٢٩) ومن طريقه الديلمي هنا-، ومحمد بن نصر المروزي كها في مختصر قيام الليل صـ

۱۱۲۱ - قال أبو الشيخ: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا جعفر بن كزال(۱)، حدثنا إسحاق بن بشر الكاهلي، حدثنا مالك، عن يحيى بن

١٨٧ (٢٢٢)، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٤٣٩، والبيهقي في شعب الإيمان ٢/ ٢٣٤، كلهم من طرق عن ابن لهيعة به، وهو ضعيف.

وروي من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري، رواه بشير بن أبي عمرو الخولاني؛ أن الوليد بن قيس التجيبي حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله عليه قال: «يخلف قوم من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً، ثم يكون قوم يقرؤون القرءان لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرءان ثلاثة؛ مؤمن ومنافق وفاجر». قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: «المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به».

أخرجه أحمد في المسند ١٧/ ، ٤٤ ( ١٩٣٠)، والبخاري في خلق أفعال العباد ٢/ ٩ ، ٣ ( ١٨٠)، والفريابي في فضائل القرءان صـ ٢٤٨ ( ١٨٠)، وابن حبان في الصحيح ٣/ ٣٢ ( ٥٥٠)، والطبراني في المعجم الأوسط ٩/ ١٣١، والحاكم في المستدرك ٤/ ، ٥٥، والبيهقي في دلائل النبوة ٦/ ٤٦٥، وفي شعب الإيمان ٢/ ٥٣٣، كلهم من طرق عن حيوة بن شريح، عن بشير به. قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهه. ولم يتعقبه الذهبي.

قلت: رجاله ثقات ما عدا الوليد بن قيس وهو مقبول كما في التقريب (٧٤٩٨).

(١) تصحفت في (ي) إلى: لراك، وفي (م): كراك، والمثبت من ترجمته وهو

سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلَيْهِ:

«تَعَلَّمُوا ﴿عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ النّبَإِ الْعَظِيرِ ﴾ (()، تَعَلَّمُوا ﴿ قَ وَالْقُرْءَانِ

الْمَجِيدِ ﴾ (()، تَعَلَّمُوا ﴿ وَالنّبَاءِ وَالنّبَعِ إِذَاهُوى ﴾ (())، تَعَلَّمُوا ﴿ وَالسّمَاءِ ذَاتِ

الْبُرُوجِ ﴾ (()، ﴿ وَالسّمَاءَ وَالطّارِقِ ﴾ (()، فإنكم لو عَلِمْتُم ما فيهن لَعَطّلْتُم مَا

الْبُرُوجِ ﴾ (()، ﴿ وَالسّمَاءَ وَالطّارِقِ ﴾ (()، فإنكم لو عَلِمْتُم ما فيهن لَعَطّلْتُم مَا

الْبُرُوجِ ﴾ (()، ﴿ وَالسّمَاءَ وَتَقَرّبُوا إلى الله بِهِنّ ، فإن الله يَغْفِرُ بِهِنّ كل ذَنْبِ

الاالشّر ك بالله » (()).

جعفر بن محمد بن كزال. [تأريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٧٢٨]

سورة النبأ: الآية (١) – (٢)

<sup>(</sup>٢) سورة ق: الآية (١)

<sup>(</sup>٣) سورة النجم: الآية (١)

<sup>(</sup>٤) سورة البروج: الآية (١)

<sup>(</sup>٥) سورة الطارق: الآية (١)

<sup>(</sup>٦) موضوع. أخرجه أيضا ابن مردويه من حديث أبي الدرداء كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور ٧/ ٥٨٨. قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٩٧: أخرجه الديلمي من حديث أبي الدرداء وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي. اهـ.

قال أبو زرعة: كان يكذب، يحدث عن مالك وأبي معشر بأحاديث موضوعة. اهـ.

<sup>[</sup>الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢١٤]

قلت: الكاهلي متروك.

الحسين القصري أبو الوفاء، حدثنا سعد بن الحسن بن محمد بن الحسين القصري أبو الوفاء، حدثنا أبو منصور عبد الله بن عيسى المحتسب بهمذان، حدثنا علي بن إبراهيم علان الكرَجِي (۱)، حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا بن هارون الدينوري (۲)، حدثنا محمد بن سهل بن هاد بن المهاجر (۳)، حدثنا محمد بن مصعب بن صدقة الأزدي (٤)، حدثني

<sup>(</sup>۱) في (ي) و (م): الكرعي، والمثبت من التدوين في أخبار قزوين حيث ورد اسمه في إحدى أسانيده وهو أبو الحسن، علي بن إبراهيم بن عبد الرحمن الكرجي عَلان، علان الكرجي. وانظر الحديثين: (۱۷۹۸، ۱۷۹۸).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ذكره الذهبي في تأريخ الإسلام ولـم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا. وقال في الميزان: راو للموضوعات وكأنه محمد بن سهل العطار. فتعقبه الحافظ وقال: وما هو به تحقيقاً، بل هو متقدم عنه، ومحمد بن سهل بن المهاجر روئ عنه الطبراني حديث «من لـم يكثر ذكر الله، فقد برئ من الإيهان». اهبتصرف.

<sup>[</sup>تأريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٥٠٨، ميزان الاعتدال ٣/ ٥٧٦، لسان الميزان ٦/ ١٧٣]

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته وهو صدوق كثير الغلط.

للم حرف التاء المثناة محرف التاء المثناة

الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن عبد الغافر (١)، عن أبي سعيد (٢) قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلَّمُوا الرَّمْيَ والقُرآن، وخَيُرُ سَاعَاتِ المؤمن حين يَذْكُرُ الله عَزَّ وَجَلَّ »(٣).

١١٦٣ - [أ/ ١١٤/ أ] قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن عبد الغفار، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا صالح بن أحمد

قلت: فيه انقطاع بين يحيى بن أبي كثير وعبد الله بن عبد الغافر. قال العلائي في جامع التحصيل نقلاً عن أبي حاتم، وأبي زرعة، والبخاري، وغيرهم في يحيى بن أبي كثير: لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنس بن مالك، فإنه رآه رؤية ولم يسمع منه. اهم.

وفيه كذلك محمد بن مصعب بن صدقة. وأحاديثه عن الأوزاعي تكلم فيها الأئمة كما تقدم.

وفيه أيضا محمد بن سهل بن المهاجر.

[المراسيل لابن أبي حاتم صـ ٢٤٤ (٩١٠)، جامع التحصيل للعلائي صـ ٣٦٩]

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عبد الغافر، وقيل: عبيد بن عبد الغافر، مولى رسول الله ﷺ. [الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر ٤/ ١٥٩]

<sup>(</sup>٢) لم أتبينه.

<sup>(</sup>٣) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٩٤ (١٠٤٧١) إليه وحده من حديث أبي سعيد.

الحافظ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب [١١٤/ ب]، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، قال: زعم (١) أبو همام (٢)، عن مُطهّر بن الهيثم (٣)، عن عنبسة الحداد (٤)، عن مكحول (٥)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تعلموا الرّمْي، فإنّ ما بَيْنَ الهَدَفَين (٢) رَوْضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنّة» (٧).

(١) في (ي): رغم، والمثبت من (م)، ويحتمله الرسم في الأصل.

(٢) هو: الوليد بن شجاع.

(٣) مُطهّر بن الهيثم بن الحجاج، الطائي، البصري.

(٤) عنبسة بن مهران الحداد، روى عن الزهري. قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. [التأريخ الكبير للبخاري ٣/ ٣٦٥، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٤٠٢]

(٥) مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقة فقيه، كثير الإرسال، مشهور، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومئة، رم ٤. [تقريب التهذيب صـ٩٦٩ (٦٩٢٣)]

(٦) تصحفت في (ي) إلى: الهدفتين، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.

(٧) منكر. أخرجه ابن أبي الدنيا كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٨٨، ومن طريقه الديلمي كما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٦/ ٢٠١٧ (٢٧٧٧)، عن أبي همام الوليد بن شجاع به.

قال الحافظ: حديث «ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة» لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من جهة ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن أبي هريرة رفعه فذكره... وإسناده ضعيف مع انقطاعه. اهـ. التاء المثناة المثناء المثناء

عبد الله الخباز الواسطي، عن هاني بن يحيل (۱) عن مبارك بن فضالة (۲) عن عبد الله الخباز الواسطي، عن هاني بن يحيل والله عن مبارك بن فضالة والله عن عبيد الله (۳) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «تَعَلَّمُوا من أَمْرِ النجوم ما تَهتَدُون (۱) به في ظلمات البَرِّ والبحر ثُمَّ انتهوا، ومن أمر النساء ما يُحِلُّ لكم وما يُحْرُمُ عليكم ثُمَّ انتهوا، ومن الأنساب ما تَصِلُون به أرحامكم ثُمَّ انتهوا» (۱).

قلت: في إسناده مطهَّر بن الهيثم وعنبسة الحداد. والانقطاع هو بين مكحول وأبي هريرة. وقال المزي: روئ عن أبي هريرة، ويقال: مرسل.

وكذلك «زعم» ليست من صيغ الرواية.

[المراسيل لابن أبي حاتم صـ ٢١٢ (٧٩٣)، تهذيب الكمال للمزي ٧/ ٢١٦]

- (١) هانئ بن يحيئ السلمي، كنيته أبو مسعود.
- (Y) تقدمت ترجمته وهو صدوق يدلس ويسوى.
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عبدالله -مكبر-، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.
  - (٤) في (ي) و (م): تهتدوا، والمثبت من الأصل.
- (٥) منكر. أخرجه ابن السني كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٩٤ (٥) منكر. أخرجه ابن السني كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٩٤ (٥)

وفي إسناده مبارك بن فضالة وقد عنعن فيه.

ومع هذا فقد اختُلف عليه فيه. فرواه هاني بن يحيى مرفوعاً من حديث

### ١١٦٥ - قال: أخبرنا أبي وحمد بن نصر، قالا: أخبرنا محمد بن الحسين

عبدالله بن عمر كما سبق.

وأخرجه النجاد في مسند عمر بن الخطاب صـ ٧٢ (٤١) من طريق إساعيل بن جعفر، عن مبارك، فقال: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب موقوفاً من كلامه وهو الصواب. وقد ورد عن عمر من أوجه كثيرة موقوفة.

فمنها ما أخرجه السمعاني في الأنساب ١/ ٢٤ من طريق ابن نمير، عن عبيد الله بن سيار، عن عمر قال: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم انتهوا، وتعلموا من الانساب ما تصلون به أرحامكم وتعرفون به ما يحل لكم مما حرم عليكم من النساء ثم انتهوا».

وفيه عبيد الله بن سيار وهو مجهول كما في تعجيل المنفعة لابن حجر ١/ ٢٧٢. وأخرجه أيضا ١/ ٢٤ من طريق خلاد بن يحيئ، عن مسعر، عن أبي عون الثقفي، عن عمر قال: «تعلموا من الانساب ما تعلمون به ما أحل لكم مما حرم عليكم ثم انتهوا».

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

ومنها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦١٦٢)، ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٧٩١ (٧٤٤)، عن غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، عن عمر قال: «تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم أمسكوا.»

وإسناده صحيح، رجاله ثقات، إن صح سماع أبي نضرة من عمر بن الخطاب.

حرف التاء المثناة ٢٨٩

البروجردي، حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم الصرام، حدثنا موسى بن

\_\_\_\_\_

ومنها ما أخرجه هناد بن السري في الزهد ٢/ ٤٨٧ (٩٩٧) عن جرير، عن عهارة بن القعقاع، عن عمر قال: «تعلموا من النجوم ما تهتدون بها، وتعلموا من الأنساب ما تواصلون بها.»

وعمارة لم يدرك عمر بن الخطاب.

وأخرجه أيضا ٢/ ٤٨٧ عن أبي معاوية الضرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر قال: «تعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم.» ورجاله ثقات.

فالمحفوظ في الحديث أنه من كلام عمر بن الخطاب، وقد رُوي مرفوعاً من طريق عمر بن الخطاب، للفظ: «(تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا» ولم أقف له على إسناد.

ذكره السيوطي في جمع الجوامع وعزاه إلى ابن مردويه في التفسير والخطيب في كتاب النجوم (كما في نسخة المناوي في فيض القدير ٣/ ٣٣٧).

ونقل المناوي عن ابن القطان أنه قال: فيه من لا أعرف.

قال المناوي: لكن رواه ابن زنجويه من طريق آخر وزاد: «وتعلموا ما يحل لكم من النساء ويحرم عليكم ثم انتهوا». اهـ.

لكني وقفتُ على ما يفيد بأن الخطيب البغدادي قد أخرجه في كتاب النجوم موقوفاً أيضا وليس مرفوعاً كما ذكره السيوطي.

قال البقاعي في نظم الدرر ٧/ ٢٠٢: روى الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في جزء جمعه في النجوم من طريق أحمد بن سهل الأشناني عن عمر بن الخطاب قال... فذكره موقوفاً، والله أعلم. جعفر بن محمد البزار، حدثنا أبو علي الحسن بن أبي علي الخشاب، حدثنا سويد بن سعيد (۱)، حدثنا محمد بن زياد (۲)، حدثنا ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال: قال [رسول الله ﷺ] (۳): «تَعَلَّمُوا أبجد وتفسيرها، وَيْلُ لِعَالَم جهل تفسيرها». قيل: يا رسول الله، وما تفسيرها؟ قال: «فيها الأعاجيب، أما الألف فإنه آلاء الله وحَرْفٌ من أساء الله، والجيم جَنَّةُ الله، والدال دِيْنُ الله... وذكر لكل حرف شيئاً» (٤).

(١) الحَدَثاني.

(٤) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه ابن عراق في تنزيه الشريعة المرفوعة ١/ ٢٢٦ إليه وحده من حديث ابن عباس وقال: لم يبين -أي الديلمي - علته، وفيه محمد بن زياد اليشكري، ومن طريقه أيضا أخرجه ابن فنجويه في كتاب المعلمين إلا أنه جعله من حديث أنس. اهـ. قلت: وفيه أيضا سويد بن سعيد الحدثاني. قال فيه الذهبي: محدث نبيل له مناكر.

وروى أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٩٥٢ (٤٩١١) ما يفيد معناه فقال: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن المبارك، ثنا زيد بن المبارك، ثنا سبلام بن وهب أبو وهب الجندي، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، أن عثمان بن عفان سأل رسول الله على عن «أبحد هوز حطي كلمن صعفض قرشت» فقال: «الألف آلاء الله، والباء بهاء الله، والجيم جمال الله،

<sup>(</sup>٢) محمد بن زياد اليشكري، الطحان، الأعور، الفأفء، الميموني، الرقي.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من جميع النسخ، والزيادة يقتضيها السياق.

لل حرف التاء المثناة ٢٩١

الحداد، أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا عبدالله بن عمد بن جعفر، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا أحمد بن زيد، عن يزيد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن العلاء(١)، عن مسلم بن شداد، عن عبيد بن عمير، عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله عليه: (تَعَلَّمُون حِفْظَه»(٢).

والدال دين الله، وأما هوز فأهوال جهنم، وأما حطي فهي لا إله إلا الله تحط الخطايا، وأما كلمن فكاف من كريم، ولام من الله، وميم من منان، ونون من المهيمن، وأما صعفض فصاع بصاع كما تدين تدان، وأما قرشت فقر فصة الناس للحساب».

وفي إسناده سلام بن وهب الجندي، مجهول روئ عن ابن طاوس خبرا منكرا بل كذبا. تقدمت ترجمته.

- (١) إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي، الحمصي، المعروف بابن زِبْريق.
- (۲) ضعيف. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٩٤ (١٠٤٧٤) إليه وحده من حديث أبي بن كعب. وقد اختلف على يزيد بن إبراهيم التستري فيه، فرواه أحمد بن عبدة، عن حماد بن زيد عنه مر فوعاً كما تقدم.

وخالف عمرو بن علي الفلاس، فرواه عن عبد الرحمن بن مهدي -وهما ثقتان- عن يزيد بن إبراهيم موقوفاً على أبي بن كعب.

أخرجه ابن عدي في الكامل ١/ ٢٠٩، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيهان ٢/ ٤٢٩.

#### تفرد أحمد بن عبدة برفعه.

۱۱٦۷ - قال أبو الشيخ: حدثنا الحسن (۱) بن هارون، عن علي بن المديني، عن عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن أبيه (۲)،

ويُفهم من قول الحافظ «تفرد برفعه أحمد بن عبدة» أن الراجح هو الوقف، فيكون الرفع شاذًا.

ثم إن ابن عدي ذكر بعد أن أخرجه موقوفاً من طريق يزيد بن إبراهيم عن أبيه: وأبو هارون الغنوي (إبراهيم بن العلاء) هذا ما أقبل ما له من الروايات، وهو ممن يكتب حديثه، وهو متهاسك، حدث عنه شعبة وهو إلى الصدق أقرب. اه.

- (۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: إسحاق، والمثبت من الأصل، ومن الأمالي الخميسية للشجري ١/ ٤٨. وهو الحسن بن هارون بن سليمان.
- (۲) يزيد بن جابر الأزدي، من أهل الشام، والد عبد الرحمن بن يزيد ويزيد بن يزيد ويزيد بن يزيد ورئ عن أبي هريرة، روئ عنه مكحول. قال ابن القطان: لا يعرف، ويشبه أن يكون والد يزيد بن يزيد بن جابر، أحد الثقات. قال العراقي: هو معروف الحال وهو والد يزيد كما يفطن له، فقد ذكره ابن حبان في الثقات. اهـ. قلت: لـم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان فهـ و مقبـ ول في المتابعات والشواهد.

[الثقات لابن حبان ٥/ ٥٣٥، الذيل على الميزان للعراقي صـ ٥٥٥، لسان الميزان ٧/ ٤٥٣]

ي حرف التاء المتناة ي ٤٩٣

عن معاذ بن جبل قال: قال [رسول الله ﷺ](١): «تَعَلَّمُوا ما شِعْتُم أَن تعلموا، فإن الله لن يَنْفَعَكُم حتى تَعْمَلُوْا به»(٢).

١١٦٨ - [أ/ ١١٥/ أ] وبه إلى أبي نعيم، حدثنا الطبراني الحسن بن المتوكل (٣)، حدثنا سريج (٤) بن النعمان، حدثنا جعفر بن يزيد (٥)،

(١) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج، ويقتضيه السياق.

(٢) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني كها روئ من طريقه الشجري في الأمالي الخميسية ١/ ٤٨، -وعلَّقه الديلمي عنه هنا- وابن عدي في الأمالي الخميسية ٢/ ٢٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٣٦، والخطيب الكامل في الضعفاء ٢/ ٢٥، وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/ ٢٣، وفي تأريخ بغداد البغدادي في اقتضاء العلم بالعمل ١/ ٢٠ وفيي ١/ ٢١، وفي تأريخ بغداد ١/ ٤٤، والجرجاني في الاعتبار وسلوة العارفين صــ ١٣٤ (٩٦)، كلهم من طرق عن يزيد بن يزيد بن جابر به.

وخالف سعيد بن عبد العزيز الجماعة، فرواه عن يزيد بن يزيد، عن أبيه، عن معاذ بن جبل موقوفاً. أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١/٢٣٦.

وفي كلتا الحالتين، انفرد يزيد بن جابر بروايته عن معاذ بن جبل والله أعلم.

- (٣) هو: الحسن بن علي بن المتوكل [تأريخ بغداد ٧/ ٣٦٩]
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: شريح، والمثبت من الأصل.
- (٥) لـم أقف على ترجمته. وعند ابن عساكر: جعفر بن زيد، ولـم أقف على ترجمته أيضا. وفي مسند الشاميين للطبراني: جعفر بن برقان. قال الحافظ: جعفر بـن برقان-بضـم الموحدة وسكون الـراء بعدها قاف- الـكلابي، أبو

عن عبادة بن نسي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: « تَعَلَّمُوا مناسِكَكم، فإنَّمَا مِن دِيْنِكُم»(١).

عبدالله الرقي، صدوق يهم في حديث الزهري، من السابعة، مات سنة خمسين، وقيل: بعدها، بخ م ٤. [تقريب التهذيب صـ ١٩٨ (٩٤٠)]

(۱) ضعيف. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٢٦٨ (٢٢٣١) - ومن طريقه الديلمي هنا، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٦/ ٢١٠ - بهذا الإسناد. قال الألباني في الضعيفة ٧/ ٤١٣ (٤٠٤٣): هذا سند ضعيف، وجعفر بن يزيد لم أعرفه. اه.

وأما جعفر بن برقان فلم يذكر المزي عبادة بن نسي في شيوخه في تهذيب الكمال. ويحتمل أن يكون قد أُسقط محمد بن سعيد المصلوب كما في الرواية الآتية.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣٨١ (٨٦٧) عن عمر بن على المقدمي، عن الحجاج، عن عبادة، عن أبي زبيد، عن أبي سعيد الخدري بلفظ: سئل رسول الله على بين الجمرتين عن رجل طاف قبل أن يرمي، قال: «لا حرج»، وعن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: «لا حرج»، وعن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: «عبادالله، إن الله قد رفع عنكم قبل أن يرمي، قال: «عبادالله، إن الله قد رفع عنكم الضيق والحرج، ولكن تعلموا مناسككم، فإنها من دينكم».

قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن هذا الحديث فقال: بين حجاج بن أرطاة، وعبادة بن نسي محمد بن سعيد الأزدي، وأبو زبيد لا أعرفه. اهـ.

قال عمرو بن علي الفلاس: محمد بن سعيد المصلوب صاحب عبادة بن نسي

الله حرف التاء المثناة \_\_\_\_\_\_

المحدث الخسين بن بحر الوراق، حدثنا أبو علي بكر بن عبد الله (۱)، عبد الله بن الحسين بن بحر الوراق، حدثنا أبو علي بكر بن عبد الله (۱)، حدثنا محمد بن عبد الله بن سالم، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا بقية (۲)، عن إسماعيل بن عياش، عن أبي حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على «تعوذوا بالله من خشوع النفاق». قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: «خشوع البدن ونفاق القلب» (۳).

يحدث بأحاديث موضوعة. اهـ.

[علل الحديث لابن أبي حاتم ١/ ٢٧٧، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ٢٧٧]

- (۱) بكر بن عبد الله بن محمد، القاضي، أبو علي بن أبي بكر، الحبال، الرازي، نقل الحافظ ابن حجر عن الحاكم أنه قال: قدم نيسابور، وحدث بالمناكير، وقد ذكرت من أحاديثه أحاديث تعجباً ليعلم المتبحر في هذا العلم أنه موضوعة. اهـ. [لسان الميزان لابن حجر ۲/ ٩٥]
  - (٢) تقدم.
- (٣) موضوع. أخرجه الحاكم في تأريخ نيسابور كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٩٦ (١٠٤٨٢)، -ومن طريقه الديلمي هنا-، وعلقه الحافظ في لسان الميزان ٢/ ٩٥ عن الحاكم أيضا، وهو عن عبد الله بن الحسين بن بحر به.

وفيه بكر بن عبد الله القاضي، أبو علي الرازي، ذكره الحافظ في ترجمته واتهمه به.

الميداني، حدثنا أحمد بن الجعد المؤدب بقزوين، حدثنا محمد بن أحمد بن الميداني، حدثنا محمد بن الجعد المؤدب بقزوين، حدثنا محمد بن يحيى، أبي الشيخ الرافعي، حدثنا محمد بن محمد الثوري، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن حمد بن العوام، عن عبّاد بن كثير (۱۱)، عن حدثنا محمد بن خلف، حدثنا عبّاد بن العوام، عن عبّاد بن كثير القرّاء، أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه: «تَعوَّذُوا بالله مِنْ قَارَئٍ فَخُورِ القُرّاء، فإنهم أَشَدُّ فَخْراً مِنَ الجَبَابِرَة، ولا شَيْءَ أبغضُ إلى الله مِنْ قارئٍ فَخُورٍ القُرّاء،

قال: وأنبأنا عالياً ابن خلف، أخبرنا السلمي، أخبرنا منصور الهـروي(٣)،

وروي مثله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيها أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ١/ ٦٩٢، و ٢/ ٣٤٤، والبيهقي في شعب الإيان ٥/ ٣٦٤.

قال العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ٩٤٢ (٣٤٤٤): وفيه الحارث بن عبيد الأيادي، ضعفه أحمد وابن معين. اهـ.

قال عبد الله بن أحمد: سألت يحيى عن الحارث بن عبيد، أبي قدامة الإيادي فقال: ضعيف الحديث. اهـ.

[العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ٣/ ٢٧]

- (١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: محمد، والمثبت من الأصل.
  - (٢) تقدمت ترجمته وهو متروك روى أحاديث كذب.
    - (٣) لم يتبين لي.

لله حرف التاء المثناة \_\_\_\_\_\_

حدثنا محمد بن أحمد بن أبي الشيخ به(١).

المعروف بالمعروف المعروف المعروف عن المعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف عن المعروف عن المعروف عن المعروف والمعروب المعروب المعروب

[تقريب التهذيب صـ ٣٩٦ (٢٤٧٧)]

- (٤) هو: حماد بن أسامة [تهذيب الكمال ٢/ ٢٦٩]
- (٥) ضعيف. أخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار ٢/ ١٤٩

<sup>(</sup>۱) منكر. أخرجه ابن حبان في المجروحين ۲/ ۱٦٠ من طريق الوليد بن عبد الواحد، عن عباد بن كثير الثقفي، عن الحسن، عن أنس به، وهو بزيادة الحسن بن أبي الحسن البصري بين عباد الثقفي وأنس بن مالك. قال ابن القيسراني في معرفة التذكرة صد ١١٠ (٣٩٢): فيه عباد بن كثير الثقفي، متروك.

<sup>(</sup>٢) لم أتمكن من قراءتها في الأصل، وفي (ي) و (م): ابن فاختة، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) إلى: سلمة بن حماد، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج، قال الحافظ: سلم بن جنادة بن سلم السُّوائي -بضم المهملة-، أبو السائب الكوفي، ثقة ربه خالف، من العاشرة، مات سنة أربع وخسين، وله ثهانون سنة، تق.

(١٤٠٢)، وأبو بكر ابن المقرئ في معجمه صـ٥٥ (٢٦٠) - ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٥ / ٣٩ -، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٧٤، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٩/ ١٤٧، كلهم من طرق عن أبي السائب سلم بن جنادة به موصولاً.

وأخرجه أيضا ابن مردويه من حديث عائشة كم عزاه إليه السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ١٠١.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتفرد سلم بن جنادة بإسناده، وسَلْمٌ ثقة مأمون. اهـ. ولم يتعقبه الذهبي.

ولكن قال البزار: رواه غير واحد مرسلاً، ولا نعلم أحداً قال فيه عن عائشة إلا أبو أسامة. اهـ.

قلت: يعني من رواية سلم بن جنادة عنه -وسلمٌ ثقة ربا خالف-. وقد خالفه جماعة كما عند ابنُ أبي شيبة في المصنف (١٦١٦١)، أبي داود في المراسيل صد ١٨٠ (٣٠٣)، والدارقطني في العلل ١٥/ ٦١، فرووه عن أبي أسامة مرسلاً.

ثم إنه قد روي من طريق سلم بن جنادة مرسلاً أيضا، ذكره الخطيب في تأريخ بغداد ٩/ ١٤٧ فقال: قال أبو السائب سلم بن جنادة في موضع آخر: «عن هشام، عن أبيه» وليس فيه «عن عائشة». اهـ.

فاتفق أبو السائب سلم بن جنادة مع الآخرين في إرساله، والله أعلم. وروي الحديث من طريق آخر موصولا، أخرجه حمزة السهمي في تأريخ للم حرف التاء المثناة ٢٩٩ علم المثناة ٢٩٩ علم المثناة ٢٩٩ علم المثناة المثناء المثناء

البحاق القفال (۱) أخبرنا أبي، أخبرنا أبو إسحاق القفال (۱) أخبرنا أبو إسحاق بن خرشيذ قوله، حدثنا أبو بكر بن زياد، حدثنا إسماعيل بن حصن، حدثني عتبة ابن الرخص (۲) عن المُوقَري (۳) عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَرَوَّجُوا في الحُجْزِ الصَّالِح، فإن العِرْقَ دَسَّاسٌ (۱) (۱) (۱)

جرجان صـ ٢٤٢ (٣٩٣) بلفظ: «عليكم بالتزويج، فإنه يحدث الرزق»، وفي إسناده الحسين بن علوان. قال أبو نعيم في الضعفاء (٤٩): حدث عن هشام بن عروة بمناكير وموضوعات لا شيء. اهـ.

قال الدارقطني في العلل ١٥/ ٦١ وسئل عن حديث عروة عن عائشة: قال رسول الله على النساء فإنهن يأتينكم بالمال: يرويه أبو السائب عن أبيه أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وغيره يرويه عن هشام، عن أبيه مرسلا، والمرسل أصح. اهـ.

- (١) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق الأصبهاني الطيّان القفّال.
- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عبيد بن المرخص، والمثبت من الأصل، ومن تهذيب الكمال ٥/ ٩٥.
  - (٣) الوليد بن محمد المُوقِري أبو بشر البلقاوي.
- (٤) دسًاس: أي دخَّال لأنه ينزع في خفاء ولطف، دسّه يدسُّه دساً إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة.
  - [النهاية لابن الأثير صـ ٣٠٥]
- (٥) منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧/ ٧٢، والدار قطني في

# هو عتبة بن سعيد الرخص(١) السلمي يكنئ أبا سعيد الحمصي.

۱۱۷۳ – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا وهب بن محمد بن محمد بن الحسين بن وهب البيع أبو الفتح، أخبرنا منصور بن رامش (۲) النيسابوري، أخبرنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم، [أ/ ١١٥/ ب] حدثنا الحسن بن على بن زكريا (۲)، حدثنا عثمان بن عمرو الدباغ (٤)، حدثنا محمد بن

الأفراد كما في أطراف ٢/ ٢٠، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ٦١٧، كلاهما من طريق إسماعيل بن حصن به.

قال ابن عدي: لا يرويه عن الزهري غير الموقري. اهـ.

وقال الدارقطني: تفرد به الموقري الوليد بن محمد عنه - أي الزهري-. اهـ.

- (۱) تصحفت في (ي) إلى: عبيد بن سعيد المرخص، والمثبت من الأصل ومن ترجمته كما سبق.
- (٢) غير واضح في الأصل، وترك بياضا في (ي) و (م)، والظاهر أنه منصور بن رامش النيسابوري.

[تأريخ بغداد ١٣ / ٨٦]

- (٣) الحسن بن علي بن زكريا، أبو سعيد العدوي، البصري.
- (3) تصحفت في جميع النسخ إلى: القداح، والمثبت من ترجمته في ميزان الاعتدال. قال الذهبي: عثمان بن عمرو الدباغ بصري، عن ابن علاثة، وهاه الأزدي. وذكر له الحافظ حديثاً من روايته عن ابن علاثة عن الأوزاعي. [ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٥٠، لسان الميزان لابن حجر ٤/ ٢٢٣]

هرف التاء المثناة عمرف التاء المثناء عمرف التاء عمرف التاء عمرف التاء عمرف التاء عمرف التاء المثناء عمرف التاء عمرف التاء

عبدالله بن علاثة، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تَزَوَّجُوا النُّرُوْق، فإنَّ فِيهِنَّ عِينِهُ النُّرُونَ، فإنَّ فِيهِنَّ عِينَا اللهُ عَلَيْهِ: «تَرَوَّجُوا النُّورُق، فإنَّ فِيهِنَّ عِينَا اللهُ عَلَيْهِ: «تَرَوَّجُوا النُّورُق، فإنَّ فِيهِنَّ عِينَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۱) موضوع. لم أقف على تخريجه بهذا الإسناد عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٧٥ (١٠٣٣٢) إليه وحده من حديث أبي هريرة، وفيه الحسن بن علي بن زكريا وعثمان بن عمرو الدباغ.

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: «الزرقة في العين يمن». أخرجه الحارث بن أبي أسامة كها عزاه إليه ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٢٠٠، ومن طريقه الخطيب في تأريخ بغداد ٦/ ٢٤٩، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٥١ (٣٣٦)، وابن بشكوال في جزء الآثار المروية في الأطعمة السرية صـ ٣٢٢ (١٤٠)، وهو عن إسهاعيل بن أبي إسهاعيل المؤدب، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به.

قال ابن عراق: فيه إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب وسليهان بن أرقم متروكان. اهم

وذكر له السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/٤١١ متابعة عند الحاكم في تأريخه من طريق الحسين بن علوان، عن الأوزاعي، عن الزهري به.

قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٠٠٠: في سنده الحسين بن علوان وضاع، فلا يصلح تابعاً. اهـ.

ورواه الثعلبي في الكشف والبيان ٤/ ٣٧٣ من طريق أبي بكر الهذلي، عن الزهري متصلا بنحوه، وأبو بكر الهذلي متروك الحديث كما قال الحافظ.

١١٧٤ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيئ الخباز، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا أبو إبراهيم الترجهاني(١)، حدثنا عمرو بن جميع(٢)، عن جُوْيب(٣)، عن الضحّاك، عن النزال(٤)، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: (تَرَوَّجُوا، ولا تُطلِّقُوا، فإنّ الطلاق يَهْتَزُ منه العَرْشُ»(٥).

وروي أيضا من طريق عبد الرزاق، عن رجل من أهل العراق، عن الزهري مرسلا بلفظ: «الزرقة يـمن». أخرجه أبو داود في المراسيل صـ٣٣٣ (٤٧٩)، وهو مرسل وفي إسناده رجل مبهم.

- (۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: التركماني، والمثبت من الأصل، وهو إسماعيل بن إبراهيم بن بسام. [تأريخ بغداد ٦/ ٢٦٤]
  - (٢) تقدمت ترجمته وهو متروك متهم بوضع الحديث.
  - (٣) تقدمت ترجمته وهو ضعيف جدا، ورواياته عن الضحاك مناكير.
    - (٤) هو: النزال بن سبرة الهلالي [تهذيب الكمال ٧/ ٣٢١]
- (٥) موضوع. أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ١٩٤ ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٥/ ١١٢، والثعلبي في الكشف والبيان ٦/ ٢١٣، والخطيب في تأريخ بغداد ١٩١/، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٧٩ (١٢٩٠)، كلهم من طريق أبي إبراهيم الترجماني به.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، وفيه آفات؛ الضحاك مجروح، وجويبر ليس بشيء، قال النسائي والدارقطني: جويبر وعمرو متروكان،

۱۱۷۵ – قال: أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين بن فنجوية إذناً، أخبرنا أبي، حدثنا أحمد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن سهلوية (۱)، حدثنا سهل الرازي (۲)، حدثنا شبابة (۳)، حدثنا مغيرة بن مسلم، عن خصيب بن جحدر، عن عمران بن حصين الخزاعي قال: قال رسول الله على أثر الطّعام وتَكُفْمَضُوا، فإنه مصحّةٌ للناّبِ والنواجِدِ» (٤).

۱۱۷۶ – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو القاسم يوسف بن محمد بن يوسف الخطيب، أخبرنا ابن مهدي (٥)، حدثنا المحاملي، حدثنا عبد الله بن شبيب (٢)،

قال فيه العقيلي: أحاديثه مناكير لا أصل لها. اهـ.

وقال ابن عدى: وأحاديثه قلما يتابعه أحد عليها. اهـ.

[الضعفاء الكبير للعقيلي ٢/ ٢٩، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٦٨]

وقال ابن عدي: كان عمرو بن جميع يُتهم بالوضع. اهـ كلام ابن الجوزي.

<sup>(</sup>١) تقدم إسناد الديلمي إلى ابن سهلوية هذا في الحديث رقم (١١٣٠).

<sup>(</sup>۲) هو: سهل بن زنجلة الرازي [تهذيب الكمال ٣/ ٣٢٤]

<sup>(</sup>٣) هو: شبابة بن سوار المدائني.

<sup>(</sup>٤) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وفي إسناده خصيب بن جحدر.

<sup>(</sup>٥) تقدم.

<sup>(</sup>٦) تصحفت في (ي) و (م) إلى: شيت، والمثبت من الأصل، وهو عبد الله بن

حدثنا ابن أبي أويس (۱)، حدثني أبي (۲)، عن ثور بن زيد، عن خالد بن معدان، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: «تَسَحَّرُوا، وخَالِفُوا أَهْلَ الكتابِ» (۲).

الحسين الحجاجي (٤) في كتابه، حدثنا جعفر بن محمد الصيدلاني، حدثنا الحسين الحسين بن منصور، حدثنا حماد بن الوليد (٥)، ...........

شبيب الأخباري، تقدمت ترجمته وهو أخباري واه.

[تقريب التهذيب صـ ١٨٥ (٣٤٣٤)]

(٣) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٧٨ (٩٠٣٥٩) إليه وحده من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده عبد الله بن شبيب الأخباري وإسماعيل بن أبي أويس وأبوه. وقد ثبت معنى الرواية من حديث عمرو بن العاص أن النبي على قال:

«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور».

أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب الصيام، ٣/ ١٣٠ (١٠٩٦).

- (٤) هو: محمد بن محمد بن يعقوب، الحافظ النيسابوري.
- (٥) حماد بن الوليد الأزدي الكوفي، سكن بغداد، روى عن سعد بن طريف

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو عبد الله.

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبو أويس المدني، قريب مالك وصهره، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة سبع وستين، م ٤.

ي حرف التاء المثناة على ٥٠٥

عن مسعر، عن زياد بن فياض، عن ميسرة الفجر قال: قال رسول الله ﷺ: «تَسَحَّرُوا وَلَوْ أَكْلَةً وَلَوْ حَسْوَةً، فإنها أَكْلَةُ بَرَكَةٌ، وهُوَ فصلُ بَيْنَ صَومِكم وبَيْنَ صَوم النصاري (۱).

١١٧٨ - قال: أخبرنا محمد بن علي الهروي، أخبرنا أبو السنابل هبة الله بن أبي الصهباء، حدثنا أبو بكر الحيري(٢)، حدثنا أبو أحمد بن

وسفيان الثوري روى عنه الحسين بن علي الصدائي والحسين بن منصور الشطوي. قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن حبان: يسرق الحديث ويلزق بالثقات ما ليس من أحاديثهم.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ١٥٠، المجروحين لابن حبان ١/ ٣١٠، تأريخ بغداد للخطيب البغدادي ٨/ ١٥٣]

(۱) منكر. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٦١٣ (٦٢٩٣) - ومن طريقه الديلمي هنا - بهذا الإسناد، وفيه حماد بن الوليد. قال فيه ابن عدي: له أحاديث غرائب وإفرادات عن الثقات، وعامة ما يرويه لا يتابعوه عليه. اهـ.

وقد خالفه يعلى بن عبيد عند أبي نعيم في المعرفة أيضا ٥/ ٢٦١٣ (٦٢٩٢) فرواه عن مسعر به موقوفاً. قال أبو نعيم: رفعه حماد بن الوليد عن مسعر. اهـ.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٢/ ٢٤٠]

(٢) هو: أحمد بن الحسن بن أحمد، أبو بكر الحيري.

عدي، حدثنا عيسى بن محمد، حدثنا الحسين بن إبراهيم (١)، حدثنا حدثنا حميد (٢)، حدثنا حميد (٢)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَخَتَّمُوا بالعَقِيْقِ، فإنه يَنْ فَيْ الفَقْرَ، واليَمِيْنُ أحقُّ بالزِّينَةِ»(٣).

\_\_\_\_\_

(۱) الحسين بن إبراهيم البابي، قال الذهبي: روى عن حميد الطويل خبر «تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر» وهذا باطل. وقال ابن عدي: مجهول، كما سيأتي في التخريج.

[المغنى في الضعفاء للذهبي ١/ ٢٦٠]

(٢) هو: الطويل.

(٣) موضوع. أخرجه ابن عدي كها رواه من طريقه الخطيب في تأريخ بغداد ١١/ ١٧٣، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير ٢/ ٢٤١ (٦٣٦)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٤/ ٤٤٪، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٣٣ (٦٣٣) وفي العلل المتناهية ٢/ ٦٩٣، كلهم من طريق ابن عدي بهذا الإسناد، ولم أقف عليه في الكامل في الضعفاء.

ونقل الجوزقاني وابن الجوزي عن ابن عدي أنه قال: هذا حديث باطل، والحسين بن إبراهيم هذا مجهول. اهـ.

وقال ابن الجوزي في باب التختم بالعقيق: هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح. اهـ.

وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة الحسين بن إبراهيم من ميزان الاعتدال ١/ ٥٣٠ وقال: وحسين لا يُدرئ من هو، فلعله مِن وَضْعِه. اهـ.

وقد قال العقيلي في الضعفاء ٤/ ٩٤٤ بعد إخراجه حديثاً في هذا الباب: ولا

حرف التاء المثناة ٥٠٧

الرحمن بن غزو، عن الحسين بن محمد التميمي، عن أبي بكر النقاش، عن زيد بن علي (۱) عن الحسين بن محمد التميمي، عن أبي بكر النقاش، عن زيد بن علي (۲) عن عبد العزيز (۳) عن ميمون بن سليان (۱) عن منصور بن بشر الساعدي (۱) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبيه عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «تَخَتَّمُ وا بالعقيق، فإن جبريل أتاني به من الجنة وقال: «يا محمد، تَخَتَّمُ بالعقيق، ومُرْ أُمَّتَك أَنْ تَتَخَتَّمَ به» (۱).

يثبت في هذا عن النبي عليه شيء. اهـ.

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ١٦٧، وفي الفتاوى الحديثية صـ ١٣٧ (٣٢): حديث «تختموا بالعقيق» له طرق كلها واهية. اهـ. ووافقه الملا على القارى في الموضوعات الكبرى صـ ١٧١.

<sup>(</sup>١) لم يتميزلي.

<sup>(</sup>Y) سقطت «عن على» من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم يتميزلي.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) لـم أقف على ترجـمته.

<sup>(</sup>٦) موضوع. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة ١/ ٢٥٢ إليه وحده من حديث عمر بن الخطاب، قال: ومنها للديلمي من رواية ميمون بن سليان، عن منصور بن بشر الساعدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر رفعه... فذكر الحديث، وهو موضوع على عمر، فمن دونه إلى مالك... (كذا في المطبوع). اهـ.

عمد بن الحسن بن صقلاب، عن الفتح بن الحسين بن فنجوية، عن أبي عمد بن الحسن بن صقلاب، عن الفتح بن أبلج الطرسوسي، عن أبي عبد السلام (۱)، عن الصلت بن مسعود، عن يعقوب بن الوليد (۲)، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «تَخَتَّمُوا بالعقيق، فإنه مبارك».

قال: وأخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا أحمد بن أبي عثمان الزاهد، حدثنا محمد بن حفص الجويني، حدثنا محمود بن خداش، حدثنا يعقوب بن الوليد مثله.

قال ابن لال: حدثنا أحمد بن محمد بن خرزاد الأهوازي، حدثنا

قلت: لعله أراد أن من دون مالك إلى النقاش مجاهيل، فإني لم أقف على

تراجمهم بعد البحث فيما لدي من كتب التراجم، والله أعلم. مقل تقلم في الحديث السابق أن المقلم قال: ولا شيرة هذا عن الن

وقد تقدم في الحديث السابق أن العقيلي قال: ولا يثبت في هذا عن النبي ﷺ شيء. اهـ.

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ١٦٧، وفي الفتاوى الحديثية صـ ١٦٧ (٣٢): حديث «تختموا بالعقبق» له طرق كلها و اهبة. اهـ.

(١) لم يتبين لي.

(Y) يعقوب بن الوليد بن عبد الله بن أبي هلال الأزدي، أبو يوسف أو أبو هلال المدني، نزيل بغداد، كذبه أحمد وغيره، من الثامنة، ت ق. [تقريب التهذيب صـ ١٠٩٠ (٧٨٨٩)]

ي حرف التاء المثناة عرف التاء المثناء عرف التاء المثناء عرف التاء المثناء عرف التاء المثناء عرف التاء عرف التاء المثناء عرف التاء عرف ال

أحمد بن سهل بن أيوب، حدثنا الصلت بن مسعود (١) ٢).

(۱) كذا في الأصل، ولم يتبين في رواية ابن لال هذه هل رواه الصلت بن مسعود عن يعقوب بن الوليد أو يعقوب بن إبراهيم الزهري كما سيأتي في التخريج. وهي في مكارم الأخلاق لابن لال كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع 172 (١٠٢٤٢).

(Y) موضوع. لـم أقف على تخريجه من رواية الصلت بن مسعود عن يعقوب بن الوليد عند غير الديلمي كها في الرواية الأولى عنده هنا (٣٠٣). وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٤٤٩ عن أبي كامل الجحدري، والمحاملي في أماليه صـ ١٤٥ (١١١)، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٤٩١، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧/ ١٤٧، والخطيب في تأريخ بغداد ١١/ ٢٥١، وابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٣٣ (٢٤١)، من طريق محمود بن خداش كها الحوزي في الموضوعات ٣/ ٢٣٣ (٢٠١١)، كلاهما (أبو كامل وابن خداش) عند الديلمي في الرواية الثانية (٣٠٣ب)، كلاهما (أبو كامل وابن خداش) عن يعقوب بن الوليد به. وكذا أخرجه الدارقطني في الأفراد كها في أطرافه من طريق يعقوب بن الوليد المدني.

قال الدارقطني: تفرد به يعقوب بن الوليد عن هشام بن عروة. اهـ.

قلت: يعقوب بن الوليد كذاب كما سبق، وقد سرق هذا الحديث من يعقوب بن إبراهيم الزهري. قال ابن عدي: وهذا حديث يعقوب بن إبراهيم الزهري – وإن كان ضعيفاً – عن هشام بن عروة، سرقه يعقوب هذا. اهد. والحديث من رواية يعقوب الزهري أخرجه العسكري في تصحيفات المحدثين صـ ٩٤، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧/ ١٤٦، ومن طريقه

## ١١٨١ - قال: أخبرنا أبو علي بن ياسين، أنبأنا أبو طالب علي بن

البيهقي في شعب الإيهان ٥/ ٢٠١، كلهم من طرق عن الصلت بن مسعود، عن يعقوب بن إبراهيم الزهري، عن هشام به.

قال ابن عدي: وهذا يعرف بيعقوب هذا -أي الزهري- وليس بالمعروف، (وهو) مدنيٌّ، وقد سرقه منه يعقوب بن الوليد الأزدي، مدنيٌّ أيضاً، فرواه عن هشام بن عروة كها رواه هو، ويعقوب ابن إبراهيم الزهري لم أعرف له غير هذا فاذكره. اهـ.

قلت: فيتبين أن الحديث من هذا الطريق فيه مجهول وهو يعقوب الزهري هذا وليس له إلا هذا الحديث. وقد قال العقيلي بعد تخريجه من حديث عائشة: ولا يثبت في هذا عن النبي على شيء. اه.

وذكر السيوطي في اللآلي المصنوعة ٢/ ٢٣٠ في تعقبه على ابن الجوزي أن للحديث طريق آخر، قال: أخرجه الخطيب وابن عساكر من طريق أبي سعيد شعيب بن محمد بن إبراهيم الشعبي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن وصيف الفامي، أنبأنا محمد بن سهل بن الفضل بن عسكر أبو الفضل، حدثنا خلاد بن يحيى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

قلت: أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣١٨/١٣ من طريق الخطيب البغدادي ولم أقف عليه في كتب الخطيب الموجودة.

ومن دون هشام لم أجد لهم ترجمة، والله أعلم، وقد قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص\_١٦٧، وفي الفتاوئ الحديثية ص\_١٣٩ (٣٢): حديث «تختموا بالعقيق» له طرق كلها واهية. اهـ.

ير حرف التاء المثناة ٥١١ على المثناة عبد المثناء عبد ا

إبراهيم بن جعفر ابن الحسن بن الصباح، حدثنا ابن قرقوب (۱) التهار، حدثنا علي بن مهروية القزويني، حدثنا داود بن سليهان (۲)، عن علي بن موسئ (۳)، عن أبيه، عن أبيه جعفر، عن أبيه، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله علي المن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله علي المن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله عليه (٤).

- (۱) كتبت مهملة في (ي)، وفي (م): قرقور، والمثبت من الأصل، ومن ترجمته. وهو: علي بن أحمد بن محمد ويعرف بابن قرقوب أبو الحسن الهمَذاني التهار. نقل فيه ابنُ عساكر عن أبي نصر عبد الرحمن بن أحمد الأنهاطي في كتاب «أسامي مشايخ رواة الحديث بهمَذان» قولَه: «ما ظننته يعرف اسم الحديث فضلاً من روايته». وقال الذهبي: «له رحلةٌ». تاريخ دمشق لابن عساكر فضلاً من روايته، وقال الذهبي: «له رحلةٌ». تاريخ دمشي لابن عساكر الترجمة ۲۷۸، الترجمة ۲۷۸)، تاريخ الإسلام ت تدمري (۲۵/ ۲۷۰) الترجمة ۷۹۹).
  - (٢) داود بن سليهان الجرجاني الغازي.
  - (٣) هو: علي بن موسئ الرضا، تقدم بيانه وبيان آبائه.
- (٤) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ١٦٧، وفي الفتاوئ الحديثية صـ ١٣١ إليه وحده من حديث على بن أبي طالب.

وفي إسناده داود بن سليمان، قال فيه الذهبي: له نسخة موضوعة عن علي بن موسئ الرضا، رواها علي بن محمد بن مهروية القزويني الصدوق عنه. اهـ.

۱۱۸۲ – قال: أخبرنا أبو منصور العجلي، أخبرنا أبو طالب العشاري، حدثنا ابن شاهين، حدثنا علي بن الحسن الحراني (۱)، حدثنا أبي (۲)، حدثنا يحيى بن عبد الله الحراني (۳)، حدثنا عمر بن سالم الأفطس، عن أبيه (۱)، عن الحسن، وعن عروة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علي التقربوا إلى الله عز وجل ببغض أهل المعاصي، وألقوهم بوجوه مكفهرة، والتمسوا رضا الله بسخطهم، وتقربوا إلى الله بالتباعد (۵) منهم (۲).

(١) علي بن الحسن بن أحمد أبو الحسين الحراني المعروف بابن الكلاس.

(٢) الحسن بن أحمد بن خالد الحراني، ولم أقف على من ذكر حاله من حيث الجرح والتعديل.

- (٤) سالم بن عجلان الأفطس.
- (٥) كتب في حاشية (ي): كذا.
- (٦) منكر. أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ٢/ ٣٧٧ (٤٨٢) – ومن طريقه الديلمي هنا - بهذا الإسناد. وعزاه السيوطي أيضا إلى ابن شاهين في الأفراد.

وفيه يحي بن عبد الله البابلتي، قال فيه ابن حبان في المجروحين: يأتي عن الثقات بأشياء معضلات ممن كان يهم فيها حتى ذهب حلاوته عن القلوب

ر حرف التاء المثناة ٥١٣ عرف التاء المثناة

الحسين بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسي، الحسين بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن داود بن منصور الفارسي، حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الوارث، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا سليان بن عطاء (۱)، عن مسلمة بن عبد الله (۲)، عن عمه أبي مشجعة (۳)، أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: «تَخَيَّرُوا لنُطَفِكم، وانتخِبُوا المناكِح، وعليكم بذَوَاتِ الأَوْرَاك، فإنهن أَنْجَب» (۱).

لما شاب أحاديثه المناكير، فهو عندي فيها انفرد به ساقط الاحتجاج، وفيها لم يخالف الثقات معتبر به، وفيها وافق الثقات محتج به. اهـ.

وفيه أيضا علي بن الحسن الحراني وأبوه.

[المجروحين لابن حبان ٢/ ٩٧٤]

- (۱) سليمان بن عطاء بن قيس القرشي، أبو عمر الجزري، منكر الحديث، من الثامنة، مات قبل المائتين، ق. [تقريب التهذيب صـ ۲۱۹ (۲۲۰۹)]
- (٢) رسمها غير واضحة في الأصل، وتصحفت في (ي) و (م) إلى: سلمة بن عبد الرحمن، والمثبت من ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم ٢/ ٧٨، وتهذيب الكمال ٧/ ١٠٩.
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: مسجعة، والمثبت من ترجمته وهو أبو مشجعة بن ربعي الجهني، مقبول، من الثانية، ق. [تقريب التهذيب صـ ١٢٠٥ (٨٤٣٥)]
- (٤) منكر. أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٧٨ ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/ ٢٨٥ ومن طريقه ابن الجوزي

۱۱۸۶ – قال: أخبرنا أبو المحاسن عبد المحسن بن عبد العزيز المين العرزين عن الحسين بن بأبهر (۱) ، عن عمر بن محمد بن جابارة (۲) ، عن أبيه (۳) ، عن الحسين بن على بن جعفر ، عن أحمد بن الحسن (٤) ، عن حاجب (٥) بن أحمد الطوسي ، عن

في العلل المتناهية ٢/ ٢١٢، كلاهما من طريق يحيئ بن صالح الوحاظي به. قال ابن الجوزي بعد الجزم بعدم صحته: فيه سليمان بن عطاء وهو يروي عن مسلمة ابن عبدالله الجهني أشياء موضوعة، قال ابن حبان: لا أدري التخليط منه أو من مسلمة. اهـ كلام ابن الجوزي.

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ١٦٩ : أسنده الديلمي و لا يصح... وكل ما في الباب ضعيفة. اهـ.

- (۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: حدثنا بهز. وأبسهر: مدينة مشهورة بين قزوين وزنجان وهمذان من نواحي الجبل. [معجم البلدان للحموي ١/ ٨٢]
- (٢) تصحفت في (ي) إلى: حامازه، والمثبت من الأصل، وهو عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن جمد بن عمر بن جابارة، أبو حفص الأبهري. انظر: التدوين في أخبار قزوين / ٢٠ ٤. وانظر الحديث (٢٨).
  - (٣) هو: محمد بن عمر بن جابارة، لـم أقف على ترجمته.
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الحسين، والمثبت من الأصل، وهو أبو بكر الحيري.
- (٥) تصحفت في (ي) و (م) إلى: حماد، والمثبت من الأصل، وهو حاجب بن أحمد، أبو محمد الطوسي. [تأريخ الإسلام للذهبي ٧/ ٦٩٩]

ي حرف التاء المثناة عرف التاء المثناة عرف التاء المثناة عرب التاء المثناة عرب التاء المثناة عرب التاء المثناة المثناة عرب التاء المثناء عرب التاء المثناء عرب التاء عرب التاء

أحمد بن نصر المقرئ، عن عبد الله بن صالح (۱)، عن معاوية بن صالح (۲)، عن عيسى بن عاصم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَجَهَّزُوا لقبور كم، فإن القبر ليُنَادِي كلَّ يوم سبعَ مرات يقول: يا ابنَ آدم الضعيف، تَرَحَمْ فِي حياتِك على نفسِك قبل أن تَلْقَانِي أَتَرَحَمُ عليك وتَلْقَىٰ مِنِّى السرور» (۳).

(۱) تقدمت ترجمته وهو صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، وله أحاديث مناكير.

(٢) معاوية بن صالح بن حُدَيْر.

(٣) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٥٦ (١٩٣) إليه وحده من حديث ابن عباس، وفيه عبد الله بن صالح وشيخه معاوية بن صالح.

قال ابن عدي: حُدثت عن حميد بن زنجويه قال: قلت لعلي بن المديني: إنك تطلب الغرائب، فائت عبد الله بن صالح واكتب كتاب معاوية بن صالح تستفيد مئتى حديث. اهـ.

وقال في موضع آخر: وما أرى بحديثه بأساً، وهو عندي صدوق إلا أنه يقع في أحاديثه إفرادات. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن معين أنه قال: كان ابن مهدي إذا حدث بحديث معاوية بن صالح زبره يحيى بن سعيد وقال: إيش هذه الأحاديث؟ وكان ابن مهدي لا يبالي عمن روى ويحيى ثقة في حديثه. اهـ.

[الكامل في الضعفاء ٦/ ٤ \* ٤، تهذيب التهذيب ٤/ ٨ • ١ - ٩ - ١

الحجاجي (۱)، أخبرنا عبد الله بن ثابت (۲)، حدثنا عباد بن الوليد (۳)، حدثنا عبد الله بن ثابت عمد بن موسئ (۵)، حدثنا بحد بن حدثنا عمد بن موسئ (۵)، حدثنا بحر بن عمد بن عمد بن عمد بن عالىد المخزومي (۵)، حدثنا بكر بن عبد الله بن عمرو المزني، عن أبيه (۲) قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعَرَّضُوا للرِّزْقِ، فإذا غلب أحدكم فَلْيَسْتَأْذِن على الله وعلى رسولِه» (۷).

(١) محمد بن محمد بن يعقوب، أبو الحسين الحجاجي. تقدّم.

(٢) لـم أقف على ترجـمته.

(٣) لعله أبو بدر الغبري، فإنه روى عن محمد بن موسئ الشيباني كما في اللآلي المصنوعة للسيوطى ١/ ٢٩.

(٤) لعله الشيباني كما في الترجمة السابقة، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: محمد بن موسئ بن بزيع الشيباني الجريري، أبو عبد الله، بصري... سئل أبي عنه فقال: شيخ. اهـ.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٤٨]

(٥) لعله ابن الحويرث المخزومي المكي، فهو من طبقة كبار أتباع التابعين، قال الحافظ: محمد بن خالد بن الحويرث المكي، مستور، من السابعة، د. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٢٤٢، تقريب التهذيب صـ ٥٨٠٩)]

(٦) عبد الله بن عمرو بن هلال المزني، صحابي، وهو والدبكر بن عبد الله المزني. [الإصابة للحافظ ابن حجر ٤/ ١٩٨]

(٧) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي، والظاهر أن فيه محمد بن

الله حرف التاء المثناة المثناء المثناء

ابن لال، حدثنا الجلاب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أزهر بن نصر المروزي، حدثنا أبو حذينا أبن لال، حدثنا الجلاب<sup>(۱)</sup>، حدثنا أزهر بن نصر المروزي، حدثنا أبو حذيفة (۲)، عن الثوري، عن إسماعيل الكوفي (۳)، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعَجَّلُوا الخروج إلى مكة، فإن أحدَكم لا يَدْرِي ما تَعْرِضُ له مِنْ مرضٍ أو حاجةٍ» (٤).

خالد المخزومي وهو مستور. وفيه من لـم أقف على ترجـمتهم.

<sup>(</sup>١) هو: عبد الرحمن بن حدان الجلاب، سيأتي في الحديث رقم (١٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) لعله موسى بن مسعود، أبو حذيفة النهدي [تهذيب الكمال ٧/ ٢٧٨]

 <sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الكركي، والمثبت من الأصل ومن ترجمته
 وهو إسهاعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائي الكوفي.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٣٢ (١٨٣٣)، وفي ٣/ ٣٥٣ (١٨٣٤)، وفي وفي ٥/ ٥٨ (٢٨٦٧)، وفي وفي ٥/ ٥٨ (٢٨٦٧)، وفي وفي ٥/ ٥٨ (٢٨٦٧)، وفي وفي ٥/ ٢٨٦ (٣٣٤٠)، وفي وفي ٥/ ٢٨٦ (٢٨٨٣)، وفي العلل ومعرفة الرجال ٢/ ٣٤٨، وابن ماجة في السنن ٤/ ٣٩٢ (٢٨٨٣)، والطحاوي في مشكل الآثار ٥١/ ٢٩٥ (٢٠٣١) و٥١/ ٢٩٧ (٢٠٣١)، والأجري في الأربعين صــ ١٩٦ (٣٠٠)، والطبراني في المعجم الكبير والآجري في الأربعين صــ ١٩٦ (٣٠٠)، والبيهقي في السنن الكبرئ ٤/ ٢٤٠ من طريقين، والخطيب البغدادي في الموضح لأوهام الجمع والتفريق ١/ ٢١٦، وفي ١/ ٢١٥، وأبو جعفر ابن البختري في أماليه صــ ٢٢٣ (٢٠٧)، كلهم من طريق أبي إسرائيل إسماعيل الكوفي بـه.

## ١١٨٧ - قال: أخبرنا أبو الوفاء محمد بن أبي الخطاب كتابة، أخبرنا

وقد رواه أبو إسرائيل مرة عن عبد الله بن عباس، ومرة عن الفضل بن عباس، ومرة عن الفضل بن عباس، ومرة عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس، ومرة عنه أو أحدهما عن عباس عن الفضل بن عباس أو عن أحدهما، ومرة عنها أو أحدهما عن الآخر، ومرة عنها وأحدهما عن صاحبه.

ولفظه عند بعضهم: «تعجلوا الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له». وعند الآخر: «من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة».

قال أحمد في أبي إسرائيل: خالف الناس في أحاديث. اهـ.

وروي مختصرا بلفظ: «من أراد الحج فليتعجل». أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٣٨٧)، وأحمد في المسند ٣/ ٤٣٦ (١٩٧٤)، وعبد بن حميد في المسند صـ ١٣٥ (١٧٩٠)، في المسند صـ ٢٣٧ (المنتخب)، والدارمي في السنن صـ ٥٣٥ (١٧٩٠)، وأبو داود في السنن ٢/ ٢٤١ (١٧٣٢)، وابن سمعون في الأمالي صـ وأبو داود في السنن ال/ ٢٤١ (١٧٣٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١٩٨ (١٨٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١٧، والمبيهقي في السنن الكبرى ع/ ٣٣٩، والحطيب في تأريخ بغداد ٥/ ٤٧، والمنزي في تهذيب الكمال ٧/ ٣٤٦ - ٢٤٧، كلهم من طرق عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مهران أبي صفوان، عن ابن عباس به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأبو صفوان هذا سماه غيره مهران مولى لقريش، ولا يعرف بالجرح. اهم.

قلت: وأبو صفوان هذا مجهول. قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا في هذا الحديث.

ي حرف التاء المثناة على التاء المثناة المثناء المثناء

إسهاعيل الصابوني(۱)، حدثنا أبو المذكر(۲) أحمد بن محمد بن حمدان الدهان، حدثنا الحسين بن محمد الباباني(۳)، حدثنا أبو الدرداء محمد بن محمد بن سعيد بالكوفة، حدثنا أبو الفضل العباس بن الضحاك(٤)، حدثنا مقاتل بن

وقال الحافظ: كوفي مجهول. اهـ.

وللحديث طريق آخر، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٨/ ٢٨٨ عن العباس بن حمدان الحنفي الأصبهاني، عن يحيى بن حكيم، عن كثير بن هشام، عن فرات بن سليان، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، وأحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله على الأخر قال: قال رسول الله على المن أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة».

وفيه فرات بن سليهان، قال ابن حبان: ضعيف.

[الثقات لابن حبان ٧/ ٤١٠، تقريب التهذيب صـ ٩٧٦]

- (۱) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن، أبو عثمان الصابوني [تأريخ الإسلام للذهبي / ۱) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن، أبو عثمان الصابوني [تأريخ الإسلام للذهبي
- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الذكر، وهو أحمد بن محمد بن حمدان، أبو المذكر الدهان البلخي.

انظر: [تأريخ دمشق ٥٤/ ٣٦٠]

- (٣) رسمها مهملة في جميع النسخ، ولم أقف على ترجمته.
- (٤) عباس بن الضحاك البلخي، قال ابن حبان: شيخ دجال، يضع الحديث، لا يعرف أصحاب الحديث... ذكرته ليعرف وتجتنب روايته. [المجروحين

عمد بن فضيل (۱٬ حدثنا عصام بن يوسف، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب (۱٬ ۱۱۸ / أ] عن عاصم بن ضمرة، عن على بن أبي طالب قال: قال رسول الله على الله على البطيني وعظموا الله على البطيني ماء وحمة وعلى وحلاوة الجنة، فمن أكل لقمة من البطين ماء وحمة وحلاوة الجنة، فمن أكل لقمة من البطين كتب الله له سبعين ألف حسنة ومحاعنه سبعين ألف سيئة، ومَحاعنه سبعين ألف سيئة ، ورُفِع له سبعين ألف درجة (۱٬ ۱۰۰).

لابن حبان ٢/ ١٨٣]

(٣) موضوع. قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٦٠: أخرجه الديلمي والنوقاني أبو عمرو في جزء البطيخ من حديث علي... لم يبين - أي الديلمي - علته، وفي سند الأول مقاتل بن محمد، مجهول، عنه العباس بن الضحاك. وفي سند الثاني نجم بن عبد الله، لم أعرفه، وكذا من بينه وبين النوقاني. اهـ.

قلت: العباس بن الضحاك دجال كما سبق. وفيه أيضا شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام. قال صالح بن محمد البغدادي في شهر بن حوشب: وروى عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طوالا عجائب. اهـ.

وقال ابن عدي: يروي عنه عبد الحميد بن بهرام وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وشهرٌ هذا ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به. اهـ.

<sup>(</sup>١) قال فيه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٢٦٠: مجهول.

<sup>(</sup>٢) شهر بن حوشب الأشعري، الشامي.

ير حرف الناء المثناة \_\_\_\_\_\_\_

۱۱۸۸ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، عن الطبراني عن عمر بن عبد العزيز بن مقلاص، عن أبيه (۱)، عن ابن وهب (۲)، عن حيوة بن شريح، عن يحيل بن أبي واسع (۳)، عن واهب بن عبد الله المعافري (۱)،

وللحديث طريق آخر آفته يحيى بن الحسين العلوي. قال الحافظ في لسان الميزان ٧/ ٣٧٩: يحيى بن الحسين العلوي... وجدتُ له حديثاً موضوعاً رواه عن عقيل بن سمير، عن علي بن حماد المغازي، عن عباس بن حميد، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه رفعه: «يا علي، تفكه وا بالبطيخ وعظموه، فإن ماءه من الجنة، وما من عبد أكل منه لقمة إلا أدخل الله جوفه سبعين دواء، وأخرج منه سبعين داء». [الكامل في الضعفاء ٤/ ٣٩، تهذيب التهذيب ٢/ ١٨٢]

- (۱) هـو: عبد العزيز بن عمران بن أيوب بن مقـلاص [تهذيب الكمال ٥/ ٣٦٨ (ترجمة ابنه)]
  - (٢) هو: عبد الله بن وهب.
- (٣) يحيل بن أبي الواسع، كنيته أبو أمية، مولي بني تيم من قريش، يعد في المصريين، روى عنه حيوة بن شريح ويحيل بن أيوب. هكذا عند البخاري في التأريخ الكبير، وعند ابن حبان في الثقات: يحيل بن الواسع. ولم أقف على من ذكر حاله من حيث الجرح والتعديل، فكأنه مجهول الحال.

  [التأريخ الكبير للبخاري ٨/ ٣٠٩، الثقات لابن حبان ٧/ ٢١٢]
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: ذاهب بن عبد الله المغافري، والمثبت من الأصل.

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: «تَفَسَّحُوا('' فِيسِ سُجُودِكم، ولا تَجُعَلُوا ظُهُورَكم كآخِيَّةِ (''الدَّوابِ»('').

۱۱۸۹ – قال: أخبرنا ابن خلف كتابة، أخبرنا الحاكم، حدثنا محمد بن عبد الله بن دينار، حدثنا أبو يحيئ البزاز (٤)، حدثني يحيئ بن إبراهيم الضرير – وكان من الأبدال –، حدثنا عبد المؤمن بن عبد العزيز، حدثنا الحسين بن علوان (٥)،

(۱) كتب في (ي) و (م): تعمحوا، ويكتب عليها: كذا، والمثبت من الأصل ومن جمع الجوامع للسيوطي.

(٢) آخية: -بالمد والتشديد- حبيل أو عويد يعرض في الحائط ويدفن طرفاه فيه، ويصير وسطه كالعروة وتشد فيها الدابة، وجمعها الأواخي مشدداً... ومعنى الحديث: لا تقوِّسوها -أي ظهوركم- في الصلاة حتى تصير كهذه العرى. [النهاية لابن الأثر صـ ٢٩]

(٣) ضعيف. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٠١ (١٠٥١٨) إليه وحده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

وفي إسناده يحيى بن أبي الواسع وهو مجهول.

- (٤) هو: زكريا بن يحيى بن الحارث النيسابوري، أبو يحيى البزاز [تأريخ الإسلام للذهبي ٦/ ٩٤٤]
- (٥) الحسين بن علوان الكلبي، روى عن الأعمش، وهشام بن عروة. قال ابن

يحرف التاء المثناة ٢٦٥ هـ

عن أبان (۱)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَعَاهَدُوا(۱) هذه المساجد بالتَّجْصِيْص (۳) والقناديل والسُّرُج والريْح الطيِّبة والتوسُّع على أهلِكم بالطعام والإِدَام والكِسْوَة فِي رمضان (۱).

۱۱۹۰ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين، حدثنا المسيب بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا المسيب بن عبد الملك، [عن سيف بن عمر الضبي](٥)، .....

معين: كذاب. وقال ابن عدي: يضع الحديث. وقال الذهبي: متروك هالك. [تأريخ ابن معين (الدوري) ٤/ ٣٨١، الكامل في الضعفاء لابن عدي // ٣٥٩، المغني في الضعفاء للذهبي ١/ ٢٦٥]

- (١) تقدمت ترجمته وهو متروك.
- (٢) تصحفت في (ي) إلى: تعابدوا، والمثبت من الأصل.
- (٤) موضوع . أخرجه الحاكم كما عزاه إليه ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١١٣، ومن طريقه الديلمي هنا. وقال الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ٣٧: فيه الحسين بن علوان يضع، وأبان متروك. اهـ.
- (٥) سقطت من جميع النسخ، واستدركتها من معرفة الصحابة لأبي نعيم حيث

عن سهل بن يوسف (۱)، عن أبيه (۲)، عن عبيد بن صخر بن لوذان (۳) - وكان ممن بعثه رسول الله على إلى اليمن - قال: قال رسول الله على التعام الله على الله على الله على الله على الله على الله على التذكرة، وأَتْبِعُوا الموعِظة بالموعِظة، فإنّه أَقُوى للعاملين بِها يُحِبُّ الله، ولا تَحَافُوا في الله لومَة لاَئِم، واتّه والله الذي إليه تُحْشرُونَ (١).

روى الحديث بهذا الإسناد، وسيف بن عمر تقدمت ترجمته وهو ضعيف الحديث، عمدة في التأريخ، وعامة أحاديثه مناكير لا يُتابع عليها.

- (۱) سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الأنصاري، قال ابن عبد البر: لا يُعرف ولا أبوه. وقال الحافظ: مجهول الحال. [لسان الميزان ٣/ ٤٤٤]
  - (٢) يوسف بن سهل بن مالك، تقدم قول ابن عبد البر بأنه لا يُعرف.
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أودان، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.
- (٤) منكر. أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١٩٠٥ ( (٤٧٩١) ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن الأثير في أسد الغابة ٣/ ٥٣٧ معلقاً، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٥٨/ ٤١٠ ٤١١، وابن الجوزي في القصاص والمذكرين صد ٧٠، كلهم من طرق عن سيف بن عمر التميمي به.

وأخرجه ابن عساكر مع زيادة طويلة في أوله وآخره وقد سقط سيف بن عمر من المطبوع بدليل إسناد القصة نفسه عند ابن جرير في تأريخه ٢/ ٤٦٤ وأبي نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٥١٩.

وفي إسناده سيف بن عمر، وسهل بن يوسف، وأبوه.

ي حرف التاء المثناة ٥٢٥

ا ۱۱۹۱ – قال ابن السنّي: عن عثمان بن سهل بن مخلد، عن إبراهيم بن راشد الآدمي، عن حجاج بن نصير، عن عباد بن كثير (۱)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمُونَ، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فَيَغْلِبُ جهلُكم عِلْمَكم» (۲).

الحسن البستي، حدثني أبي، حدثنا ثابت بن أحمد بن عبدوس الصوفي، الحسن البستي، حدثني أبي، حدثنا ثابت بن أحمد بن عبدوس الصوفي، حدثنا محمد بن القاسم الفارسي، حدثنا محمد بن أحمد بن عقيل، حدثنا علي بن المؤمل، حدثنا جعفر بن محمد بن سوار، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا شعيب بن إبراهيم الإسكندراني، حدثنا حميد بن سليان، عن مكحول، عن عن ميسرة بن عبد ربه (۳)، عن عمر بن سليان، عن مكحول، عن

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته وهو متروك، روى أحاديث كذب.

<sup>(</sup>٢) منكر. أخرجه أبو نعيم في الرياضة كها نقل إسناده البرُي في الجوهرة في نسب النبي ١/ ١٩٣، وعن أبي نعيم رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/ ٥٥٥ (٨١٨) وهو من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن عباد بن كثير به، دون قوله «فيغلب... الخ». وعباد بن كثير متروك.

<sup>(</sup>٣) ميسرة بن عبد ربه البصري التراس، روى عن ابن جريج وغيره. قال أبو زرعة: وضع في فضائل قروين نحو أربعين حديثاً كان يقول: إني أحتسب

أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «[تَدَارَكُوا]() الغمومَ والهمومَ بالصَّدَقَاتِ، يَكشِف الله صَرَّكم، ويَنْصُركم على أَعْدَائِكم، ويُشَبِّت عند الشَّدَائِدِ أَقْدَامَكم»(٢).

۱۱۹۳ – قال الخطابي: حدثنا محمد بن هاشم، حدثنا<sup>(۳)</sup> الدبري<sup>(٤)</sup>، حدثنا عبد الرزاق<sup>(٥)</sup>،

في ذلك. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الذهبي: كذاب معروف. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٤، الضعفاء والمتروكين للنسائي صـ ٩٩ (٥٨٠)، المغنى في الضعفاء للذهب ٢/ ٤٤٦]

- (۱) رسمها في الأصل يفيد «تذاكروا»، وكذا أثبته الناسخ في (ي) و (م)، وصححته من الفردوس المطبوع ٢/ ٦٦ ومن مصادر التخريج حيث يقتضيها السياق.
- (٢) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٢/ ٦٦ (١٠٢٦٣) إليه وحده من حديث أبي هريرة. قال المناوي في فيض القدير ٣/ ٢١٤: فيه ميسرة بن عبد ربه. اهـ. ومكحول لم يلق أبا هريرة كها تقدم في الجديثين: (٩٥٨، ١١٦٢).
  - (٣) ساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
    - (٤) هو: إسحاق بن إبراهيم الدبري.
    - (٥) هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني.

الله حرف التاء المثناة المثناء المثناء

عن ابن جريج (۱)، عن ابن أبي حسين (۱) قال رسول الله ﷺ: «تَيَاسَـرُوا في الله ﷺ: «تَيَاسَـرُوا في الصَّـدَاق، فإن الرجل ليُعْطِي المرأة حتىٰ يَبْقَىٰ ذلك في نفسـه عليها حَسِيْكَة (۱)» (۱).

١١٩٤ - قال أبو نعيم في الصحابة: حدثنا الطبراني، حدثنا عباس الأسفاطي (٥)، حدثنا موسئ بن إسهاعيل، حدثتنا حبابة بنت عجلان (٢)،

(١) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج.

(۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل، المكي، النوفلي، ثقة عالم بالمناسك، من الخامسة، ع. [تقريب التهذيب صـ ۲۱ ٥ (٣٤٥٢)]

(٣) حسيكة: علق الناسخ في حاشية (ي): أي عداوةً وحقدًا في النهاية لابن الأثير. اهـ.

وهو فيها صـ ۲۰۸.

- (٤) مرسل. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٧٤ (١٠٣٩٨)، ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث ١/ ٢٦٦، وعن الخطابي علقه الديلمي هنا، وهو مرسل لأن ابن أبي حسين من طبقة صغار التابعين.
  - (٥) هو: العباس بن الفضل الأسفاطي.
  - (٦) حبابة بنت عجلان، **لا يعرف حالها،** بصرية، من السابعة، ق. [تقريب التهذيب صـ ١٣٤٩ (٨٦٥٣)]

حدثتني أمي أم حفص (۱)، عن صفية بنت جرير (۲)، عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت: قال رسول الله (۳) ﷺ: «تَهَادُوا، فإنّه يُضَعّفُ الحُبّ ويُذْهِب بِغَوَائِل الصّدرِ»(٤).

(۱) أم حفص، والدة حبابة بنت عجلان، يقال: اسمها حفصة، لا يعرف حالها، من السابعة، ق.

[تقريب التهذيب صـ ١٣٧٩ (٨٨١٩)]

(۲) صفية بنت جرير، لا تعرف، من الثالثة، ق. [تقريب التهذيب صـ ١٣٦٠
 (٨٧١٨) ]

(٣) كتبه الناسخ في (ي): النبي.

(٤) ضعيف. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٢٥/ ١٦٢، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة في أحد طريقيه ٦/ ٣٤٨٥ (٤٠٩٧) وعن أبي نعيم علقه الديلمي هنا، ولأبي نعيم طريق ثان ٦/ ٣٤٨٥ (٤٠٩٧)، وابن قتيبة في عيون الأخبار ٣/ ٤٣، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق صـ ١٧٣ (٣٦٨)، وأبو يعلى في المسند كما في المطالب العالية ٧/ ٤٣٨ (١٤٩٠)، والقضاعي في مسند الشهاب ١/ ٣٨٨ (٢٥٩)، والبيهقي في شعب الإيان ٦/ ٤٨٠، كلهم من طرق عن موسى بن إسهاعيل التبوذكي به.

نقل الحافظ في التلخيص الحبير ٤/ ١٩٨٣ عن ابن طاهر أنه قال: إسناده أيضا غريب، وليس بحجة. اهـ.

قال الذهبي في حبابة بنت عجلان: لا تعرف، ولا أمها صفية، تفرد عنها التبوذكي. اهـ.

حرف التاء المثناة ٢٩٥

۱۱۹۵ – قال: أخبرنا أبو المكارم عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم المطوعي الآمدي الأبهري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن أبان، عن هاشم بن محمد، عن عمرو بن بكر (۱)، عن غالب (۱)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «تَهَادُوا الطَّعامَ بينكُم، فإنَّ ذلك تَوسِعةً لأرزاقِكم فِي عَاجِلِ الخلف، وجَسِيم الشَّوَابِ يوم القِيامَةِ» (۱).

١١٩٦ - قال أبو نعيم في الصحابة: حدثنا ابن حمدان، حدثنا

وقد ورد من وجه آخر عن موسئ بن وردان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه: «تهادوا تحابوا». أخرجه البخاري في الأدب المفرد صـ ٢٠٣ (٩٤٥). وقال الألباني معلقا عليه: حسن. اهـ.

- (۱) هـو: السكسكي، تقدمت ترجـمته وهو متروك. وقد تقدم هذا الإسـناد في الحديث رقم (۸۷۷).
  - (٢) غالب بن خُطَّاف القطان، أبو سليهان البصري [تهذيب الكهال ٦/٦]
- (٣) منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/٧ من طريق هاشم بن
   محمد، عن عمرو بن بكر، وزاد: عن ميسرة بن عبد ربه به.

وميسرة كذاب معروف كها قال الذهبي. والإسناد بدون ذكر ميسرة فيه عمرو بن بكر السكسكي، ولعله دلسه لظهور أمر ميسرة. انظر حديث رقم (۸۷۷) و (۸۷۷).

الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر الأعين (۱)، حدثنا الهيثم بن الربيع، حدثنا زياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق (۲)، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عويم (۳) بن ساعدة قال: قال رسول الله على «تَوَاخُوا في الله أَخَوَيْن أَخَوَيْن» وأخذ بيد عَلى وقال: «هذا أخي» (٤).

١١٩٧ - [أ/ ١١٩/ أ] قال الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو القطراني، حدثنا عبد الأعلى بن حساد، حدثنا بشر بن السري، حدثنا ابن

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن الحسن بن طريف البغدادي [تذكرة الحفاظ للذهبي ٢/ ٥٥٢]

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته وهو صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر.

<sup>(</sup>٣) بياض في (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه الحسن بن سفيان كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع / ١٨٣٠ (١٠٦٥٣) المرابع المربعة أبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٨٣٠ (٢٦٢٠) وعن أبي نعيم علَّقه الديلمي هنا، وهو من طريق ابن إسحاق به. وأخرجه ابن أبي خيثمة في تأريخه (السفر الثاني) ٢/ ٢٧٣ (٢٨٢٣) من طريق آخر عن ابن إسحاق أيضا. وأخرجه أيضا ابن مندة في الصحابة من حديث عبد الرحمن بن عويم كها عزاه إليه ابن الأثير في أسد الغابة من حديث عبد الرحمن بن عويم كها عزاه إليه ابن الأثير في أسد الغابة / ٢٨١.

وقد عنعن ابن إسحاق في إسناده وهو مدلس.

حرف التاء المثناة ٢٥٥ التاء المثناة المثناء ال

لهيعة (۱) عن كعب بن علقمة ، سمعت حسان بن كريب الحميري (۲) يقول: سمعت ابن ذي الكلاع (۳) قال: جاء [معاوية] (٤) بريدٌ من صاحب إرمينية (٥) فذكر التُّرْك (٢) ، فلم قرأ الكتاب غَضِبَ ودعا كاتبه وقال: اكتُب إلى صاحب إرمينية: ثكلتك أمك، لا ثُحَرِّكهم، فإني سمعتُ

(١) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

- (٢) تصحفت في (ي) إلى: الحميدي، والمثبت من الأصل و(م)، ومن مصادر التخريج.
- (٣) هـو: شرحبيل بن ذي الكلاع الحميري، من كبار أمراء الشام، قتل مع ابن زياد.

[تأريخ الإسلام للذهبي ٢/ ٦٤٤]

- (٤) سقطت من جميع النسخ، واستدركتها من المعجم الكبير للطبراني حيث رواه بهذا الإسناد.
- (٥) إرمينية: -بكسر أوله ويفتح وسكون ثانيه وكسر الميم وياء ساكنة وكسر المنون وياء خفيفة مفتوحة اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال. وفي العصر الحديث كانت إحدى الجمهوريات التي تؤلف إتحاد الجمهورية السوفيتية الروسية السابقة.

[معجم البلدان للحموي ١/١٥٩ - ١٦٠، الموسوعة العربية الميسرة لصلاواتي ١/ ٣٦٢]

(٦) تقدم بيانه.

## رسول الله ﷺ يقول: «تَارِكُوا التُّرْك ما تَرَكُو كُم»(١).

۱۱۹۸ – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا محمد بن عثمان، حدثنا ابن إسحاق الخيازجي (۲)، حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ (۳)، حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الختلي (٤)، حدثنا عبد الله بن مطيع (٥)، حدثنا هشيم بن بشير (٦)،

(۱) منكر. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريقين ۱۹/ ۳۷۵ و ۱۹/ ۲۲۵، وابين أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٢٢٥ (٢٧٥٣)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ١٠٤٠ (٢٦٣٦) (وهو عنده: عن ذي الكلاع)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها صـ ٢٩، ونعيم بن حماد في الفتن ١/ ١٥٥ القصة دون لفظ الترجمة -، وابن الأثير في أسد الغابة -معلَّقاً - ٢/ ٢٢٠، كلهم من طرق عن ابن لهيعة به.

قال الحافظ في الإصابة ٢/ ٤١٧: تفرد به ابن لهيعة.

- (٢) لـم أتمكن من قراءتها، وفي الأصل هكذا: ألمر رحر، وتركها الناسخ في (ي) و (م) مهملة.
  - (٣) هو: الحاكم أبو عبد الله.
- (٤) في (ي) و (م): بن إسحاق العتلي، والمثبت من الأصل ومن تأريخ بغداد ٢/ ١٢٠.
  - (٥) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عطية، والمثبت من الأصل.
- (٦) تصحفت في (ي) و (م) إلى: هشيم بن أبي وائل، ورسمها غير واضحة في

ي حرف التاء المثناة ٢٣٥ على ١٤٠٠

عن أبي عبد الجليل(١)، عن عبد الله بن فروخ، عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: «تَسَمُّوا بِخِيَارِكم، واطلبُوا حَوَائِجَكم عند حِسَانِ الوجوه»(٢).

الأصل، والمثبت من ترجمته وقد روى عن أبي عبد الجليل كما في ترجمة شيخه هذا.

(۱) رسمها غير واضحة في الأصل، وكتبه الناسخ في (ي): ابن الحقيل، وفي (م): ابن الجعيل، والمثبت من ترجمته. قال أبو داود: قلت لأحمد: أبو عبد الجليل، عن عبد الله بن فروخ، حدث عنه هشيم؟ قال: لا ندري من هو. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: روئ عن عبد الله بن فروخ عن عائشة... سمعت أبي يقول ذلك ويقول: هو مجهول.

(٢) ضعيف. لم أقف على تخريجه بهذا الطريق عند غير الديلمي، وفيه أبو عبد الجليل وهو مجهول.

وله طرق أخرى عن عائشة، منها ما روي مرفوعاً بلفظ: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه». أخرجه البخاري في التأريخ الكبير ١/ ٥١، وأبو يعلى في مسنده ٨/ ١٩٩، وأبو الشيخ في الأمثال صـ ١٠٦ (٦٧)، والخرائطي في اعتلال القلوب صـ ١٦٤، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج صـ ٥٧

(٥١)، وأحمد في فضائل الصحابة ٢/ ٧٢٦، والبيهقي في شعب الإيمان ٣/ ٢٧٨، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٩٩٤ (١٠٦٦)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ١٥/ ١٥٧، والشجري في الأمالي الخميسية ٢/ ١٥٤، كلهم من طرق عن جبرة أو خيرة بنت محمد بن ثابت بن سباع، عن أبيها، عن عائشة به. ووقع عند أبي يعلى: عن أمها، عن عائشة.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ٣/ ٩٤٦ (١٦٥٠) عن شبابة، عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، عن محمد بن ثابت بن سباع، عن عائشة بإسقاط جبرة أو خيرة. وأظنها سقطت من المطبوع أو نسخت خطأ لأن عبد الرحمن المليكي رواه عن زوجته جبرة أو خيرة كها في المصادر الأخرى. وجبرة أو خيرة أو خيرة بنت محمد بن ثابت قال فيه الذهبي: روى عن أبيها، عن عائشة، وعنها إسهاعيل بن عياش، لا تُعرف. اهد.

ومنها ما أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ١٢١، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٢/ ١٨٤، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٤٩٩ عساكر في تأريخ دمشق ٢٢/ ١٨٤، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٤٩٩ الرحم، عن طريق يزيد بن هارون، عن شيخ من قريش، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، وتسموا بخياركم، وإذا أتاكم كريم قوم فأكرموه».

ير حرف التاء المثناة ٢٥٠٥

\_\_\_\_\_\_

والشيخ الذي في الإسناد هو سليان بن أرقم كها ذكره العقيلي. قال البخاري: تركوه.

ورواه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري، عن عروة مثله. أخرجه أبو الشيخ في الأمثال صـ ١٠٨ ( ٦٨). قال الحافظ في الوقاصي: متروك وكذبه ابن معين.

وله طريق ثالث عن عائشة، أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٢/ ٤ ، ٢، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٤٩٩ (١٠٦٨)، من طريق المخكم بن عبد الله الأيلي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «اطلبوا الحاجات عند حسان الوجوه».

قال ابن عدي: باطل بهذا الإسناد. اهـ.

وذكره الذهبي في ترجمة الحكم بن عبد الله من الميزان/ ٧٧ وقال: من بلاياه. وسرقه وهب بن وهب أبو البختري فرواه عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن الزهري، عن ابن المسيب نحوه. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧/ ٦٥ وقال: وأبو البختري جسور من جملة الكذابين... وهذا لون من الجسارة أن يجمع في متنٍ أحاديث، وليس هذا عند الزهري ولا عند ابن أخي الزهري وإنها هو الذي يرويه عنهم. اهه.

المحد الجزار الرازي، حدثنا الحارث بن مسلم، حدثنا زياد بن ميمون (۱)، أحمد الجزار الرازي، حدثنا الحارث بن مسلم، حدثنا زياد بن ميمون (۱)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَدْرُون لِمَ سُمِّيَ شَعْباَن؟ لأنه يُتشَعَبُ فيه لرمضان خيرٌ كثيرٌ، وإنَّماً سُمِّيَ رمضان لأنه يَرْمِضُ الذنوبَ أي يُذِيبُها مِنَ الحرِّ» (۲).

(۱) زياد بن ميمون، أبو عهار البصري، صاحب الفاكهة، روى عن أنس، قال البخاري: تركوه. ونقل عبد الله بن أحمد عن أبي داود أنه قال: أتينا زياد بن ميمون فسمعته يقول: أستغفر الله، وضعت هذه الأحاديث. وقال النسائي وأبو نعيم: متروك.

[الضعفاء للبخاري صـ ٩٤، العلل ومعرفة الرجال لأحمد (٢٩٩٧)، الضعفاء والمتروكين للنسائي صـ ٤٤ (٢٢٢)، الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني صـ ٨٣ (٧٤)].

(۲) موضوع. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٧٨ (٨١٢٢)، وعنه علقه الديلمي هنا، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ١/ ١٠٣، والشجري في الأمالي الخميسية ٢/ ١٠١ – ١٠٠، كلهم من طريق الحارث بن مسلم به.

قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٥٨: فيه زياد بن ميمون. اهـ.

ي حرف التاء المثناة ٢٧٠

اب سعيد الصوفي، حدثنا عمر بن أحمد بن محمد النيسابوري، حدثنا عبد البيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن حمد النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن حمدان، حدثنا إسحاق بن أحمد بن مهران الرازي أبو عبار يعقوب، حدثنا الحارث بن مسلم (۱)، حدثنا زياد بن ميمون أبو عبار صاحب الفاكهة (۱)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَدُرُون لِمَ سُمِي رمضان ثَلاَثُ ليالٍ، من فَاتَتُه فَاتَهُ خيرٌ كثيرٌ؛ ليلة سبع وعشرين، وليلة إحدى وعشرين، من فَاتَتُه فَاتَهُ خيرٌ كثيرٌ؛ ليلة سبع وعشرين، وليلة إحدى وعشرين، وآخر ليلة القدر؟ قال: «نعم، ومن لم يُغْفَر له في شهر رمضان، فأيُّ شهر يُغفَرُ لهُ؟» (۱).

۱۲۰۱ - [أ/ ۱۱۹ / ب] قال: أخبرنا ابن خلف كتابةً، أخبرنا الحاكم، حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفي، حدثنا جعفر بن سهل المذكر، حدثنا عثمان بن عبدالله الأموي، حدثنا رشدين بن سعد(٤)، عن يزيد بن أبي

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سلمة، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الحديث الذي قبله وهو متروك مقر بالوضع.

<sup>(</sup>٣) موضوع. وأخرجه أيضا محمد بن منصور السمعاني في أماليه من حديث أنس كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٣/ ١٧٨ (٨١٢٣). انظر الحديث الذي قبله.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

حبيب، عن ابن شهاب، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَدْرُون مَنِ المُؤمِن مَن لا يَـمُوتُ حتى المُؤمِن مَن لا يَـمُوتُ حتى المُؤمِن مَن لا يَـمُوتُ حتى يَـمُلاَ الله مسامِعَه عما يُحِب، هل تَـدْرُون مَنِ الفاجر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذي لا يَـمُوتُ حتى يَمْلاَ الله مسامِعَه عما يَكْرَه، ولو أنّ علم. قال: «الذي لا يَـمُوتُ حتى يَمْلاَ الله مسامِعَه عما يَكُرَه، ولو أنّ عبداً اتَّـقَى الله جَوْفَ بيتٍ إلى سبعين [بيتاً](۱)، على كلِّ بيتٍ بابٌ من عبداً اتَّـقَى الله جَوْفَ بيتٍ إلى سبعين [بيتاً](۱)، على كلِّ بيتٍ بابٌ من حديدٍ، أَلْبَسَهُ الله رِدَاءَ عملِه حتى يتَحَدَّثَ الناسُ بِهَا وَيَزِيدُون (۱).

(۱) غير واضحة في الأصل، وساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الفردوس المطبوع ٢/ ٨٩.

(٢) ضعيف. قال السخاوي في الفتاوئ الحديثية صـ ٣٣٧: أخرجه البيهقي والحاكم في بعض تصانيف ومن طريقه الديلمي في مسنده، وبعض هذه الأحاديث يتأكد ببعض. اهـ.

قلت: أخرجه البيهقي من طريق يوسف بن عطية عن ثابت وسيأتي بيانه قريبا. وأما رواية الحاكم والديلمي ففيها رشدين بن سعد وهو ضعيف.

وله طريق آخر عن أنس بن مالك أنه قال: قيل: يا رسول الله، من أهل الجنة؟ قال: «من لا يموت حتى يملأ مسامعه... الحديث».

أخرجه ابن العسكري في حديثه عن شيوخه (كما طبع في كتاب الكرم والجود للبرجلاني صـ ٥٩)، ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٥/ ١٥، عن أبي الظفر عبد السلام بن المطهر، عن جعفر بن سليان، عن ثابت، عن أنس به.

وأبو الظفر صدوق كما قال أبو حاتم والحافظ ابن حجر.

## ١٢٠٢ - قال: أخبرنا السيد أبو القاسم الهروي، أخبرنا أبو الحسن بن

وقد رواه أبو الظفر أيضا عن سليهان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس بلفظ: «أهل الجنة من لا يموت حتى تملأ مسامعه مما يحب». أخرجه البخاري في التأريخ الكبير ٢/ ٩٣، والبزار في البحر الزخار ١٣٨/ ٣٢٨ (١٩٤٠)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٥/ ١٠٠.

وتابعه في روايته عن سليمان بن المغيرة مرفوعاً، عليُّ بن عبد الحميد كما أخرجه الضياء المقدسي في المختارة ٥/ ١٠٠.

وخالفها نعيم بن حماد المروزي فرواه عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت مرسلا. أخرجه في زياداته على الزهد لابن المبارك صـ ٦١ (٢١٤).

وقد أعل أبو حاتم وأبو زرعة الرواية المتصلة، وصوَّبا الرواية المرسلة كما سيأتي.

وروي متصلا أيضا من طريق آخر، قال الضياء المقدسي: وقد رواه حماد بن سلمة عن ثابت مسنداً، رواه غير واحد عن آدم بن أبي إياس، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي، والله أعلم. اهـ.

قلت: أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٣٤، وعنه البيهقي في الزهد الكبير صـ ٤٨٧ (٨٢٦)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ٥/ ٣٩ من طرق عن آدم بن أبي إياس بـه.

ولكن خالفه علي بن الجعد فرواه في مسنده صـ ٤٨٣ (٣٣٥٤) عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي الصديق قال: قيل: يا رسول الله، من أهل النار؟ قيل: «من لا يموت حتى تملأ مسامعه عما يكره». فقيل: يا رسول الله، من

أحمد البيهقي، حدثنا (ابن السني، و) حدثنا أبو سعد الماليني، حدثنا أبو أحمد البيهقي، حدثنا سليان بن أحمد بن عدي، [حدثنا أبو قصي الدمشقي](١) (قالا)(٢): حدثنا سليان بن

أهل الجنة؟ قال: «من لا يموت حتى تملأ مسامعه مما يحب».

قال ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٢٣٣: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث؛ رواه أبو الظفر، عن سليان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، عن النبي على قيل له: من أهل الجنة... فذكره، فقالا: هذا عندنا خطأ، رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي الصديق، عن النبي على مرسلا، وهو الصحيح. قال أبو زرعة: فمنهم من يحدث، عن سليان، عن ثابت، عن النبي على مرسلا، والوهم من أبي الظفر. اهـ.

وله طريق آخر عن أنس بن مالك أيضا، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٣٥٩ كما تقدم من طريق يوسف بن عطية، عن ثابت، عنه بنحوه.

قال البيهقي: تفرد به يوسف بن عطية الصفار عن ثابت، وروايته عنه أكثرها مناكير لا يتابع عليه، والله تعالى أعلم. اهـ.

- (۱) ساقطة من جميع النسخ، واستدركتها من شعب الإيمان للبيهقي ٧/ ٨٣ حيث رواه البيهقي عن أبي سعد الماليني بهذا الإسناد، وهو كذلك في الكامل لابن عدي ٥/ ١٧١ بزيادة «أبي قصى الدمشقى».
- (٢) كذا في الأصل، وفي (ي) و (م): «عن أبي الحسن حفيد البيهقي، عن ابن السني، وعن أبي سعد الماليني» ولعله سبق القلم من المؤلف. فبين أبي الحسن وابن السني انقطاع كبير، وكذلك أبو سعد الماليني لا يكون في طبقة شيوخ أبي منصور الديلمي.

حرف التاء المثناة على التاء ال

عبد الرحمن، حدثنا سويد بن عبد العزيز (۱) حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني (۲) عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «تَدْرُون ما حَقُّ الجار؟ إِنِ افْتَ قَر جُدْتَ عليه، وإِنْ أَصَابه خيرٌ هنَّيتَه، وإِنْ أصابه شرٌّ عزَّيتَه، وإِنْ مَرضَ عُدتَه، وإِنْ مات اتَّبَعتَ جنازتَه، ولا تَسْتَطِلْ عليه في وإِنْ مَرضَ عُدتَه الرِّيْحَ إلاَّ بِإِذنِه، وإِن اشْتَرَيْتَ فاكهةً أَهْدَيتَ له، فإِنْ البناء تَحْجُبُ عنه الرِّيْحَ إلاَّ بِإِذنِه، وإِن اشْتَرَيْتَ فاكهةً أَهْدَيتَ له، فإِنْ

فلعل الصواب أن يصحح ما بين القوسين بأن يقال: «أخبرنا السيد أبو القاسم الهروي، أخبرنا أبو الحسن بن أحمد البيهقي، أخبرنا جدي، حدثنا أبو سعد الماليني، حدثنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا أبو قصي الدمشقي، حدثنا سليان بن عبد الرحن... إلخ».

ويؤيد هذا أن أبا الحسن البيهقي روى عن جده البيهقي، والبيهقي قد أخرج هذا الحديث في شعب الإيمان عن أبي سعد الماليني بهذا الإسناد.

- (۱) سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي مولاهم، الدمشقي، وقيل: أصله همي، وقيل: غير ذلك، ضعيف، من كبار التاسعة، مات سنة ١٩٤، ت ق. [تقريب التهذيب صـ ٤٢٤ (٢٧٠٧)]
- (۲) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، أبو مسعود المقدسي، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمس وخمسين، وقيل: سنة إحدى، خدق [تقريب التهذيب صـ ٦٦٦ (٤٥٣٤)]
  - (٣) عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني.
  - (٤) عدته: عدت المريض عيادة إذا زرته [المصباح المنير ٢/ ٤٣٦]

# لم تُهدِ له فأَدْخِلْها سِرًّا "(١).

#### قلت:

١٢٠٣ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا على بن محمد بن داود الصدفي (٢)، حدثنا على بن

(۱) ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٥/ ١٧١، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان ٧/ ٨٣، وعنه الديلمي هنا، والخرائطي في مكارم الأخلاق ١/ ٢٣٧ (٢٢٢)، والطبراني في مسند الشاميين ٣/ ٣٣٩ (٢٤٣٠)، كلهم من طرق عن سويد بن عبد العزيز به.

قال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٢٢٠: وسألت أبي عن حديث؛ رواه سويد بن عبد العزيز، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله على قال: من أغلق بابه دون جاره... وذكر حديثا طويلا في حق الجار، قال أبي: هذا حديث خطأ. اهـ.

والحديث ذكره الذهبي بهذا الإسناد في كتاب حقوق الجاركما في شرحه صـ ١٢٠ وقال: سويد ضعيف كعثمان بن عطاء. اهـ.

وفيه أيضا عطاء بن أبي مسلم الخراساني.

(٢) في (ي) و (م): الصوفي، والمثبت من الأصل، ومن مكارم الأخلاق للطبراني (١١٥)، ولم أقف على ترجمته.

(٣) لم أقف على ترجمته.

ي حرف التاء المثناة ٥٤٣

عبد الله بن الحباب المديني (١)، عن محمد بن عبد الرحمن المدني (٢)، عن محمد بن عبد الرحمن المدني (٢)، عن محمد بن عجلان، عن أبيه (٣)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تَـدُرُون ما يقول الأَسَـدُ في زَئِيرُه؟ يقول: اللّهم لاَ تُسلِّطني على أحدٍ مِنْ (١) أَهْل المَعْرُوف» (٥).

(١) لم أقف على ترجمته.

(٢) لم أقف على ترجمته.

(٣) هو: عجلان المدني [تهذيب الكمال ٥/ ١٤٢]

(٤) سقطت «أحد من» من نسخة (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

(٥) منكر. أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق (١١٥) - ومن طريقه الديلمي هنا -، بهذا الإسناد، وفيه من لم أقف على تراجمهم، والله أعلم. وعزاه المناوي إلى أبي نعيم أيضا.

قال الشيخ الألباني: وهذا إسناد ضعيف مظلم، ما بين الطبراني وابن عجلان ثلاثتهم مجهولون لم يذكروا في شيء من كتب الرجال المعروفة، حتى ولا في الأنساب للسمعاني، والحديث منكر ظاهر النكارة، والله تعالى أعلم. اهـ. قلت: وفي إسناده كذلك محمد بن عجلان وهو مخلط في أحاديث أبي هريرة. ثم وقفت عليه عند أبي الغنائم النرسي الأبي في ثواب قضاء حوائج الإخوان صـ٧٦ (٣٧) من طريق الخطيب البغدادي عن علي بن القاسم، عن أبي روق أحمد بن محمد الهزاني، عن الزبير بن محمد العثماني به. قال محقه: في إسناده من لم أعرفه، والحديث لا يصح.

[سلسلة الضعيفة للألباني ٣/ ٦١٢ (١٤١٩)]

#### قلت:

المعودي عمد بن يعقوب، حدثنا الأهوازي محمد بن يعقوب، حدثنا الحين بن حكيم، حدثنا أبو داود (١)، حدثنا المسعودي (٢)، حدثنا داود بن يخيئ بن حكيم، حدثنا أبو داود (١)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي تزيد الأودي (٣)، عن أبيه (١)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي التكون ما أكثر ما يُدخِلُ الناس الجنّة تقوى الله وحُسنُ الحُلُقِ؛ تَدُرُونَ ما أكثر ما يُدخِلُ الناس النّار؟» تقوى الله وحسنُ الحُلُقِ؛ تَدُرُونَ ما أكثر ما يُدخِلُ النّاس النّار؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الأَجْوَفَانِ؛ الفَمُ والفَرْجُ» (٥).

<sup>(</sup>١) هو: سليهان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، الزعافري - بزاي مفتوحة ومهملة وكسر الفاء - ، أبو يزيد الكوفي، الأعرج، عم عبد الله بن إدريس، ضعيف، من السادسة، مات سنة إحدى وخمسين، بخ ت ق [تقريب التهذيب صـ ٩٠٣ (١٨٢٧)].

<sup>(</sup>٤) يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي، روئ عن أبي هريرة وعلي بن أبي طالب، روئ عنه ابناه إدريس وداود. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال الذهبي: وثق.

<sup>[</sup>الثقات لابن حبان ٥/ ٥٤٢، معرفة الثقات للعجلي ٢/ ٣٧١، الكاشف للذهبي ٢/ ٣٨٦]

<sup>(</sup>٥) حسن. أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ٤/ ٢٢٠ (٢٥٩٦) - ومن

ي حرف التاء المثناة ٥٤٥

### ١٢٠٥ - [أ/ ١٢٠/ أ] قال أبو الشيخ: حدثنا ابن أبي عاصم،

طريقه أبو الشيخ في الشواب كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ١/ ١٨ (٣٩٥) -، وعن أبي الشيخ علقه الديلمي هذا، وابن المبارك في الزهد ص ٣٩٥ (٢٩٠١)، وأحمد في المسند ١٣/ ٢٨٧ (٧٩٠٧)، وفي ١٥/ ٢٥٠ (٢٩٠٩)، والبخاري في الأدب المفرد ص ٤٠١ (٢٨٩)، وفي ١٥/ ٣٩٥ (٢٩٦٩)، والبخاري في الأدب المفرد ص ٤٠١ (٢٨٩)، والخرائطي في مكارم الأخلاق ١/ ٤٧ (٥٠) - من طريقين -، وفي مساوئ الأخلاق ص ٢٣٠ (٩٠٥)، وفي اعتلال القلوب ص ٣٦٠، والطبراني في المعجم الأوسط ٩/ ١٧، وأبو عبد الرحمن السلمي في آداب الصحبة ص ٤٠ (١٠)، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ١٣٧، في آداب الصحبة ص ٤٠ (١٠)، والقضاعي في مسند الشهاب ٢/ ١٣٧، وفي الزهد الكبير ص ٤٤٥ (٩٧٠)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام وفي الزهد الكبير ص ٤٤٥ (٩٧٠)، والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ٢/ ٨٧، والبغوي في شرح السنة ١٩/ ٩٧، وفي ١٩/ ٠٨، وفي معالم التنزيل ٨/ ١٩٠ - ١٩١، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ٢/ ٨٨ و ٢/ ١٧٧، والمرزي في تهذيب الكهال ٨/ ١٣٧، كلهم من طرق عن داود بن يزيد الأودى، عن أبيه، عن أبي هريرة به.

قال البغوي: هذا حديث حسن غريب. اهـ.

قلت: فيه داود بن يزيد وهو ضعيف، ولكن تابعه أخوه إدريس بن يزيد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد صـ ٢٠١ (٢٩٤)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٦ (٢٠٠٤)، وابن أبي عاصم في الزهد صـ ٧٧ (٧٧)، والطحاوي في مشكل الآثار (٤٤٢٩)، وابن حبان في الصحيح ٢/ ٢٢٤ (٤٧٦)،

### حدثنا دحيم، حدثنا ابن وهب (١)، أخبرني عمرو(٢)، عن درًّاج (٣)، عن

والرامهرمزي في أمثال الحديث صـ ١٥٩ (١٣٢)، وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعلال ٢/ ٣٦٠، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٠، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٠، والبيهقي في شعب الإيمان ٦/ ٢٣٩، كلهم من طرق عن عبد الله بن إدريس، عن أبيه إدريس بن يزيد، عن يزيد الأودي به.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي.

وقد رواه عبد الله بن إدريس عن أبيه إدريس وعن عمه داود معاً. أخرجه ابن ماجة في السنن ٥/ ٦٣٧ (٤٢٤٦)، وابن أبي الدنيا في الصمت صـ ٤٤ (٤)، وفي التواضع والخمول صـ ٢١٧ – ٢١٨ (١٧٠)، وفي الورع صـ ٩٧ (١٣٥)، وفي مداراة الناس صـ ٧٠ (٧٦)، والمزي في تهذيب الكمال ٨/ ١٣٧، كلهم من طريق عبد الله بن إدريس، عن أبيه وعمه، عن جده به. فالحديث تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الأودي وقد صحح له الترمذي وابن حبان والحاكم ولم يتعقبه الذهبي.

- (١) هو: عبدالله بن وهب.
- (٢) هو: عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري.
- (٣) درَّاج بتثقيل الراء وآخره جيم ، ابن سمعان، أبو السَّمْح بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة ، قيل: اسمه عبد الرحمن ، ودراج لقب ، السهمى مولاهم ، المصري ، القاص ، صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف ،

> من الرابعة، مات سنة ست وعشرين، بخ. ٤ انظر: [تقريب التهذيب صـ ٣١٠ (١٨٣٣)]

(١) هو: سليهان بن عمرو بن عبد أو عبيد المصري [تهذيب الكمال ٣/ ٢٩٥]

(۲) حسن لغيره. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٦٨ (١٩٢٩) - ومن طريقه الديلمي هنا -، وأحمد في المسند ١٨/ ٢٤١ (١١٧١٣)، وأبو يعلى في المسند ٢/ ٢٤٥، والنسائي في عمل اليوم والليلة صـ ٨٨٤ (٨٤٨)، والطبري في جامع البيان ١٨/ ٣٤، وابن حبان في الصحيح ٣/ ١٢١ (٠٤٨)، والطبراني في الدعاء ٣/ ١٥٦٨ (١٦٩٦) و (١٦٩٦) و (١٦٩٧)، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٤، والبيهقي في شعب الإيان ١/ ٢٥٥، والبغوي في معالم التنزيل ٥/ ١٧٥، وفي شرح السنة ٥/ ٢٤، والعلائي في جزء في تفسير الباقيات الصالحات صـ ٣٨، والحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة صـ ٢٢٢ – ٢٢٣، كلهم من طريقين عن دراج به.

وله شواهد: منها حديث عثمان بن عفان عند أحمد في المسند ١/ ٥٣٧ (٥١٣) وفيه: «هن لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله». وإسناده صحيح، رجاله ثقات.

ومنها حديث أبي هريرة عند الطبراني في المعجم الأوسط ٤/ ٢١٩، وفي

۱۲۰٦ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم قال: حدَّث إبراهيم بن على، عن محمد بن سليان، عن عاصم بن علي، عن موسى بن مطير (۱)،

المعجم الصغير ١/ ٢٤٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٧٢٥، ولفظه «خذوا جنتكم من النار، قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن يأتين يوم القيامة مستقدمات ومستأخرات ومنجيات وهن الباقيات الصالحات».

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ولم يتعقبه الذهبي.

وهو من رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبري، وقد تكلم فيها. ومنها حديث أنس بن مالك عند الطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٢٨٩ بلفظ: «خذوا جنتكم من النار، قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة ألا بالله، فإنهن مقدمات وهن مجنبات وهن معقبات وهن الباقيات الصالحات».

وإسناده ضعيف، فيه كثير بن سليم.

[تقریب التهذیب صـ۸۰۸ (۸۶۸ه) و صـ۷۷۸ (۲۱۷۲)]

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: مطر، والمثبت من ترجمته وهو موسئ بن مطير، روئ عن أبيه، روئ عنه أبو داود الطيالسي. قال ابن معين: كذاب. وقال أبو حاتم: متروك الحديث ذاهب الحديث. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال ابن حبان: كان صاحب عجائب ومناكير. وقال الذهبي: واه.

ي حرف التاء المثناة ٥٤٩

عن أبيه (١)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على الساعة يَوْمُ الساعة يَوْمَ الجمعة تَشْفِقُ من يَوْمَ الجمعة تَشْفِقُ من الجمعة حتى تَغِيْبَ الشَّمْسُ»(٢).

۱۲۰۷ - قال: أخبرنا بنجير، أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسين الأبهري، حدثنا والحالح بن أحمد الحافظ، حدثنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن زولاق، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا يحيى بن

[تأريخ ابن معين (المدوري) ٣/ ٣٣٣، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٦١٢، المجروحين لابن حبان ٢/ ٢٤٩، ميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ٢٢٣]

(۱) مطير بن أبي خالد، روى عن أبي هريرة وعائشة، روى عنه عوسجة وابنه موسئ بن مطير. قال أبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٣٩٤]

(٢) موضوع. أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/ ٢٤٠ بهذا الإسناد، وفيه موسى بن مطير وأبوه. قال أبو نعيم في الضعفاء: روى عن أبيه عن أبي هريرة أحاديث منكرة. اهـ.

وقال ابن عدي: موسى بن مطير عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. اهـ. [الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني صـ ١٣٧، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٦/ ٣٣٩] يهان، عن ياسين الزيات (١)، عن سعد بن سعيد أخي يحيى، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ على بِضْعٍ وسبعين فِرَقٍ، كُلُها في الجنة إلاَّ فرقة وهي (٢) الزَّناَدِقَة».

قال: وأخبرنا عبدوس، أخبرنا أبو منصور (٣)، أخبرنا الدارقطني، حدثنا محمد بن ثابت، حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عثمان بن عفان القرشي (١)، حدثنا أبو إسماعيل الأيلي حفص بن عمر (٥)، عن مسعرٍ، عن

- (٢) سقطت «فرقة وهي» من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.
  - (٣) تقدم.
- (٤) قال فيه الجوزقاني: متروك الحديث. [الأباطيل والمناكير ١/ ٣٠١ (٢٨٢)]
- (٥) حفص بن عمر بن دينار، أبو إسهاعيل الأيلي، وهو والد إسهاعيل بن حفص، روئ عن مسعر بن كدام وجعفر بن محمد، روئ عنه أبو حاتم ويزيد بن سنان. قال أبو حاتم: كان شيخا كذابا. وقال الساجي: كان يكذب. وقال العقيلي: يحدث عن الأئمة بالبواطيل.

ي حرف التاء المثناة ٢٥٥١

سعد بن سعید به <sup>(۱)</sup>.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ١٨٣، الضعفاء للعقيلي ١/ ٢٧٥، ميزان الاعتدال ١/ ٦١]

(۱) موضوع. أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ١٠١٤ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ١٠١٥) -، والجوزقاني في الأباطيل والمناكير ١/ ٣٠٠)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين ١/ ٢٠١٥) كلهم من طريق ياسين الزيات، عن سعد بن سعيد به كما عند الديلمي في الإسناد الأول.

وأخرجه الحسن بن عرفة في جزءه كما عزاه إليه السيوطي في اللآلي المصنوعة ١/ ٢٢٨ من طريق ياسين الزيات أيضاً ولكنه جعله عن يحيئ بن سعيد، عن أنس به.

قال ابن عدي في ياسين الزيات ٧/ ١٨٤: كل رواياته أو عامتها غير محفوظة. اهـ.

وقال الجوزقاني: ويقال أن ياسين الزيات قد رجع عن هذا الحديث، فكان يحدث به على الصواب، وهو ضعيف على كل حال. اهـ.

وأخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير ١/ ٣٠١ (٢٨٢)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٤٣٨ (٥١٩) من طريق الدارقطني كما في الإسناد الثاني عند الديلمي هنا، وهو من رواية عثمان بن عفان القرشي. وفي إسناده أيضا حفص بن عمر الأيلي.

قال ابن عدي ٢/ ٣٨٩: وأحاديثه إما منكر المتن أو منكر الإسناد، وهو إلى

### ١٢٠٨ - قال: أخبرنا أبي وحمد بن نصر، قالا: أخبرنا أبو الفرج

الضعف أقرب.

وله طريق ثالث، أخرجه الجوزقاني في الأباطيل والمناكير ١/ ٢٩٦ (٢٧٧)، وابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٤٣٨ (٥١٧)، كلاهما من طريق موسى بن إساعيل الجبلي، عن معاذ بن ياسين الزيات، عن الأبرد بن الأشرس، عن يحيى بن سعيد به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ٦٥ من طريق موسى بن إسماعيل أيضاً ولكنه قال: عن خلف بن ياسين الزيات، عن الأبرد بن الأشرس، عن يحيى بن سعيد.

قال ابن عدي: ولم أر لخلف بن ياسين هذا غير هذا الحديث... ورواياته عن مجهولين.

قال الجوزقاني: وهذا شيء وضعه الأبرد بن الأشرس على يحيى بن سعيد. فسرقه عثمان بن عفان القرشي فحدث به. اه.

وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله على قال علماء الصناعة: وضعه الأبرد وكان وضاعاً كذاباً، وأخذه منه ياسين فقلّب إسناده وخلّطه، وسَرَقَه عثمان بن عفان. وأما الأبرد فقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: كذّاب وضّاع. وأما ياسين، فقال يحيى: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وأما عثمان، فقال علماء النقل: متروك الحديث لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار. وأما حفص بن عمر، فقال أبو حاتم الرازي: كان كذّاباً. وقال العقيلي: يحدث عن الائمة بالبواطيل. اه كلام ابن

ي حرف التاء المثناة ٢٥٥٣

البجلي، حدثنا أبو بكر بن لال، حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا سعيد بن سليان، عن إساعيل بن زكريا، عن مطرف، عن (۱) بشير بن مسلم (۲)، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على البحر نار، وتحست النار بحر وتحست البحر نار، وتحست النار بحر وتحست البحر نار، وتحست النار بحر الله على البحر نار، وتحست النار بحر الله على المحر نار، وتحست النار بحر الله على البحر المحر نار، وتحسن النار بحر الله على المحر الله على الله على المحر الله على المحر الله على المحر الله على الله

الجوزي.

(٢) بشير بن مسلم الكندي، أبو عبد الله الكوفي، مجهول، من الثالثة، د. [تقريب التهذيب صـ ١٧٣ (٧٢٨)]

(٣) منكر. ولفظ الحديث بتهامه: «لا يركبن رجلٌ بحرًا إلا حاجاً أو معتمرًا أو عالم عنداً في سبيل الله، فإن تحت البحر ناراً، وتحت النار بحرًا، وتحت البحر ناراً، ولا يشترين امرؤٌ مسلمٌ من مال امرئٍ مسلمٍ ذي ضغطةٍ من سلطان». أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ١٥٢ (١٣٩٣)، وعنه أبو داود في السنن ٣/ ١٢ (١٤٨٩)، والفاكهي في أخبار مكة ١/ ١٥٤ (١٩٩٨)، والبيهقي في السنن الكبرئ ٤/ ٤٣٤، وفي البعث والنشور صـ ٢٦٥ (٢٥٤)، والخطيب في تلخيص المتشابه في الرسم ١/ ١٤٦ – ١٤٧ (٢٧٢) (٢٧٤) (٢٧٤) (٢٧٥) في مسائل الخلاف ٢/ (٢٧٨) (٢٧٨)، والمنزي في تهذيب الكهال ١/ ٣٦٣، كلهم من طرق عن مطرف بن طريف به، تاماً أو مختصراً مع اضطرابٍ في إسناده.

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بن، والمثبت من الأصل.

#### قلت:

١٢٠٩ - قال: أخبرنا أبى، أخبرنا عمر بن عبد الله(١)، قال:

فروي عن بشير بن مسلم كها عند الديلمي هنا، وروي بزيادة بِشْرِ أي عبد الله وإسقاط عبد الله بين مطرف وبشير بن مسلم، وروي بذكر بشر أبي عبد الله وإسقاط بشير بن مسلم، وروي عن بشير بن مسلم أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو، وروى عن بشير، عن رجل، عن عبد الله بن عمرو.

فالإسناد من جميع وجوهه لا يخلو من بشر أبي عبد الله أو بشير بن مسلم أو هما معا، وهما مجهولان كها قال الحافظ في تقريب التهذيب صد ١٧١ (٧١٧). وأعل المنذري الحديث بالاضطراب فقال: في الحديث اضطراب، روي عن بشير هكذا، وروي عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو، وروي عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو، وقيل غير ذلك. اهد.

وقال ابن الملقن في الحكم على الحديث: وهو ضعيف باتفاق الأئمة. قال البخاري: ليس بصحيح. وقال أحمد: غريب. وقال أبو داود: رواته مجهولون. وقال الخطابي: ضعفوا إسناده. وقال صاحب الإمام: اختلف في إسناده. اهد. وخلص ابن عبد البر في التمهيد إلى قوله: وهو حديث ضعيف مظلم الإسناد لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون. اهد.

[معالم السنن للخطابي ومعه مختصر السنن للمنذري ٣/ ٥٩، البدر المنير لابن الملقن ٦/ ٣٤، التمهيد لابن عبد البر ١/ ٣٤٤]

(١) في (ي) و (م): «عمر بن عبيد الله بن عبد الله بن البيع، حدثنا المحاملي»

الله المثناة المثناء ا

وأخبرنا عبد الرحيم بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو الخطاب بن البطر(۱)، قالا: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن البيع(۱)، حدثنا المحاملي، حدثنا عبد الله بن شبيب(۱)، حدثني إبراهيم بن حمزة، حدثني معن بن عيسى، عن موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد(۱)، عن الزهري(۱)، عن الزهري عن يزيد بن الأصم قال: كنت عند عبد الملك بن مروان فسألني عن قول الله عز وجل: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْاَحْرَةُ نَعْعَلُه اللَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُواً فِ الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا عَلَيْ اللَّهِ عَمْ وجهك اليوم. وذكرتُ حديثاً حدَّثنيهِ أبو هريرة، عن رسول الله عَلَيْ، فقلت: «التَّجَبُّر وذكرتُ حديثاً حدَّثنيهِ أبو هريرة، عن رسول الله عَلَيْ، فقلت: «التَّجَبُّر

والصحيح المثبت وقد ضرب عليه الحافظ ابن حجر في الأصل.

<sup>(</sup>١) هو: نصر بن أحمد بن عبدالله بن البطر. [سير أعلام النبلاء ١٩ / ٢٤]

<sup>(</sup>٢) من قوله «وأخبرنا عبد الرحيم» إل هذا الموضع ساقط من (م). والمثبت من الأصل. وهو: عبيد الله بن عبد الله بن محمد، أبو القاسم السرخسي [تأريخ بغداد ١٠/ ٣٦٤]

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو أخباري واه.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن شهاب الزهري.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: الآية (٨٣)، ولم تكتب بتهامها في جميع النسخ.

في الأرْضِ والأَخذُ بِغَيرِ الحَقِّ». قال: [أ/ ١٢٠/ ب] فنكس عبد الملك رأسه وجعل يَنكُتُ بقضيب في يده (١).

#### قلت:

الزينبي (۲۱۰ حدثنا ابن زنبور (۳) ، حدثنا أبو بكر بن السري (٤) ، حدثنا على بن هشام الكرماني (٥) ، حدثنا نصر بن حماد، حدثنا عبد العزيز الماجشون، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله على الماجشون، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله على الماجشون، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:

(۱) منكر. أخرجه المحاملي في أماليه صـ ۲۲۸ –۲۲۹ (۲۱۸)، - ومن طريقه الديلمي هنا-، وابن عساكر في تأريخ دمشق كما في مختصره لابن منظور ٣٢٣/٢٧.

وفي إسناده عبد الله بن شبيب الأخباري. وهو كذلك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري.

- (٢) تقدم.
- (٣) تقدم.
- (٤) تقدم.
- (٥) قال الذهبي: روى عن نصر بن حماد، أتى بحديث موضوع، وعن عثمان بموضوع آخر.

[ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ١٦١، المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ١٠٠٠] (وعنده على بن هاشم الكرماني)، لسان الميزان للحافظ ابن حجر ٥/ ١٠٨] ي حرف التاء المثناة ٥٥٧ على التاء المثناة

«تأتي الملائكة بأبي بكر مع النبيين والصديقين تُزِفُّه() إلى الجنة زِفُّا()».

۱۲۱۱ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا أبو طالب الحسني (٤)، أخبرنا محمد بن علي، أخبرنا أبو محمد بن حيان، حدثنا أحمد بن حكيم، حدثنا آدم (٥)، حدثنا مصعب بن هانئ (٢)، عن عباد بن كثير (٧)، عن محمد بن زياد التيمي (٨)، عن محمد بن كعب القرظي، عن أبي هريرة قال: قال

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سرعة. والمثبت من الأصل، ومن جمع الجوامع للسيوطي ٤/ ٥٢ (١٠١٥٥).

- (٣) موضوع. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٣٠/ ١٥٣ ١٥٤، من طريق أبي نصر الزينبي كما عند الديلمي هنا، وفيه علي بن هشام الكرماني.
- (٤) علّي بن الحسين بن الحسن بن علّي بن الحسن بن عليّ بن محمد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب. الحسنيّ، أبو طالب الهمَذانيّ.
  - (٥) لم يتميزلي.
  - (٦) لم أقف على ترجمته.
    - (٧) عباد بن كثير الثقفي.
- (A) محمد بن زياد التيمي، قال الذهبي: روى عن محمد بن كعب القرظي، ضعّفه الأزدي. وقال الحافظ ابن حجر: رأيتُ النباتي قال: لا أدري من هو؟

<sup>(</sup>٢) بياض في (ي) وكتب عليه: كذا. وسقط من (م). والمثبت من الأصل.

رسول الله عَلَيْكِ: «تَرجُفُ الأرض رَجْفًا وتزلزل بأهلها، وهي التي يقول الله: ﴿ يَوْمَ رَجُفُ الرَّادِفَةُ ﴾ (١) يقول: مثل السفينة في البحر تكفأ بأهلها، مثل القنديل المعلق بأرجائه» (٢).

المين بن الحسين بن الحسين بن المين المين المين الحسين بن الحسين بن عمر السكري، حدثنا جدي (١)، حدثنا علي بن سراج (٥)، ........

ونُقل عن الأزدي أنه قال: ضعيف منكر. اه. [ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ٥٥٣) لسان الميزان لابن حجر ٦/ ١٢١]

- سورة النازعات: الآية (٦) (٧).
- (٢) منكر. أخرجه أبو الشيخ كها عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٨/ ٢٠٥ -ومن طريقه الديلمي هنا -. وعزاه السيوطي أيضا إلى ابن مردويه. وفي إسناده عباد بن كثير ومحمد بن زياد التيمي.
  - (٣) على بن محمد بن أحمد بن حمدان، أبو الحسن النيسابوري الميداني.
  - (٤) علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان أبو الحسن الحربي السكري.
- (٥) علي بن سراج بن عبد الله، أبو الحسن، وهو علي بن أبي الأزهر المصري، روئ عن سعيد بن عمرو السكوني وجعفر بن محمد الرقي، روئ عن أبو بكر الشافعي وعلي بن عمر السكري. قال الدار قطني: كان يعرف ويفهم، ولم يكن بذاك، فإنه كان يشرب المسكر ويسكر. وقال محمد بن المظفر الحافظ: رأيته سكران على ظهر رجل محمله من ماخور. وقال الذهبي: حافظ متأخر لكنه كان يشرب المسكر.

هي حرف التاء المثناة ٩٥٥

حدثني أحمد بن موسئ الطرسوسي (۱)، حدثنا علي بن نصر (۲)، حدثنا عبي الطرسوسي عباس النرسي (۳)، حدثني هارون الرشيد (۱)، حدثنا أبي (۱)، حدثني أبي، محمد بن علي (۷)، عن جدي (۸) علي (۹)، عن

[سؤالات السلمي للدارقطني صـ ٢٠٩ (٢١٥)، تأريخ بغداد ١١/ ٤٣١، المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٨٥]

- (۱) في جميع النسخ: أحمد بن أبي موسى، والمثبت من بغية الطلب لابن العديم ٣/ ١١٦٨.
  - (٢) هو: علي بن نصر بن علي بن نصر البصري [تهذيب الكمال ٥/ ٣٠٧]
    - (٣) هو: عباس بن الوليد النرسي [تهذيب الكمال ٤/ ٧٨]
- (٤) هو: هارون الرشيد، أمير المؤمنين، ابن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، يكنى أبا جعفر. [تأريخ بغداد ١٤/٥]
- (٥) هـو: محمد، المهدي، أمير المؤمنين، ابن عبد الله المنصور بن محمد، يكنى أبا عبد الله. لـم أقف على من تكلم عنه من حيث الجرح والتعديل. [تأريخ بغداد ٥/ ٣٩١]
- (٦) هو: عبد الله، المنصور، أمير المؤمنين، ابن محمد بن علي، يكنى أبا جعفر. لم أقف على من تكلم عنه من حيث الجرح والتعديل. [تأريخ بغداد ١٠/ ٥٣]
  - (٧) هو: محمد بن على بن عبد الله بن عباس [تهذيب الكمال ٦/ ٤٤٥]
    - (A) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب أن يقال: عن أبي، على.
      - (٩) على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.

عبد الله بن عباس قال: «تَسْرِيْحُ الرَّأْسِ واللِّحْيَةِ يَسُلُّ السداءَ مِنَ الجسدِ سَلاً»(١).

قال عباس: وكان لهارون مشطٌ أسود، وكان لا يزايله، فقلت له: «أصلحك الله، إن هذا المشط لا يفارقك.»

الأنصاري، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله عليه الحاكم (۲)، حدثنا حدثنا حدثنا أحمد بن حرب، حدثنا منصور بن الحارث، حدثنا أبو مقاتل (٤)، عن محمد بن ثابت الأنصاري، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «تَعْسِيرُ نزعِ الصّبِي تَمْحِيْصٌ للوَالِدَيْنِ» (٥).

<sup>(</sup>۱) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي، ولم أقف عليه في جمع الجوامع للسيوطي. وفي إسناده علي بن سراج وهو متهم في عدالته. وفيه كذلك على بن عمر السكري.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: المذكر، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) لم يتبين لي.

<sup>(</sup>٤) أبو مقاتل السمرقندي (اسمه حفص بن سلم).

<sup>(</sup>٥) موضوع. أخرجه الحاكم في تأريخه كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع / ٤ / ٩٢ (١٠٤٥٤)، – ومن طريقه الديلمي هنا-.

قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٣٧٤: أخرجه الحاكم من حديث أنس، وفيه أبو مقاتل. اهـ. وقال الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ٢١٤:

يحرف التاء المثناة ١٢٥

المسن بن الخسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحبرنا عثمان بن أبي عمر (٢) النوقاني، أخبرنا الخطابي، أخبرنا الحمر بن المعربن المعربن المعربن المعربن المعربن عدننا أحمد بن موسئ السعدي، أخبرنا عمر بن إبراهيم الكردي (٣)، حدثنا مندل (٤)، عن سعيد بن المرزبان (٥)، عن

فيه أبو مقاتل كذاب.

<sup>(</sup>۱) لـم أتمكن من قراءتها، ورسمها في الأصل هكذا: حرر ١. ولـم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبي عمرو، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي مولاهم، روئ عن ابن أبي ذئب وشعبة، روئ عنه عبد الله بن محمد المخرمي وإسحاق الختلي. قال الدار قطني: كذاب خبيث. وقال في السنن: يضع الحديث. وقال الخطيب: غير ثقة، يروي المناكير عن الأثبات. وقال ابن عقدة: ضعيف. وقال الذهبي: كذاب.

<sup>[</sup>السنن للدارقطني ٢/ ٥٧٠، تأريخ بغداد للخطيب ١١/ ٢٠٢، ميزان الاعتدال للذهبي ٣/ ١٠٩، المغنى في الضعفاء للذهبي ٢/ ١٠٩]

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

مقسم (۱)، عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «تَقْبِيلُ المسلِم يَكَ أَخِيهِ المُصَافَحَةُ» (٢).

۱۲۱۵ – [أ/ ۱۲۱/ أ] قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا إسحاق بن محمد، حدثنا أبو حاتم، حدثنا ذؤيب بن عمامة (٣)، حدثنا عيسي بن الحضرمي بن كلثوم بن ناجية (٤)،

(١) لم يتميز لي، ولعله من تدليس الراوي عنه.

(۲) موضوع. أخرجه ابن الأعرابي في القبل والمعانقة والمصافحة صد ٤٠ (١٤) - ومن طريقه الديلمي هنا- بهذا الإسناد، وفيه كذاب وراويان ضعيفان وعنعنة راو مدلس كها سبق.

(٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بن عهار، والمثبت من الأصل. وهو: ذؤيب بن عهامة السهمي، أبو عبد الله وهو ابن عمرو، مديني، روئ عن إبراهيم بن جعفر الحارثي ويوسف بن الماجشون، سمع منه أبو حاتم. قال فيه أبو حاتم: صدوق. وقال ابن حبان: روئ عنه شاذان الغرائب، يجب أن يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه. وأورده الدارقطني في الضعفاء والمتروكين. وساق له الذهبي حديثا منكرا وقال: هذا منكر عما تفرد به ذؤيب.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ٥٥٠، الثقات لابن حبان ٨/ ٢٣٨، الضعفاء والمتروكين للدارقطني ص-٢٠٦ (٢١٥)، ميزان الاعتدال للذهبي ٢/ ٣٣]

(٤) عيسى بن الحضرمي المصطلقي، روئ عن جده كلثوم، روئ عنه

يرحرف التاء المثناة ٩٥٠ التاء المثناة

عن جده (۱) ، عن أبيه ناجية (۲) بن الحارث الخزاعي أن النبي عَلَيْ قال: «تمام إسلامكم أداء الزكاة» (۳).

ذؤيب بن عمامة. قال أبو حاتم: لا بأس به. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٢٧٤]

- (١) هو: كلثوم بن علقمة بن ناجية [تهذيب الكمال ٦/ ١٧٣]
- (٢) كذا في جميع النسخ، وهو كذلك في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ٥/ ٢٦٩٩، ولعل الصواب أن يقال: عن علقمة بن ناجية. وقد رواه أبو نعيم في موضعين آخرين وغيره من الأئمة الحديث بهذا الإسناد فقالوا: عن أبيه، علقمة بن ناجية الخزاعي. فإن أبا كلثوم اسمه علقمة بن ناجية بن الحارث، وهو صحابي ذكره الحافظ في الإصابة ٤/ ٥٦١.
- (٣) منكر. أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة ٥/ ٢٦٩٩ (٥٥٥) ومن طريقه الديلمي هنا عن كلثوم، عن أبيه ناجية. وعزاه السيوطي في جمع الجوامع ١٦٣/٤ (١٠٦١٠) إلى ابن منده من حديث ناجية بن الحارث الخزاعي أيضاً.

قال أبو نعيم: رواه بعض المتأخرين مطولاً من حديث أبي حاتم، عن عيسى بن الحضرمي، وأسقط ذؤيب بن عمرو السهمي من بينها. اهد. وذؤيب بن عمامة سبق أنه مختلف فيه، وقد يُغرب في بعض الأحيان وله مناكر.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٤/ ٣٠٩ (٢٣٣٤)، - ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٣٩٠ (٥٨٥٢) -، وابن قانع في معجم

# أخرجه ابن منده من رواية أبي حاتم مطوَّلاً.

١٢١٦ - قال: أخبرنا فيد، أخبرنا البجلي، أخبرنا السلمي، حدثنا إبراهيم بن محمد النصر آبادي، حدثنا عبد الرحمن بن إسماعيل بن

الصحابة ٢/ ٢٨٥، والطبراني في المعجم الكبير ١٨/٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (طريق ثان) ٤/ ٢١٧٥ (٤٥٤)، كلهم من طرق عن يعقوب بن حميد، عن عيسى بن الحضرمي بن كلثوم، عن جده كلثوم، عن أبيه علقمة بن ناجية به.

وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٦٢ إلى البزار وقال: وفيه من لا يعرف. اهـ.

قلت: فيه يعقوب بن حميد، قال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ربها وهم. اهم.

وله طريق آخر حيث قال أبو نعيم: رواه يعقوب الزهري عن عيسى بن الحضر مي نحوه. واتفق يعقوب الزهري، ويعقوب بن حميد بن كاسب في روايتها عن عيسى بن الحضر مي أن الصحبة لعلقمة بن ناجية، لا لكلثوم.

قلت: يعقوب بن محمد الزهري قال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. اهـ.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٩/ ٢٠٦، تقريب التهذيب صــ (٧٨٨٠)].

ي حرف التاء المثناة ٥٦٥ علم ١٠٥٠

على الكوفي، حدثنا إسحاق بن وهب(١)، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «تَرْكُ دَانِقٍ(١) مِن حرامٍ يَعدِلُ عند الله سبعين ألف حجَّةٍ مَبْرُورةٍ»(٣).

(۱) إسحاق بن وهب بن عبد الله، أبو يعقوب الطُّهُرْمُسِي المصري الجيزي. قال الذهبي: روئ عن عبد الله بن وهب أحاديث كان ابن وهب أتقى لله من أن يحدث بها، ولم يكن من أهل الحديث. توفي في ربيع الآخر سنة تسع وخمسين أيضاً. قال الدارقطني: كذاب متروك يحدث بالأباطيل عن عبد الله بن وهب وغيره. وقال ابن حبان: يضع الحديث صراحاً. وقال: روئ عن ابن وهب أحاديث موضوعة ساقط الحديث. وقال أبو نعيم: لا شيء.

[الضعفاء والمتروين للدارقطني (١٠١)، المجروحين لابن حبان ١/ ١٥٠، الضعفاء لأبي نعيم لأصبهاني صـ ٦١، ميزان الاعتدال للذهبي ١/ ٢٠٣، لسان الميزان ١/ ٥٧٨]

- (٢) الدانق بفتح النون وكسرها -: سدس الدينار والدرهم. [النهاية لابن الأثير صـ ٣١٤]
- (٣) موضوع. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ٣٤٤، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ١٥٨٠) –، والخليلي في الإرشاد ١/ ١٥٥، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٣/ ١٥٧، وابن الجوزي في مثير العزم صـ ٥٦ (١٨) من طريق أبي عبد الله ابن بطة، وفي الموضوعات بإسناد آخر ٣/ ٣٤٠ (١٥٨)، والسمعاني في الأنساب ٣/ ٢٧٨، كلهم من طرق عن إسحق بن وهب الطهرمسي به.

المنصور محمد بن عيسي الصوفي، حدثنا علي بن علي بن الربيع القرشي، منصور محمد بن عيسي الصوفي، حدثنا علي بن علي بن الربيع القرشي، حدثنا أبو علي الدقاق(۱) ، حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القاضي، حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد، حدثنا عمر بن جعفر، حدثنا الحسن بن علي اللخمي، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجزري(۱) ، عن الحسن بن علي اللخمي، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجزري(۱) ، عن سفيان من عن حاد (۱) ، عن إبراهيم (۱) ، عن علقمة (۱) ، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله علي الله والمنترك الدنيا أمَرُ من الصبر وأشَدُ مِن حطم السيوف في سبيل الله ، ولا يَتْرُكُ الدنيا أمَرُ من الصبر وأشمد مثل ما

قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع على رسول الله عليه، والمتهم به إسحاق. اهـ.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث مع حديثين آخرين حدث به إسحاق بن وهب عن ابن عمر، وهذه الأحاديث بواطيل. اهـ.

- (١) لم يتبين لي.
- (٢) تقدمت ترجمته وهو متهم بالوضع، يأتي عن الثوري بالأوابد.
  - (٣) هو: الثوري.
  - (٤) هو: حماد بن أبي سليمان
  - (٥) هو: إبراهيم بن يزيد النخعي
  - (٦) هو: علقمة بن قيس النخعي
  - (٧) في (ي) و (م): تركها، والمثبت من الأصل.

ي حرف التاء المثناة ٧٦٥ م

يُعطِي الشهداء، وترْكُها قِلَّهُ الأكل والشبع، وبُغْضُ الثَّنَاء من الناس، فإنه من أَحَبَّ الثناء من الناس أَحَبَّ الدنيا ونعيمَها، ومن سَرَّه النعيمُ فلْيَدَعِ الدنيا والثناء من الناس (١٠).

١٢١٨ – قال: أخبرنا أبي، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا الحسين بن محمد بن فنجوية، حدثنا عبد الله بن محمد بن سفيه، حدثنا محمد بن البغدادي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا كثير بن أبي صابر (٢)، حدثنا سفيان بن عيينة، عن علي بن زيد (٣)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تَرْكُ السَّلَمِ على الضَّرِيرِ خِيانَةٌ »(١).

١٢١٩ - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني

<sup>(</sup>۱) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٢٣/٤ (١٠٣١٦) إليه وحده من حديث عبد الله بن مسعود.

وفي إسناده عبدالله بن عبد الرحمن الجزري.

<sup>(</sup>٢) هو: كثير بن يزيد بن أبي صابر [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ١٥٩]

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ضعيف. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٧٠ (١٠٢٩٥) إليه وحده من حديث أبي هريرة، وفي إسناده على بن زيد بن جدعان.

حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا إسماعيل بن موسى (۱)، حدثنا تليد بن سليمان (۲)، عن أبي سعيد تليد بن سليمان (۲)، عن أبي الجحّاف (۳)، عن عطية (۱)، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «تركتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وأهل بيتى» (۵).

[تقريب التهذيب صـ ٣٠٨ (١٨١٥)]

(٤) تقدمت ترجمته وهو صدوق نخطئ وكان شيعيا مدلسا.

(٥) ضعيف. أخرجه بهذا السياق عبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة ١/١٧١ (١٧٠) ومن طريقه الديلمي هنا - بهذا الإسناد، وفيه رواة شيعيون منهم عطية بن سعد العوفي وقد عنعن عن أبي سعيد وهو مدلس.

وله ثمانية طرق أخرى عن عطية العوفي، أخرجه على بن الجعد في مسنده صـ ٧٩٧ (٢٧١١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ١٩٤، وأحمد في

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن موسى الفزاري، أبو محمد أو أبو إسحاق الكوفي.

<sup>(</sup>۲) تليد بن سليان - بفتح ثم كسر ثم تحتانية ساكنة - المحاربي، أبو سليان أو أبو سليان أو أبو يليد بن الأعرج، رافضي ضعيف، من الثامنة، قال صالح جزرة: كانوا يسمونه بليداً - يعني بالموحدة - ، مات بعد سنة تسعين ومئة، ت. [تقريب التهذيب صـ ۱۸۱ (۸۰۵)]

<sup>(</sup>٣) داود بن أبي عوف سويد التميمي، البرجمي - بضم الموحدة والجيم - مولاهم، أبو الجحاف - بالجيم وتشديد المهملة - ، مشهور بكنيته، وهو صدوق شيعي ربها أخطأ، من السادسة، ت س ق.

وحرف التاء المثناة ٩٥٥

#### قلت:

الأعمش،

المسند ١١ / ٢١١ (١١٦١)، وفي فضائل الصحابة ٢/ ٧٧٩ (١٣٨٢)، والترمذي في المسند والترمذي في المسنن ٦/ ١٢٥ (٣٧٨٨)، وأبو يعلى الموصلي في المسند ٢/ ٢٩٧، والطبراني في المعجم الكبير ٢/ ٢٥٠، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٥٠، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٦٩، كلهم من طرق عن ٣/ ٦٥، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٢٦٩، كلهم من طرق عن

وأحمد في المسند ١٦٩/ ١٦٩ (١١٠٤)، والشجري في الأمالي الخميسية ١/ ١٤٣ كلاهما من طريق أبي إسائيل إسهاعيل بن خليفة الملائي،

وابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٧٠٤)، ومن طريقه أبو يعلى في المسند ٢/ ٣٠٣ وابن أبي عاصم في السنة ٢/ ١٠٢٤ (١٥٩٨)، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٦٥، من طريق زكريا بن أبي زائدة -وقد صرح بالتحديث-،

وأحمد في المسند ١١٤ (١١٥٦١)، وفي فضائل الصحابة ٢/ ٥٨٥ ( ٩٩٠)، وأبو يعلى الموصلي في المسند ٢/ ٣٧٦، وابن أبي عاصم في السنة ٢/ ٩٩٠) والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٦٥، والبغوي في شرح السنة ١١٤ (١٩٩) كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان؛

والطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٣٧٤، وفي المعجم الصغير 1/ ٢٢٦ من طريق كثير النواء، وفي المعجم الأوسط ٣/ ٣٧٤ من طريق أبي مريم الأنصاري،

وفي المعجم الصغير ١/ ٢٣٢ من طريق هارون بن سعد؛

• ١٢٢ - وبع حدثنا ابن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا

سعيد بن أشعث (١) السَّهَ أَن، .....

وابن عساكر في تأريخ دمشق ٤٥/ ٩٢ من طريق الحسن بن عطية؛ ثمانيتهم (الأعمش والملائي وزكريا وعبد الملك وكثير وأبو مريم وهارون والحسن بن عطية) عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي أنه قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعتري أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما».

اللفظ للترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. اهـ.

قلت: لم يصرح عطية بالتحديث في جميع هذه الطرق.

والمحفوظ في الحديث ما أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ١٢٢ – ١٢٣ (٦٣٧٨) من حديث زيد بن أرقم أنه قال: «قام رسول الله عليه ووعظ وذكر، ثم قال: يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس فإنها أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به -فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: - «وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي،

(١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سعد بن أسعف، والمثبت من الأصل، ومن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٤/٥.

لله حرف التاء المثناة عرف التاء المثناء عرف التاء المثناء عرف التاء المثناء عرف التاء عرف التاء المثناء عرف التاء عرف ال

حدثنا عمر بن أبي عمر (۱)، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده الزبير بن العوام قال: قال رسول الله على: «تَرَكْنا في المدينة أقواماً لا نقطع وادياً ولا نَصْعَدُ صعوداً ولا نَهْبِطُ هبوطاً [أ/ ١٢١/ ب] إلا كانوا معناً». فقالوا: يا رسول الله، كيف يصح أن يكونوا معنا ولم يشهدوا؟ قال: «نياً تُهُم» (۲).

۱۲۲۱ - قال: أخبرنا حمد بن نصر، أخبرنا طاهر بن ملة، حدثنا صالح بن أحمد، حدثنا علي بن إبراهيم القزويني، حدثنا إبراهيم بن

وقد ورد من وجه آخر صحيح بلفظ: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة، حبسهم العذر». أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المغازي ٦/٨ بالمدينة، حبسهم أنس بن مالك.

وأخرج مسلم في الصحيح، كتاب الإمارة ٦/ ٤٩ (١٩١١) بنحوه من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>۱) هو: عمر بن رِياح - بكسر أوله وتحتانية - العبدي، البصري، الضرير، متروك وكذبه بعضهم، من الثامنة، ق. [تقريب التهذيب صـ ۷۱۸ (٤٩٣٠)]

<sup>(</sup>۲) منكر. أخرجه الحسن بن سفيان في مسنده كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ٧٣ (١٠٣١٨)، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ١١٥ (٤٤٨)، – ومن طريقه الديلمي هنا –، وهو من طريق سعيد بن أشعث السمان به، وفيه عمر بن رياح.

إسحاق النيسابوري، حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، حدثنا سعيد (۱) بن ميسرة (۲)، سمعت أنس بن مالك يقول: «تَفَكُّرُ ساعةٍ في اختلافِ الليلِ والنهارِ خيرٌ من عبادةِ ألف سنة» (۳).

الصباح، حدثنا محمد بن حيان: حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح، حدثنا محمد بن حاتم المؤدب، حدثنا عمار بن محمد (٤)، عن ليث (٥)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «تَفَكُّوُ ساعةٍ خيرٌ مِن

وفيه سعيد بن ميسرة، قال ابن حبان: كان يروي عنه -أي أنس- الموضوعات التي لا تشبه أحاديث كأنه كان يروي عن أنس عن النبي على ما يسمع القصاص يذكرونها في القصص. اهـ.

وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه عن أنس أحاديث ينفرد هو بها عنه وما أقل ما يقع فيها مما لا يرويها غيره. اهـ.

- (٤) عمار بن محمد الثوري، أبو اليقظان الكوفي، ابن أخت سفيان الثوري.
- (٥) تقدمت ترجمته وهو صدوق، لكنه اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك.

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سعد، والمثبت من الأصل ومن ترجمته كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن ميسرة البكري، البصري، أبو عمران.

<sup>(</sup>٣) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ \* ٤١ إليه وحده من حديث أنس بن مالك، وهو عن علي بن إبراهيم القزويني به.

قنوتِ ليلة »(١).

موقوف.

١٢٢٤ - قال: أخبرنا الشيخ محمد بن الحسين كتابة، أخبرنا أبي،

(۱) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في العظمة ١/ ٢٩٧ بهذا الإسناد، كما علقه عنه الديلمي هنا، وفي إسناده عمار بن محمد والليث بن أبي سليم.

(٢) سلاَّم - بتشديد اللام - ابن سليم أو سلم، أبو سليمان، ويقال له الطويل، المدائني.

(٣) لم أقف على ترجمته.

(٤) منكر. أخرجه صالح بن أحمد في التبصرة كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٠١ (١٠٥٢) وعلَّقه الديلمي عنه.

وفي إسناده سلام الطويل، أورد له ابن عدي في الكامل في الضعفاء أحاديث لا يتابع على شيء منها، وقال: وعامة ما يرويه عن من يرويه عن الضعفاء والثقات لا يتابعه أحد عليه. اهـ.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٢٠١]

أخبرنا ابن السني، حدثنا ابن جوصاء (۱)، حدثنا عثمان (۲) بن خُرَّزَاذ (۳)، حدثنا عثمان (۲) بن خُرَّزَاذ (۳)، حدثنا يَسَرة بن صفوان (٤)، عن أبي حدثنا يَسَرة بن صفوان (٤)، عن أبي حاجب (٥)، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال: قال

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: حوقيا، والمثبت من الأصل، وهو أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصاء.

- (٢) تصحفت في (ي) إلى: عمر، والمثبت من الأصل.
- (٣) هو: عثمان بن عبد الله بن بن محمد بن خرزاذ الأنطاكي.
- (٤) يسرة -بفتح أوله والمهملة ابن صفوان بن جميل اللخمي، الدمشقي، ثقة، من صغار التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومائتين، وقد جاز التسعين، بخ. [تقريب التهذيب صـ ١٠٨٦ ( ٧٨٦٠)]
- (٥) الظاهر أنه زرارة بن أوفى، فإنه روى عن عبد الرحمن بن غنم. قال الحافظ ابن حجر: زرارة بضم أوله ابن أوفى العامري، الحرشي بمهملة وراء مفتوحتين ثم معجمة -، أبو حاجب البصري، قاضيها، ثقة عابد، من الثالثة، مات فجأة في الصلاة سنة ثلاث وتسعين، ع. اهـ.

ويحتمل أن يكون أبو حاجب هو صخر بن محمد بن حاجب المنقري، الحاجبي، المروزي، ويقال: صخر بن عبد الله. قال ابن عدي: يضع الحديث. وقال أيضا: وعامة ما يرويه مناكير أو من موضوعاته على من يرويه عنهم ورأيت أهل مرو مجمعين على ضعفه وإسقاطه. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن طاهر المقدسي: كذاب.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٤/ ٩٣، معرفة التذكرة لابن القيسراني صـ

الله حرف التاء المثناة ٥٧٥ على ١٠٥٠

# رسول الله ﷺ: «تُحْفَةُ المؤمنِ في الدنيا الفَقْرُ»(١).

١٣٧، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٠٨، تهذيب الكهال للمزي ٣/ ٢١، تقريب التهذيب صـ ٣٣٦ (٢٠٢٠)]

(۱) ضعيف. أخرجه أيضاً محمد بن خفيف الشيرازي في شرف الفقر كما عزاه إليه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٢/ ١٠٨٥ (٣٩٢٨) وقال: بسند لا بأس به. اهـ.

قلت: الظاهر ضعف لأن فيه انقطاع بين يسرة بن صفوان وأبي حاجب زرارة بن أوفى؛ فإن بين وفاتيها مئة واثني عشرة سنة. وإن كان أبو حاجب هو صخر بن محمد المنقري، صار الحديث موضوعاً، والله أعلم.

وعزاه السيوطي إلى الديلمي وحده في جمع الجوامع ٤/ ٦٠ (١٠٢٢١).

- (۲) لـم أقف على ترجـمته.
- (٣) لم أقف على ترجمته.
- (٤) حريث بن السائب، التميمي، وقيل: الهلالي، البصري، المؤذن، صدوق يخطئ، من السابعة، بخ مدت. [تقريب التهذيب صـ ٢٣٠ (١١٩٠)]
  - (٥) تقدمت ترجمته، وهو ثقة فقيه لكنه يرسل كثيرا ويدلس.
- (٦) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع

۱۲۲۶ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا علي بن عمد (۱) بن نصر (۲)، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن صالح التمار (۳)، حدثنا

٤/ ١٠ (١٠٢٢) وعلقه الديلمي هنا. وفي إسناده حريث بن السائب ومن
 لم أقف على تراجمهم.

قال ابن عدي: ليس لحريث بن السائب الا اليسير من الحديث، وقد أدخله الساجي في كتاب الضعفاء. اهـ.

وقال الألباني في سلسلة الضعيفة ٧/ ٤٠٤ (٣٣٩٣): ومحمد بن أحمد بن الحارث وأبوه لم أعرفها. اه.

وهـ و كذلك من رواية الحسـن عن سـمرة وقد تقـدم بيانهـا في الحديث رقم (٩٧٧).

[الكامل في الضعفاء لابن عدى ٢/ ٢٠٠]

- (١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أحمد، والمثبت من الأصل.
- (٢) لعله علي بن محمد بن نصر الصائغ، أبو الحسن البغدادي، المقرئ، روئ عن أبيه محمد بن نصر الصائغ، روئ عنه الميمون بن حمزة وأبو الفتح بن مسرور. توفي بمصر في آخر سنة ثمان أو أول تسع وثلاثين وثلاث مئة. قال أبو الفتح: كان فيه بعض اللين.

[تأريخ بغداد ١٢/ ٧٦، لسان الميزان ٥/ ٨٦]

(٣) هـو: أبـو عمر أو أبو عمـرو، البصري، ولـم أقف عـلى ترجـمته. ورد ذكره في الإسناد في دلائل النبـوة للبـيهـقي ٦/ ١٤٢، وتأريخ دمشق لابن عساكر ١١/٥٤.

عبد الواحد بن غياث (١)، حدثنا حماد (٢)، عن حميد (٣)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «تُرْفَعُ البَرَكَةُ من البيتِ إذا كانتْ فِيهِ الكُناسَةُ (٤) (٥).

البياضي، حدثنا أبو الحسن البياضي، حدثنا أبو طاهر بن حمدان، حدثنا علي بن محمد بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وقتيبة (١)، قالا: حدثنا ليث (٧)، عن عقيل (٨)،

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: عتاب، والمثبت من الأصل ومن تهذيب الكمال للمزى ٥/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) يحتمل أن يكون حماد بن سلمة أو حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٣) هو: حميد بن أبي حميد الطويل.

<sup>(</sup>٤) الكُناسة -بالضم-: ما يكنس وهي الزبالة والسباطة والكساحة [المصباح المنبر ٢/ ٥٤٢]

<sup>(</sup>٥) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي ولم يذكره السيوطي في جمع الجوامع. خرَّجه الألباني في السلسلة الضعيفة ٧/ ٤٢٠ (٣٤١١) من رواية الديلمي وحده وقال: وهذا إسناد ضعيف؛ التهار وابن نصر لم أعرفها. اهـ.

<sup>(</sup>٦) بياض في (ي) و (م)، والمثبت يحتمله الرسم في الأصل.

<sup>(</sup>٧) هو: الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٨) هو: عُقيل بن خالد بن عَقيل.

عن ابن شهاب (۱) عن عثمان بن محمد بن المغيرة (۲) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «تُقطعُ الآجالُ من شعبان إلى شعبان، حتَّى إنَّ الرجلَ ليَ نُكِحُ ويُ ولكُ له وقد خَرَجَ اسْمُهُ فِي السَمَوْتِي (۳).

ولعل الصواب في الحديث هو إرساله وقد أخرجه جماعة من أصحاب الكتب كذلك كما سبق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو: الزهري.

<sup>(</sup>٢) عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس، الثقفي، الأخنسي، حجازي، صدوق له أوهام، من السادسة، ٤. [تقريب التهذيب صـ ٦٦٨ (٤٥٤٧)]

<sup>(</sup>٣) منكر. أخرجه ابن زنجويه كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/٥٠١ (٣) منكر. أخرجه ابن زنجويه كها عزاه إليه السيب عن أبي هريرة، ولم يشر إلى إرساله. وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ٢٢/ "١، وابن سمعون في الأمالي صـ١٩٥ (٥)، وأبو محمد الخلال في الأمالي صـ١٩١ (٥)، والثعلبي في الكشف والبيان ٥/ ٤٢٨، والبيهقي في شعب الإيهان ٣/ ٣٨٦، والبغوي في معالم التنزيل ٧/ ٢٨٨، كلهم من طرق عن الليث بن سعد، والبغوي في معالم التنزيل ٧/ ٢٢٨، كلهم من طرق عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عثمان بن محمد بن المغيرة مرسلا. قلت: عثمان بن محمد الأخنسي صدوق له أوهام. ولعله وهم في وصل الحديث من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهو يروي بهذا الإسناد مناكير. قال علي ابن المديني عن عثمان الأخنسي: روئ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أحاديث مناكير. اهـ.

ي حرف التاء المثناة ٢٩٥ على التاء المثناة ٢٩٥

۱۲۲۸ – قال: أخبرنا أبو منصور بن خيرون، عن الخطيب، أخبرنا علي بن محمد المصري<sup>(۱)</sup>، حدثنا علي بن محمد المصري<sup>(۱)</sup>، حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، حدثنا إبراهيم بن زياد، حدثنا خلف بن تميم، حدثنا عمار بن سيف<sup>(۲)</sup>، [أ/ ۱۲۲/ أ] عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه: «تُبني مدينةٌ بين دِجلة (۳) ودُجيل (٤).........

<sup>[</sup>الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٦٦ (قول علي بن المديني)]

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: البصري، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) عمار بن سيف الضبي -بالمعجمة ثم الموحدة-، أبو عبد الرحمن الكوفي، ضعيف الحديث عابد، من الثامنة إلا أنه قديم الموت، مات بعد الستين، ت ق. [تقريب التهذيب صـ ۷۰۹ (٤٨٦٠)]

<sup>(</sup>٣) دجلة: نهر بغداد، ينبع الآن من المرتفعات الواقعة جنوب شرق تركيا ويدخل الحدود العراقية بالقرب من قرية فيشخابور [معجم البلدان ٢/ ٤٤٠، الموسوعة العربية الميسرة ٤٤/ ١٦٦٦]

<sup>(</sup>٤) دجيل: اسم نهر، مخرجه من أعلى بغداد، بين تكريت وبينها، مقابل القادسية دون سامرا، فيسقي كورة واسعة وبلاداً كثيرة منها أوانا وعكبرا والحظيرة وصريفين وغير ذلك، ثم تصب فضلته في دجلة. [معجم البلدان للحموي ٢/ ٤٤٣]

وقُطْرَبُّل (١) والصَّراة (٢)، وتُحبنى إليها خزائنُ الأرض وكنوزُها، فلهي أَشَدُّ هوِيلًا (٢) في الأرض من وَتَدِ الحديد في الأرض الرخوة (٤)».

ورواه أبو نعيم في الدلائل عن حبيب بن الحسن بن علي بن الوليد، حدثنا إسحاق بن بشر، حدثنا عمار بن سيف به (٥).

(۱) قُطْرَبُّلُ: بالضم ثم السكون ثم فتح الراء وباء موحدة مشددة مضمومة ولام، وقد روي بفتح أوله وطائه وأما الباء فمشددة مضمومة في الروايتين، وهي كلمة أعجمية، اسم قرية بين بغداد وعكبرا، ينسب إليها الخمر. [معجم البلدان للحموي ٤/ ٣٧١]

(۲) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الصراب، والمثبت من الأصل. والمصرّاة: بالفتح، يقال: نهران ببغداد؛ الصراة الكبرى والصراة الصغرى. ويقال: إنه نهر يأخذ من نهر عيسى من عند بلدة يقال لها: المُحوّل، بينها وبين بغداد فرسخ، ويسقي ضياع بادوريا، ويتفرّع منه أنهار إلى أن يصل إلى بغداد... ويصب في دجلة. [معجم البلدان للحموي ٣/ ٣٩٩]

- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: هونا، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.
- (٤) تصحفت في (ي) إلى: ارخوة، وكتب الناسخ بعدها: كذا. والمثبت من الأصل و (م)، ومن مصادر التخريج.
- (٥) موضوع. لـ ه طرق عن عهار بن سيف، فقد ورد من رواية خلف بن تميم كما عند الخطيب في تأريخ بغداد ٢/ ٢٧ ٢٨ من طريقين، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٢٩ (٨٩٨) و (٨٩٨)، ومن طريق الخطيب أخرجه الديلمي هنا–، ومن رواية حسين الأشقر كها عند الخطيب في تأريخ

بغداد ١/ ٢٨، ومن رواية إسحاق بن منصور السلولي كما عند ابن عدى في الكامل ٥/ ٧١، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٦ (٩١٢)، والخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٢٨، ومن رواية أبي غسان مالك بن إسماعيل كما عند المحاملي في الأمالي صـ ٠ ٣٥ (٣٨٥)، ومن طريقه الخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٢٩، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٠ (٩٠٠)، ومن رواية أحمد بن يعقوب المسعودي كما عند الخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٢٩، ومن رواية محمد بن واصل كما عند العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/ ٣٢٤ - ٣٢٥، ومن رواية الهيثم بن عبد الرحمن كما عند أبي جعفر ابن البختري في أماليه صــ ٤٧٨ (٧٦٩)، وأبي عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن صـ ٢١٧ (٧٧٠)، ومن رواية ابن أبي بكير كها عند أبي عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن صـ ١٦٩ (٣٥٠)، والخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٣١، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٢ (٩٠٤)، والبن أبي بكير طريق ثان كما عند الخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٣١، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٣ (٩٠٥)، ثمانيتهم (خلف وحسين وإسحاق وأبي غسان والمسعودي وابن واصل والهيثم وابن أبي بكير) عن عمار بن سيف به.

واختلفوا في كيفية رواية عمار بن سيف هذا الحديث، فقال خلف: عن عمار، سمعت سفيان الثوري يسأل عاصماً. وقال محمد بن واصل وابن أبي بكير: عن عمار، عن سفيان الثوري، عن عاصم. وقال الآخرون: عن عمار، سمعت عاصما الأحول.

وقد أشار ابن معين إلى هذا الاضطراب وقال: وليس للحديث أصل. اهـ.

\_\_\_\_\_

قلت: مداره على عمار بن سيف وهو ضعيف الحديث. قال ابن معين: ما أصاب عمار هذا الحديث إلا على ظهر كتاب. اهـ.

وقال ابن عدي: عمار بن سيف، منكر الحديث... لا يتابع عليه... وهذا حديث منكر لا يروئ إلا عن عمار بن سيف هذا. اهـ.

وللحديث طرق أخرى عن سفيان الثوري. فمنها طريق إساعيل بن أبان، أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٣١، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٣ (٢٠٩). وإسهاعيل بن أبان متروك رمي بالوضع. ومنها طريق عبد العزيز بن أبان، أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٣١ – ٣٢، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٤ (٧٠٧). قال ابن شاهين في الضعفاء: عبد العزيز ليس بشيء. ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال في هذا الحديث: ما حدث به إنسان ثقة. اهه.

ومنها طريق إسماعيل بن نجيح، أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٣٢، ومن طريق ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٤ (٩٠٨). وإسماعيل بن عمرو بن نجيح منكر الحديث.

ومنها طريق عبيد الله بن سفيان الغداني، أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد 1/ ٣٢، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٥ (٩٠٩). والغداني هو أبو سفيان الصواف، قال ابن معين: أبو سفيان الصواف كذاب. اهد. ومنها طريق عبد الرزاق عن الثوري، أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد 1/ ٣٣٠ – ٣٣، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٥ (٩١٠). قال الخطيب: وهو من رواية أحمد بن محمد بن عمر اليامي، تفرد بروايته عن قال الخطيب: وهو من رواية أحمد بن محمد بن عمر اليامي، تفرد بروايته عن

يرحرف التاء المثناة ٥٨٣

عبد الرزاق وليس بمحل الحجة. اهـ.

وقد قال ابن عدي في الكامل ١/ ١٧٨: أحمد بن محمد بن عمر اليهامي حدث بأحاديث مناكير عن ثقات وحدث بنسخ عن الثقات بعجائب. اهـ.

وخلاصة ذلك ما قاله أحمد بن حنبل: كل من حدث بهذا الحديث عن سفيان الثوري فهو كذاب. اه.

وروي من طرق أخرى أيضاعن عاصم الأحول. فمنها طريق سيف بن محمد الشوري، أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ١٧٢ – ١٧٣، والخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٣٣، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣١ (٩٠١). وسيف بن محمد الثوري كذبه الأئمة.

وتابعه عبد الرحمن المحاربي، أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ٣/ ٨ - ٩، والخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٣٥، وابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٦).

قال أحمد بن حنبل لما ذُكرت له هذه الرواية: كان المحاربي جليسا لسيف بن محمد بن أخت سفيان الشوري، وكان سيف كذابا، فأظن المحاربي سمعه منه. اهـ.

وتابعه أيضا محمد بن جابر، أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٣٠، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٢ (٩٠٢).

قال أحمد بن حنبل: كان محمد بن جابر ربها ألحق في كتابه الحديث. اهـ. وتابعه أيضا أبو شهاب الحناط، أخرجه الخطيب في تأريخ بغداد ١/ ٣١، ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٣٣٢ (٩٠٣). المندة (۱۲۲۹ – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو عمرو بن مندة (۱٬۰ أخبرنا أبي ١٢٢٩ – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبي عيسي بن أحمد، حدثنا أبي أخبرنا الهيثم بن كليب، حدثنا عيسي بن أحمد، حدثنا أصرم بن حوشب (۱۲۹ محدثنا إبراهيم بن طهمان، عن سعيد الجُريثري (۱٬۰ عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وجابر قالا: قال رسول الله عليه: «التَّوْبَةُ مِن النِّنَا أَيْسَرُ مِن التَّوْبَةِ مِن الغيبة، لأنّ صاحبَ الزِّنا إذا تَابَ تابَ الله

قال الخطيب في أبي شهاب: قد كان صدوقا إلا أن يحيى بن سعيد القطان لم يكن يرضى أمره، وكان يقول: لم يكن بالحافظ. وأحسب أنه وقع إليه حديث عاصم من جهة عمار بن سيف أو سيف بن محمد أو محمد بن جابر، فرواه عن عاصم مرسلا لأن الحسن بن الربيع لم يذكر عنه الخبر فيه، والله أعلم. اهـ.

قال يحيى بن معين: وليس للحديث أصل. اهـ.

وقال أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث أصل. اهـ.

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ولا أصل له. اهـ.

[تأريخ ابن معين (الدوري) ٤/ ١٤٥، تأريخ الضعفاء لابن شاهين صر ١٤٥٥)]

- (۱) تقدم.
- (٢) تقدم.
- (٣) تقدمت ترجمته وهو متروك الحديث متهم بالوضع.
- (٤) سعيد بن إياس الجُرَيري أبو مسعود البصري. تقدّم وهو ثقة.

ي حرف التاء المئناة ٥٨٥ على التاء المئناة

## عَلَيهِ، وصاحبُ الغيبةِ لا توية له حتى يَأْتِي صاحبه فَيَسْتَغْفِرُ له "(١).

• ١٢٣ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن النقور، أخبرنا الكتاني، حدثنا الحسن بن سعدان العرزمي، حدثنا إبراهيم بن الهيثم، حدثنا آدم (٢)، حدثنا بكر بن خنيس (٣)، عن إبراهيم الهجري (٤)، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: «التَّوْبَةُ النَّصُوحُ من الذنب، أنْ لاَ يَعُودَ إلَيْهِ أَبَداً» (٥).

(۱) موضوع. أخرجه ابن منده في الفوائد (۳)، ومن طريقه ابن عساكر في معجم الشيوخ ۱/ ۳۳۷ بهذا الإسناد، وعندهما: عن أصرم بن حوشب، عن إبراهيم بن طهان وعبد الله بن واقد أبو رجاء الهروي، عن سعيد

الجُريْري به.

قال ابن عساكر: غريب جدا من حديث إبراهيم بن طهان وأبي رجاء، تفرد به أصرم بن حوشب. اهـ.

وفيه كذلك سعيد بن إياس الجريري وهو مختلط.

- (٢) هو: آدم بن أبي إياس [تهذيب الكمال ١/٩٥١]
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بكير بن حبيش، والمثبت من الأصل، ومن تهذيب الكمال ١/ ٣٧١.
- (٥) موقوف. وقد اختلف على إبراهيم الهجري فيه. فرواه محمد بن فضيل في

## ١٢٣١ - قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن علي الكرجي

الدعاء صـ ٣٣٢ (١٣٦) عنه موقوفاً.

ورواه بكر بن خنيس عنه واختلف في إسناده أيضاً. فراوه الحسن بن سعدان، عن إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن آدم، عن بكر بن خنيس موقوفاً كما عند الديلمي هنا.

ورواه محمد بن عبد الوهاب الثقفي، عن إبراهيم بن الهيثم البلدي، عن آدم، عن بكر بن خنيس مرفوعاً. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٥/ ٣٨٧.

وتابعه محمد بن عبد الله الشافعي، فرواه من طريق بكر بن خنيس عنه مرفوعا أيضا. أخرجه أبو القاسم الحرفي في الأمالي صـ ٤٦٥ (١٠٨).

فلعل إبراهيم الهجري قد رواه مرة موقوفاً ومرة مرفوعاً، فإنه قد وُصف بكونه يرفع الموقوفات. وقد أخرجه أحمد في المسند ٧/ ٢٩٩ (٤٢٦٤)، وأبو جعفر ابن البختري في أماليه صــ ١٦٦ (١١٩)، عن علي بن عاصم الواسطي، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢٨٨ من طريق خالد الواسطي، كلاهما (علي وخالد الواسطيان) عن إبراهيم الهجري به مرفوعاً. وعزاه الشوكاني في فتح القدير ٥/ ٣٠٩ إلى ابن مردويه من حديث أبن مسعود أيضا.

وإبراهيم بن مسلم الهجري قال فيه ابن عدي: وأحاديثه عامتها مستقيمة المتن وإنها أنكروا عليه كثرة روايته عن أبي الأحوص عن عبد الله، وهو عندى ممن يكتب حديثه. اه.

وقال الشوكاني في فتح القدير ٥/ ٩٠٣: وفي إسناده إبراهيم بن مسلم

حرف التاء المثناة ١٨٥٧

إمام جامع قزوين إجازة، أخبرنا عبد الجبار بن أحمد القاضي، حدثني أبو بكر محمد بن إبراهيم بن الحسن بن ديمة بن فيروز المؤدب، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمر (۱) بن حفص، حدثنا يحيى بن شبيب (۲)، حدثنا حميد الطويل، عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «التاجِرُ الصَّدُوقُ تَحْتَ ظِلِّ العَرْشِ يومَ القِيامَةِ»(۱).

الهجري وهو ضعيف، والصحيح الموقوف. اهـ. فالمرفوع منكر.

وقد ورد لفظ الترجمة موقوفاً على ابن مسعود من غير طريق إبراهيم الهجري. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٣٥٧٠٢)، وابن جرير الطبري في جامع البيان ٢٣/ ٤٩٤، والبيهقي في شعب الإيان ٥/ ٣٨٧، كلهم من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود به. [الكامل في الضعفاء لابن عدى ١/ ٢١٢]

- (١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: محمد، والمثبت من الأصل.
  - (٢) يحيى بن شبيب اليمامي.
- (٣) موضوع. أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني في الترغيب والترهيب المراد ١٠١٠ كلاهما (٣) عمد بن عمر بن حفص به.

قال الحافظ: هذا حديث غريب، تفرد به يحيئ بن شبيب وهو منكر الحديث متهم عند الأئمة... وأكثر الأحاديث الواردة في هذا الباب أعني الإظلال ضعيف. اه..

القضل بن الفضل بن الخبرنا أبو على الحداد (۱۲۳۲ – قال: أخبرنا أبو نصر الفضل بن معدان، حدثنا أبو بكر بن معدان، حدثنا محمد القابسي، حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا بن غيلان، عن فضيل بن حدثنا محمد بن عبد الرحيم، عن يحيى بن غيلان، عن فضيل بن سليمان (۱۲۳)، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (۱۳)، عن محمد بن كعب، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «التَّسْبِيْحُ والتَّكْبِيْسُرُ أَفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ» (۱۳).

(١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الجواد، والمثبت من الأصل.

(٢) فضيل بن سليان، النُّمَيري أبو سليان البصري.

(٣) إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، المدني، مقبول، من السادسة، س ق. [تقريب التهذيب صـ ١٣٥ (٤١٧)]

(٤) ضعيف. أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه ٥/٧٧، من طريق إسماعيل بن إبراهيم المخزومي، عن محمد بن كعب، عن عائشة به، وقال: غريب، تفرد به إسماعيل بن إبراهيم المخزومي عن محمد عنها. اهـ.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيهان ٢/ ٤١٣ مطولاً من طريق محمد بن سلام الجمحي قال: حدثنا فضيل بن سليهان - وذكر رجلاً من بني مخزوم من ولد عبد الله بن أبي ربيعة وأحسن عليه الثناء -، عن أبيه، عن جده، عن عائشة بنحوه.

وهذا الرجل هو إسماعيل بن إبراهيم المخزومي ويكون قد ذُكر في كلا الإسنادين، ولا يُحتمل تفرده بهذا الحديث كما أشار إليه الدارقطني. ويُحتمل أن يكون فضيل بن سليمان قد أخطأ فيه فرواه مرة عن إسماعيل، عن محمد بن

الله المثناة ١٩٥٥ التاء المثناة

۱۲۳۳ – أخبرنا حمد بن نصر، أخبرنا أبو طالب علي بن إبراهيم بن الصباح، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حرز (۱)، حدثنا إبراهيم بن محمد الأصبهاني (۱)، حدثنا الحسين بن القاسم الزاهد (۱)، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد (۱)، حدثنا أبو سليان الفلسطيني (۱)، عن عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عليه: «التَّسْبِيْحَةُ (۱) مِن الغازي سبعون ألف حسنة، والحسنة بعشر أمْثَ الِها (۱).

كعب، ورواه أخرى عن إسهاعيل، عن أبيه، عن جده، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في (ي) و (م): خزز، وهو الهمذاني كها في تأريخ بغداد ٣/ ٣٣. قلت: الصواب أنه محمد بن عمر بن خزر -بمعجمتين ثم الراء- أبو بكر الهمَذاني. انظر الحديثين: (٢٠٧، ١٧٥١).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته وهو متروك كذبه الأئمة.

<sup>(</sup>٥) أبو سليمان الفلسطيني، عن القاسم بن محمد، وعنه إسماعيل بن أبي زياد. قال البخاري: له حديث طويل منكر في القصص. [المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٥٨٩]

<sup>(</sup>٦) في (ي) و (م): التسبيح، والمثبت من الأصل ومن تنزيه الشريعة لابن عراق ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٧) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في

١٢٣٥ - [أ/ ١٢٢/ ب] قال: أخبرنا فيد، عن أبي منصور

جمع الجوامع ٤/ ١٢٧ (١٠٧١٣) إليه وحده من حديث معاذبن جبل. قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٣٢٦: لم يبين - أي الديلمي - علته، وفيه إسماعيل بن أبي زياد، وإبراهيم بن محمد الأصبهان، والله تعالى أعلم.

(۱) عمر بن قيس، المكي، المعروف بسندل -بفتح المهملة وسكون النون وآخره لام-، متروك، من السابعة، ق. [تقريب التهذيب صـ ٧٢٦ (٤٩٩٣)]

(٢) هو: عطاء بن أبي رباح.

(٣) موضوع. أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ١/٤٠٢ - ومن طريقه الديلمي هنا - بهذا الإسناد، وفيه عمر بن قيس المكي.

قال الساجي عنه: ضعيف الحديث جدا، يحدث عن عطاء ببواطيل لا تُحفظ عنه، وكان عطاء يستشقله. اه.

وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يُتابع عليه... وعمر ضعيف بالإجماع لـم يشك أحدٌ فيه. اهـ.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/٨، تهذيب التهذيب لابن حجر ٣/ ٢٤٨]

وحرف التاء المثناة ٢٥٩١

المحتسب (۱)، عن الفضل بن الفضل (۲)، عن عبد الله بن قريش، عن أحمد بن محمد بن عصمة بن محمد (۲)، (٤) عن ابن عمر قال: إبراهيم أبي عثمان المكفوف، عن عصمة بن محمد (۲)، (٤) عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: «التَّكْبِيْرَةُ الأُولِى يُدْرِكُها الرَّجُلُ مع الإمام خَيْرٌ له مِنْ ألف بَدَنَةٍ يُهُدِيْها) (٥).

(۱) هـو: عبد الباقي بـن محمد بـن غالـب أبو منصور المحتسـب [تأريـخ بغداد ] [ المراه]

(٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الفضيل، والمثبت من الأصل.

(٣) عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيد الأنصاري، مدني، وكان إمام مسجد الأنصار الكبير ببغداد، روئ عن عبيد الله بن عمر، روئ عنه أبو حجر عمرو بن رافع. قال ابن سعد: كان عندهم ضعيفا في الحديث. وقال ابن معين: كذاب يضع الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال العقيلي: معين: كذاب يضع الخديث. وقال الدارقطني: متروك.

[الطبقات لابن سعد ٧/ ٣٣٢، الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ • ٣٤، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/ ٢٠، العلل الواردة للدارقطني ٤/ ١٤]

- (٤) هنا عند ابن شاهين في الترغيب ١/١٥٧ زيادة في الإسناد كما سيأتي
- (٥) موضوع. أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ١٥٧/١ (٥) موضوع. أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ١٥٧/١ (١٠٦) من طريق أحمد بن محمد بن محمد بن عميد الله بن عمر، عن إبراهيم أبو عثمان المكفوف، نا عصمة بن محمد، عن عبيد الله بن عمر بنحوه.

القطيعي (٢)، حدثنا أبو مسلم (٣)، أخبرنا الجوهري (١)، أخبرنا الخوهري (١)، أخبرنا القطيعي (٢)، حدثنا أبو مسلم (٣)، أخبرنا (١) الأنصاري و١)، عن هشام بن حسان، عن الحسن (٦)، عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: (التَّرَجُّلُ (٧) غِبًّا (٨) فصاعدًا» (٩).

وفي كلا الإسنادين عصمة بن محمد، قال فيه ابن عدي: كل حديثه غير محفوظ وهو منكر الحديث. اهـ.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ٣٧٢]

- (١) هو: الحسن بن علي الفارسي، أبو محمد الجوهري [تأريخ بغداد ٧/ ٣٩٣]
  - (٢) هو: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، أبو بكر القطيعي.
  - (٣) هو: إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري، أبو مسلم الكجي.
  - (٤) ساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل ومن مصادر التخريج.
  - (٥) هو: محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري [ تهذيب الكمال ٦/ ٣٨٣]
    - (٦) تقدمت ترجمته وكان يرسل كثيرا ويدلس.
- (٧) الترجل: تَسريحُ الشُّعَر وتنظيفه وتحسينه [النهاية لابن الأثير صـ ٣٤٩]
- (٨) غِبًا: من غبب، والغِبُّ من أوراد الإبل: أن ترد الماء يوماً وتدعه يوماً ثم تعود. ومعناه ألا يكون في كل يوم. [النهاية لابن الأثير صـ ٦٥٩]
- (٩) حسن لغيره. أخرجه محمد بن عبد الله الأنصاري في جزئه صـ٥٥ (٥٤) عن هشام بن حسان ومن طريقه الديلمي هنا–، وأحمد في المسند ٢٧/ ٣٤٨ (١٦٧٩٣)، وأبو داود في السنن ٤/ ٢٥٣ (٤١٥٩)، والترمذي في السنن ٣/ ٣٥٦ (١٥٩٩)، ولي التسمائل المحمدية ١/ ٥١ (٣٥)،

الإحرف التاء المثناة ٥٩٣

## ١٢٣٧ - قال: أخبرنا أبى، أخبرنا البجلي، أخبرنا ابن

وإبراهيم الحربي في غريب الحديث ٢/ ١٥٥ و ٢/ ٢٠٥ والنسائي في السنن الكبرئ ٨/ ٣١٦ (٩٢٦٤)، وفي السنن الصغرئ ٨/ ١٣٢ (٥٠٥٥)، والروياني في مسنده ٢/ ٥٥، وأبو بكر الخلال في كتاب الترجل من مسائل الإمام أحمد صـ ٨/ (٢٢)، وابن حبان في الصحيح ٢١/ ٢٩٥ (٤٨٤٥)، والطبراني في المعجم الأوسط ٣/ ٤٩، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٤/ ١٧٨١ (٤٥١٧)، وفي حلية الأولياء ٣/ ٨٨، والبيهقي في شعب الإيان ٥/ ٢٢٦، وفي الآداب صـ ٤٨٣، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٥٠، و ٢٢/ ١٩٥، و ١٤٠ و ١١٠، وفي الاستذكار ١/ ٣٣٠، والبغوي في شرح و ٢٢/ ١٨٥، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٦٣، كلهم من طرق عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل مرفوعا بلفظ: «نهى رسول الله عليه عن الترجل إلا غباً».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال الذهبي في السير: وله علة، فقد رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن مرسلا. ورواه بشر بن المفضل، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين قولها، وهذا أقوى. اهـ.

الرواية المرسلة أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٠٧٢)، والنسائي في السنن الكبرئ ٨/ ٣١٧ (٩٢٦٥)، من طريقين عن الحسن بـه.

والرواية المقطوعة أخرجها النسائي أيضا في السنن الكبرى ٨/٣١٧ (٩٢٦٦) عن قتيبة، عن بشر بن المفضل، عن يونس بن عبيد، عن الحسن

ومحمد بن سيرين من قولها.

وللحديث شواهد منها حديث رجل من أصحاب رسول الله عَلَيْ بلفظ: «نهي رسول الله عَلَيْ بلفظ: «نهي رسول الله عَلَيْ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله».

أخرجه أحمد في المسند ٢٨/ ٢٢٥ (١٧٠١) و ٢٨/ ٢٢٤ (١٧٠١)، وأبو داود في السنن ١/ ٢٨ (٢٨)، والنسائي في السنن الكبرئ ١/ ١٦٦ (٢٣٥) ولم/ ٢١٦ (٩٢٦٣) ولم/ ٣١٦ (٩٢٦٣)، وفي السنن الصغرئ ١/ ١٣٠ (٢٣٨) و٨/ ١٣١ (٤٥٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٤، والفسوي في المعرفة والتأريخ ٢/ ٩٣٧، والبيهقي في السنن الكبرئ ١/ ٩٨ و١/ ١٩٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٢١٤ (١ ، ٢٧)، كلهم من طرق عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي على أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: قال رسول الله على الحديث.

قال البيهقي: رواته ثقات، إلا أن حميداً لم يسم الصحابي الذي حدثه فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد لولا نخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان؛ البخاري ومسلم رحمها الله تعالى. اهـ.

وشاهد آخر من حديث رجل من أصحاب النبي ﷺ بلفظ: ■ كان ينهانا عن الإرفاه» قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم».

أخرجه النسائي في السنن الكبرئ ٨/ ٣١٧ (٩٢٦٧) وفي المجتبي ٨/ ١٣٢

ي حرف التاء المثناة

لال، حدثنا أبو عبد الله محمد (۱) بن الحسين، حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم المُخَرِّمِيْ (۲)،

(٥٠٥٨)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ١١، من طريق كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق قال: كان رجل من أصحاب النبي على عاملا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه فإذا هو شعيث الرأس مشعان. قال: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير؟ قال... فذكر الحديث.

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وشاهد ثالث رواه عبد الله بن بريدة عن رجل من أصحاب النبي عَلَيْ يقال له عبيد قال: «إن رسول الله عَلَيْ كان ينهانا عن كثير من الإرفاه» سئل ابن بريدة عن الإرفاه فقال: منه الترجل.

أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ٥/ ٣٥٠ (٢٩٢٩)، والنسائي في السنن الكبرئ ٨/ ٣١٨ (٩٢٦٨)، وفي المجتبئ ٨/ ١٨٥ (٥٣٢٩)، وأبونعيم في معرفة الصحابة ٦/ ٣١٤ (٧٢٣٨)، والبيهقي في شعب الإيهان ٥/ ٢٢٧، كلهم من طرق عن سعيد الجريري، عن عبد الله بن بريدة به.

وهـذا إسـناد صحيح رجالـه ثقات. وقال أبـو نعيم: رواه ابـن المبارك، عـن كهمـس، عن عبد الله بن بريدة نحوه.

- (١) في (ي) و (م): أبو عبد الله بن محمد، والمثبت من الأصل.
- (٢) هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، أبو الحسن المخرمي المؤدب المعروف بالبيهسي.

حدثنا علي بن عيسى كاتب عكرمة القاضي (١)، حدثنا خلاد بن عيسى (٢)، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «التَّدْبِيْرُ نِصْفُ المعيشة، والتَّودُّدُ نِصْفُ العيال أحدُ والتَّودُّدُ نِصْفُ العيال أحدُ اليَسَارَيْنِ (٣).

[تهذیب الکمال ۱/ ۲۹۰ (ترجمة علی بن عیسی کاتب عکرمة)]

قال العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ٨٩٧ (٣٢٧٨): رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس، وفيه خلاد بن عيسلى، جهله العقيلي، ووثقه ابن معين. اهـ.

ولفظ العقيلي: مجهول بالنقل حديثه غير محفوظ. اهـ.

وتعقبه الذهبي في المغني ١/ ٣١٩ فقال: بل ثقة مشهور، حسن الحديث، قال

<sup>(</sup>۱) علي بن عيسى الكوفي، نزيل بغداد، مقبول، من الثانية عشرة. وكان كاتباً لعكرمة بن طاق السرخسي، قاضي بغداد. [تهذيب الكمال ٥/ ٢٩٠، تقريب التهذيب صـ ٧٠٢ (٤٨١٧)]

<sup>(</sup>۲) خلاد بن عيسى، ويقال: ابن مسلم، الصفار، أبو مسلم الكوفي، لا بأس به، من السابعة، ت ق. [تقريب التهذيب صـ٣٠٣ (١٧٧٥)]

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أخرجه أبو القاسم البغوي في جزئه صد ١٥ (١٣)، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٢/ ١٩، وأبو الشيخ في أمثال الحديث (٧٨)، والخطيب في تأريخ بغداد ١٣/ ٤٥٤، كلهم من طرق عن علي بن عيسى، عن خلاد بن عيسى به، مختصراً بلفظ: «الاقتصاد نصف العيش»، وعند العقيلي: «حسن الخلق نصف الدين».

الكريم بن عبد الواحد، أخبرنا والدي، أخبرنا عبد الكريم بن عبد الواحد، أخبرنا ابن مردويه، حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن غالب بن حرب، حدثنا صالح بن حرب، حدثنا إسماعيل بن يحيئ (۱)، حدثنا مسعر، عن حميد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: قال رسول الله علي التسويف شُعاعُ الشَّيْطانِ يُلقِيهِ فِي قُلُوبِ المؤمِنين».

قال: وأخبرنا ابن خلف إذناً، أخبرنا السلمي، حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا أنيس بن عبد الرحمن، حدثنا صالح بن حرب به(٢).

أبو حاتم الرازي: حديثه مقارب. اهـ قول الذهبي.

قلت: ولعل الآفة فيه هو علي بن عيسى كاتب عكرمة القاضي، فقد روى عنه اثنان، ولم يؤثر له على توثيق، فكأنه مجهول الحال، وقد تفرد بهذا الحديث، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته وهو متروك، كذَّبه الأئمة، وعنده بلايا.

<sup>(</sup>٢) موضوع. أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ١/ ٣٠٥، والشجري في الأمالي الخميسية ١/ ١٩٥، كلاهما من طريق صالح بن حرب به، وفي إسناده إسماعيل بن يحيل التيمي.

قال أبو نعيم: حدث عن مسعر ومالك بالموضوعات، يشمئز القلب، وينفر من حديثه، متروك. اهـ.

۱۲۳۹ – قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا أحمد بن الخليل (۱)، حدثنا إسماعيل (۲)، حدثنا أبو شهاب (۳)، عن حمزة (٤)، عن ميمون بن مهران، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «التَّقْليسم يومَ الجمعة يُدخِلُ الشِّفاء ويُخْرِجُ الدَّاء، والوُضُوءُ قبل الطعام وبَعْدَهُ يَجْلِبُ اليُسْر ويَنْفِي الفَقْرَ» (٥).

قال ابن عدي بعد إخراجه للحديث وأحاديث أخرى من روايته: كلها بواطيل. اهـ.

[الضعفاء لأبي نعيم الأصبهاني صـ ٦٠]

(۱) أحمد بن الخليل بن حرب، القومسي، نسبه أبو حاتم إلى الكذب، من الحادية عشرة، تمييز [تقريب التهذيب صـ ۸۹ (۳٤)، وانظر: لسان الميزان / ۲۰۱]

(٢) إسهاعيل بن عمرو بن نجيح، البجلي، الكوفي، ثم الأصبهاني.

(٣) عبد ربه بن نافع، الكناني، الحناط - بمهملة ونون -، نزيل المدائن، أبو شهاب الأصغر، صدوق يهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين، خ م د س ق.

[تقريب التهذيب صـ ٥٦٨ (٣٨١٤)]

(٤) حمزة بن أبي حمزة، الجعفي، الجزري، النصيبي.

(٥) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وفيه رواة متهمون. وعزاه الذهبي في ميزان الاعتدال ١/ ٥٧١ إلى البخاري من رواية الحكم بن ظهير الفزاري، عن زيد بن رفيع، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس به.

١٢٤٠ - قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن زَنْجُـوِيَه، أخبرنا الحسين بن محمد الزنْجاني، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمد بن محمد بن الأشعث(١)، عن موسى بن إساعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه (٢)، عن جـده (٣)، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله عليه: «التَّهْجِيْرُ إلى الجُمْعَةِ حَجُّ فُقَرَاءِ أُمَّتِيْ (٤).

١٢٤١ - قال: أخبرتنا أسماء بنت محمد بن عمر، عن أبي طاهر

قال الفتني الهندي: هو من نسخة ابن الأشعث التي عامتها مناكير. اهـ. [تذكرة الموضوعات للفتني الهندي صـ ١١٥]

والحكم بـن ظهـير قـال فيـه البخـاري في الضعفاء صــ ٣٥: تركـوه، منكر الحديث.

محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، أبو الحسن.

<sup>(</sup>٢) هو: إسهاعيل بن موسى، ذكر المزي أنه روى عن أبيه موسى الكاظم [تهذيب الكمال ٧/ ١٥٤]

هو: موسى بن جعفر الكاظم، تقدم بيانه وبيان آبائه في الحديث (١٠٠٩). (٣)

موضوع. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٢٨ (١٠٧٢٦) إليه وحده من حديث على بن أبي طالب.

الحسنابادي، عن محمد بن إبراهيم (۱)، عن خيثمة (۱)، عن ابن أبي مسرة (۱)، عن حياد بن يزيد الحنفي (۱)، عن عصام بن طليق (۱)، عن عن أبت، عن عماد بن يزيد الحنفي (۱)، عن عصام بن طليق والحَمْدُ ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «التَّوْحِيدُ ثَمَنُ الجنَّةِ، والحَمْدُ ثَمَنُ كلِّ نِعْمَة، ويَتَقاسَمُوْنَ الجنة بِأَعْمَا لِمْمُ".

القاسم (^)، عن محمد بن يحيئ الفقيه، عن الحسين بن عبد الله القطان،

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن إبراهيم بن علي، أبو بكر ابن المقرئ.

<sup>(</sup>٢) هـو: خيثمة بـن سـليان بن حيـدرة الأطرابليسي [تذكرة الحفاظ للذهبي ٣/ ٨٥٨]

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: ابن ميسرة، والمثبت من ترجمته وهو عبد الله بن أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مسرة، أبو يحيئ [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٥/٦]

<sup>(</sup>٤) ذكره المزي في الرواة عن عصام بن طليق [تهذيب الكمال ٥/ ١٦٤]

 <sup>(</sup>٥) عصام بن طليق -بفتح أوله وتخفيف اللام-، الطُّفاوي.

<sup>(</sup>٦) ضعيف. أخرجه أيضا ابن شاهين في السنة كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٢ وفي الحاوي للفتاوئ ١/ ٣٤٤ وقال فيه: بسند ضعيف. وضعَّفه أيضا ابن حجر الهيتمي في الفتاوئ الحديثية صـ١٥٨.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو بكر الشيرازي: أحمد بن علي بن عبد الله، النيسابوري.

<sup>(</sup>٨) هو: عبد الخالق بن على المؤذن، أبو القاسم النيسابوري الخراساني.

حرف التاء المثناة عرف التاء المثناة على التعام المثناة على التعام المثناة المثناء المث

عن هشام بن عما (۱)، عن يحيى بن حمزة، عن الوضين بن عطاء، عن هشام بن عما الله على الل

۱۲٤٣ - قال: أخبرنا عبدوس، عن الحسين بن فنجوية، عن فاتن بن عبدالله، عن خالد بن محمد بن عبيد، عن عبدالله بن

[التدوين في أخبار قزوين ٣/ ٧٩]

(۱) تقدمت ترجمته وهو صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح.

(٢) عبد الرحمن بن عائذ -بتحتانية ومعجمة - الثُّهالي ويقال: الكندي.

(٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الكميس، والمثبت من الأصل ومن جمع الجوامع. والكيس: بوزن الكيل، ضد الحمق. [مختار الصحاح صـ٥٨٦]

(٤) مرسل. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٢٩ (١٠٧٣٠) إليه وحده من حديث ابن عائذ، وهو ليس صحابيا.

وفي إسناده الوضين بن عطاء وهشام بن عمار.

وذكره ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ٢/ ٥٠٧ من رواية الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ به وقال: وهذا مرسل. اهـ.

محمد بن يحيى بن حبيش، عن موسى بن محمد بن عطاء (۱)، عن يعلى بن الأشدق (۱)، عن عمه عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله علي التَحَدِّمُ بالزُّمرُد يَنْفِي الفَقْرَ» (۳).

۱۲٤٤ - قال: حدثنا أبو زكريا ابن مندة إملاءً، حدثنا سعيد بن محمد العيار(٤)،

(۱) موسئ بن محمد بن عطاء، أبو الطاهر الدمياطي البلقاوي المقدسي، روئ عن مالك وشريك، روئ عنه بكر بن سهل الدمياطي وأبو الأحوص العكبري. قال أبو حاتم وأبو زرعة: كان يكذب. وقال العقيلي: يحدث عن الثقات بالبواطيل في الموضوعات. وقال ابن عدي: منكر الحديث يسرق الحديث. وقال الذهبي: كذاب متهم.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٦١، الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ١٦٩، الخرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٦٩، المغني في الضعفاء للذهبي الكامل في الضعفاء للبن عدي ٦/ ٣٤٧، المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٢٤٤]

- (٢) تقدمت ترجمته وهو متروك، روئ عن عبد الله بن جراد مناكير.
- (٣) موضوع. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السخاوي في المقاصد الحسنة صـ ١٦٧ إليه وحده من حديث عبد الله بن جراد، وفيه موسى بن محمد بن عطاء.
  - وهو كذلك من رواية يعلى بن الأشدق عن عمه عبدالله بن جراد.
- (٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الخباز، والمثبت من ترجمته وهو سعيد بن

حدثنا على بن الحسن بن بندار (۱)، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي (۲)، حدثنا هشام بن عهار (۳)، حدثنا إسهاعيل بن عياش (٤)، عن محمد بن عجلان، عن أبيه (۵)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «التَّذَلُّل عجر الله عَلَيْ: «التَّعَزُّزِ بالباطِلِ، ومَنْ تَعَزَّزَ بالباطِلِ جَزَاهُ الله فَلا يَعَدُّرُ بالباطِلِ جَزَاهُ الله فَلا يَعَدُّرُ بالباطِلِ جَزَاهُ الله فَلاً بِغَيْر ظُلْمِ» (۲).

أحمد بن محمد بن إشكاب، أبو عثمان المعروف بالعيار [المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن الدمياطي صـ ١٢١]

- (١) علي بن الحسن بن بندار الإستراباذي.
- (۲) أحمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقي، روئ عن الربيع بن سليهان المرادي، روئ عنه أبو نعيم الحافظ. قال الخطيب: كان كذابا. وقال ابن القيسراني: كان يضع الحديث ويركبه على الأسانيد المعروفة. وقال أبو نعيم: في القلب منه (شيء). وقال الحافظ ابن حجر: هو كذاب.

[تأريخ بغداد ٢/ ٢٤٧ (ترجمة محمد بن الجسين البسطامي)، لسان الميزان ١/ ٣١٩، التلخيص الحبر ٥/ ٢٦٤٨]

- (٣) تقدمت ترجمته وهو صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن.
- (٤) تقدمت ترجمته وهو صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم.
  - (٥) عجلان، مولى فاطمة بنت عتبة، المدني. تقدّم.
- (٦) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٢٦ / ١٢٦ (١٠٧٠٧) إليه وحده من حديث أبي هريرة. فيه على بن الحسن بن بندار. قال فيه النخشبي: روئ على بن الحسن هذا

١٢٤٥ - قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن إبراهيم بن عامر، حدثنا

أبي(١)، حدثنا أبي(٢)، سمعت تهشلا(٢)، عن الضحاك، عن ابن عباس

عن الجارودي الذي كان يروي عن يونس بن عبد الأعلى وطبقته، فيروي على هذا عنه، عن هشام بن عهار، فكذب عليه ما لم يكن هو يجترئ أن يقول، لا تحل الرواية عنه إلا على وجه التعجب. اهـ.

وفيه شيخه أحمد بن الجارود الرقي، وهشام بن عمار. وهو كذلك من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين.

وروي موقوفاً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ: «من ينصف الناس من نفسه يعط الظفر في أمره، والذل في الطاعة أقرب إلى البر من التعزز في المعصية».

أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ١/ ٣٦٣ (٣٥٤) من طريق محمد بن فضيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبيد الله القرشي، عن عبد الله بن عكيم، عنه به.

وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث وهو ضعيف.

[لسان الميزان ٤/ ٥٥٩ (قول النخشبي)، تقريب التهذيب ص ٥٧٠ ( (٣٨٢٣)]

- (١) تقدم.
- (٢) تقدم.
- (٣) تقدمت ترجمته وهو متروك، متهم بالكذب، روى عن الضحاك موضوعات.

قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «التَّفَكُّرُ فِي عَظَمَةِ الله وجَنَّتِه ونَارِهِ ساعةً خيرٌ مِن قِيامِ لَيلَةٍ، وخَيْرُ النَّاسِ المُتَفَكِّرُون فِي ذَاتِ اللهِ، وشَرُّهُم مَن لا يَتَفَكَّرُ فِي ذَاتِ اللهِ» (١).

المحدد عدينا أجرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا أبي (٢)، حدثنا عمد بن يزيد، حدثنا محدد بن عمر بن يزيد، حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد، حدثنا معلى بن هلال (٣)، عن حميد (٤)، عن أنس قال: عمد بن أبان، حدثنا معلى بن هلال (٣)، عن حميد (٤)، عن أنس قال: قال رسول الله عليه: «التَّفَقُهُ فِي الدِّيْن حَقَّ على كُلِّ مُسْلِم» (٥).

- (۱) موضوع. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٢٧ (١٠٧١٦). قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ١٤٨: أخرجه أبو الشيخ من حديث ابن عباس وفيه نهشل بن سعيد. اهـ. وهو كذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس.
- (٢) هو: عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسئ بن مهران، أبو محمد الأصبهاني. [تأريخ الإسلام للذهبي ٨/ ٢٤٠]
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: يعلى، والمثبت من الأصل ومن ترجمته. قال الحافظ: معلى بن هلال بن سويد، أبو عبد الله الطحان، الكوفي.
  - (٤) هو: ابن أبي حميد الطويل.
- (٥) موضوع. أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ١٤٤ ومن طريقه الديلمي كما يظهر هنا-، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١٤٤ (٥٩)، كلاهما من طريق محمد بن عمر بن يزيد به، وفي إسناده

ابو الشيخ: حدثنا محمد بن يحيى بن منده، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم (۱)، عن موسى بن عبيدة (۱)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «التّقِيُّ كَرِيْمُ على الله، والفاجِرُ شَقِيٌّ هَيِّنُ على الله» (۳).

معلى بن هلال.

- (١) هو: الضحاك بن مخلد.
- (۲) تقدمت ترجمته و هو ضعيف.
- (٣) حسن. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٢٧ ١٢٨ (١٠٧١٩) ومن طريقه الديلمي هنا-، وعبد بن حميد في المسند صـ ٢٥٣ ٢٥٤ (المنتخب)، وابن أبي حاتم في التفسير ٦/ ٤٤٩ (١٩١٤٣)، والبغوي في معالم التنزيل ٧/ ٣٤٨، وفي شرح السنة ١٣٣ / ١٣١ من طريق موسئ بن عبيدة الربذي، والترمذي في السنن ٥/ ٩٠٣ (٣٢٧٠)، والبيهقي في شعب الإيهان ٤/ ٢٨٦، من طريق عبد الله بن جعفر، وابن حبان في الصحيح ٩/ ١٣٧ (٣٨٢٨) من طريق موسئ بن عقبة، ثلاثتهم (ابن عبيدة، وابن جعفر، وابن عقبة) عن عبد الله بن دينار به.

وموسى بن عبيدة ضعيف لاسيما في عبدالله بن دينار ولكن تابعه عبدالله بن جعفر وموسى بن عقبة هنا.

ولفظ الترمذي للحديث: «أن رسول الله خطب الناس يوم فتح مكة فقال: «يا

۱۲٤۸ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا سفيان بن فنجوية، حدثنا أبي<sup>(۱)</sup>، حدثنا ابن السني، حدثنا أبو القاسم بن منيع<sup>(۲)</sup>، حدثنا سريج<sup>(۳)</sup> بن يونس، حدثنا المحاربي<sup>(٤)</sup>، عن سلام<sup>(٥)</sup>، عن أبي عبد الرحمن<sup>(٢)</sup>، عن

أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس بنو رجلان؛ بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، قال الله: ﴿ يَكَأَيُّما النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَهَا إِنَّ اللهُ عَلَيْمُ خَبِيرٌ ﴾.

قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن جعفر يُضعَف. اهـ.

قلت: لا بأس به في المتابعات وقد تابعه أيضا موسى بن عقبة وهو ثقة إمام في المغازي. وقد صححه أيضا ابن حبان.

[تقريب التهذيب صـ ٩٨٣ (٧٠٤١)]

- (١) هو: الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن فنجوية.
- (٢) هو: أبو القاسم البَغَوي، عبد الله بن محمد بن عبد العزيز.
- (٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: شريح، والمثبت من تأريخ بغداد ١٩١/١٢.
  - (٤) عبد الرحمن بن محمد بن زياد، المحاربي.
    - (٥) تقدمت ترجمته وهو متروك.
- (٦) الظاهر أنه عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي [تهذيب الكهال ٤/ ١١٠]

عثمان قال: قال رسول الله ﷺ: «التَّعْزِيَةُ [مَرَّةً](١)»(٢).

المحمد بن يوسف، حدثنا أحمد بن [محمود] (٣) بن صبيح، حدثنا محمد بن المحمد بن يوسف، حدثنا أحمد بن المحمود] (١٢٤ بن صبيح، حدثنا المحجاج بن يوسف، حدثنا بشر بن الحسين (١٤٥) حدثنا الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عليه (التّواضعُ لا يُزِيْدُ العبد الاّ رفعةً، فَتَوَاضَعُ وا يَرْ فَعَكُم الله عَزّ وَجَلّ (٥)

<sup>(</sup>۱) ساقطة من جميع النسخ، والمثبت من جمع الجوامع ٥/ ١٩١ (١٤٤٤٠) حيث عزاه إلى الديلمي من حديث عثمان.

<sup>(</sup>٢) منكر. أخرجه البغوي في مسند عثمان كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٥/ ١٩١ (١٤٤٤٠) بلفظ: «عودوا المريض واتبعوا الجنائز، والعيادة غبًّا أو ربعًا إلا أن يكون مغلوبًا فلا يعاد، والتعزية مَرَّة».

وفي إسناده سلام الطويل، قال فيه ابن عدي في الكامل ٣/ ١ ·٣: وعامة ما يرويه عن من يرويه عن الضعفاء والثقات لا يُتابعه أحدٌ عليه. اهـ.

 <sup>(</sup>٣) في جميع النسخ: محمد، والمثبت من ترجمته وهو أحمد بن محمود بن صبيح.
 [طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٤/ ٢٠]

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته وهو متروك، متهم بالكذب، روى عن الزبير بن عدي عن أنس موضوعات.

<sup>(</sup>٥) منكر. أخرجه ابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال ٢/ ٢٤٦ (٢٣٦)، وفي جزء حديثه برواية المهتدي صـ٣٣٣ (٤)، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني



في الترغيب والترهيب ١/ ٣٦٤ (٦٢٤) من طريق الحجاج بن يوسف بن قتيبة به.

قال العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ٥٥٥ (٣١٤٢): أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف. اهـ.

وقال في موضع آخر ٢/ ٩٥٥ (٣٤٨٣): أخرجه في الترغيب والترهيب من حديث أنس وفيه بشر بن الحسين وهو ضعيف جدا. اه.

وضعفه أيضا الفتني الهندي في تذكرة الموضوعات صـ ١٩١.

وقد ثبت من من حديث أبي هريرة أن النبي على قال: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». أخرجه مسلم في الصحيح، كتاب البر والصلة والآداب، ٨/ ٢١ (٥٨٨).



<sup>(</sup>١) هو: آدم بن أبي إياس، تقدم.

<sup>(</sup>٢) لم أتبينه.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو **كذاب**.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام وله مناكير.

<sup>(</sup>٥) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٣٨ (١٠٧٨٩) إليه وحده من حديث معاذ. قال المناوى في فيض القدير ٣/ ٣٨٠: فيه ميسرة بن عبد ربه، قال الذهبي

الدارقطني، عن عبد الله بن جعفر بن أبي سلمة، عن يعقوب بن الدارقطني، عن عبد الله بن جعفر بن أبي سلمة، عن يعقوب بن سفيان، عن عمر بن راشد (۱٬ عن ابن أبي ذئب، عن هشام بن عروة، عن محمد بن علي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِي عَنْ إِذَا فَيْهِ، ونَشَرَ عليه رَحْمَتَه، وأَدْخَلَه فِي الجنة؛ مَنْ إِذَا أَعْظِى شَكَرَ، وإذا قَدِرَ غَفَرَ، وإذا غَضِبَ فَتَرَ»(۱٬ ).

في الضعفاء والمتروكين: كذاب مشهور، وشهر بن حوشب قال ابن عدي: لا يحتج به. اهـ كلام المناوي.

المغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٤٤٦، الكامل في الضعفاء لابن عدي [٤٣٠ – ٤٢٩]

(١) عمر بن راشد الجاري.

(۲) موضوع. أخرجه الدارقطني في الأفراد كما في أطرافه للمقدسي ٣/ ٣١٩، وعنه – ومن طريقه الديلمي هنا-، والحاكم في المستدرك ١/ ٢١٤، وعنه البيه قي في شعب الإيمان ٤/ ٥٠، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٢٠، والخطيب البغدادي في المتفق والمفترق ٣/ ٢٠٦ (١٠٧٠)، وإسماعيل بن محمد الأصبهاني في الترغيب والترهيب ٣/ ٢١١ (٢٣٦٥)، كلهم من طرق عن عبد الله بن جعفر بن أبي سلمة به.

قال الدارقطني: تفرد به عمر بن راشد الجاري، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن هشام بن عروة، عن محمد. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، فإن عمر بن راشد شيخ من أهل

ي حرف الثاء المثلثة عرف الثاء المثلثة عرب الثاء المثلثة عرب الثاء المثلثة عرب الثاء المثلثة ال

# أخرجه الحاكم وقال: «عمر بن راشد شيخٌ مَدَنِيٌّ، روى عنه كبار

الحجاز من ناحية المدينة، قد روى عنه أكابر المحدثين. اهـ.

وتعقبه الذهبي فقال: بل واه، فإن عمر قال فيه أبو حاتم: وجدتُ حديثه كذباً. اهـ.

ولفظ أبي حاتم: كتبت من حديثه ورقتين ولم أسمع منه لما وجدتُه كذباً وزوراً، والعجب من يعقوب بن سفيان؛ كيف كتب عنه؟ وكيف روئ عنه؟ لأني في ذلك الوقت وأنا شاب علمتُ أن تلك الأحاديث موضوعة، فلم تطب نفسي أن أسمعها، فكيف خفي على يعقوب بن سفيان ذلك؟ اهـ. وقال ابن حبان: الحديث لا أصل له. اهـ.

ثم أخرج البيهقي في شعب الإيمان ٤/ ١٠٥ من طريق ابن عدي - وهو في الكامل في الضعفاء له ٦/ ٣٧٧ - عن أحمد بن داود أبي صالح، عن أبي مصعب المديني الملقب مطرف، عن ابن أبي ذئب به نحوه.

قال ابن عدي في مطرف المديني: يحدث عن ابن أبي ذئب وأبي مودود وعبد الله بن عمر ومالك وغيرهم بالمناكير. اهـ.

فتعقبه الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: هو من كبار الفقهاء... هذه أباطيل حاشا مطرفاً من روايتها، وإنها البلاء من أحمد بن داود، فكيف خفي هذا على ابن عدي؟ فقد كذبه الدارقطني، ولو حولت هذه إلى ترجمته كان أولى. اهد.

أحمد بن داود قال فيه ابن يونس: حدث بحديث منكر عن أبي مصعب. وقال الدارقطني: متروك كذاب.

المحدثين. » قال: وذكره أبو حاتم فكذَّبه وعَابَ على يعقوب بن سفيان الرواية عنه.

۱۲۵۲ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الطيان (۱٬)، أخبرنا ابن خرشيذ قوله (۲٬)، حدثنا ابن زياد (۳٬)، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمر بن علي، عن الصباح بن محارب، عن سالم المرادي (٤)، عن حميد [الطويل] (٥)، عن أبي

ويُحتمل أنه قد أسقط عمر بن راشد من الإسناد، فإن أبا مصعب المديني من الرواة عنه، والله أعلم.

[الكامل في الضعفاء ٥/ ١٧، الضعفاء والمتروكين للدارقطني صـ ١١٩ (٥٢)، ميزان الاعتدال للذهبي ٤/ ١٢٥]

- (١) إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم، أبو إسحاق الأصبهاني الطيّان القفّال. تقدم.
  - (٢) إبراهيم بن عبدالله بن محمد بن خُرَّشِيد قُولَه. تقدم.
- (٣) هو: عبدالله بن محمد بن زياد، أبو بكر الشافعي [تأريخ الإسلام للذهبي / ٣)
- (٤) سالم بن عبد الواحد المرادي، الأنعمي -بضم المهملة-، أبو العلاء الكوفي، مقبول، وكان شيعيا، من السادسة، ت. [تقريب التهذيب صــ ٣٦١ (٢١٩٣)]
- (٥) كذا في جميع النسخ، والصحيح: حميد بن أبي حميد الشامي الحمصي كما في الترغيب والترهيب للأصبهاني. قال الحافظ ابن حجر: حميد الشامي، وهو ابن أبي حميد الحمصي، مجهول، من الخامسة، د فق. [تقريب التهذيب ص

ي حرف الناء المثلثة عرف الناء المثلثة

عمرو السيباني (١)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ، استكمل إِيْمَانه؛ رَجُلُ لا يَخَافُ في الله لَومَةَ لاَئِمٍ، ولا يُرَائِيْ بشيءٍ مِن عَمَلِهِ، وإذا عُرِضَ له أَمْرَان أَحَدُهُما للدُّنيا والآخر للآخرة، آثَرَ أَمْرَ الآخرة على الدنيا» (١).

۱۲۰۳ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن الفتح الحنبلي، حدثنا عبد الله بن أبي داود، حدثنا عباد بن يعقوب (٣)، حدثنا أبو

VYY (FV01)]

(۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الشيباني. والمثبت من الأصل، ومن ترجمته. قال الحافظ: أبو عمرو السيباني -بالمهملة والموحدة بينهما تحتانية ساكنة-اسمه زرعة، مقبول، من الثانية، بخ.

[تقريب التهذيب صـ ١١٨٣ (٧٣٣٧)]

(٢) ضعيف. أخرجه إسماعيل بن محمد الأصبهاني في الترغيب والترهيب / ١ / ٣٣) من طريق إبراهيم ابن خرشيذ قُوله به.

قال العراقي في تخريج الإحياء ٢/ ١٦٦١ (٤٢١٨): فيه سالم المرادي وهو ضعف. اه.

وفيه كذلك حميد الشامي، وأبو عمرو السيباني.

(٣) عباد بن يعقوب، الرَّوَاجِنِي -بتخفيف الواو وبالجيم المكسورة والنون الخفيفة - أبو سعيد الكوفي، صدوق رافضي، حديثه في البخاري مقرون، بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك، من العاشرة، مات سنة خسين، خت ق

يزيد العكلي (۱) عن هشام بن سعد (۲) عن [أبي] (۳) عبد الله المكي (۱) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ مِنْ عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ مِنِّي وَلاَ أَنَا مِنْه؛ بُغْضُ عَلِيٍّ، ونَصْبُ أَهلِ بَيْتِيْ، وَمَنْ قَالَ الإِيْمانُ كَلاَمُ (۵).

[تقريب التهذيب صـ ٤٨٣ (٣١٧٠)]

(٥) منكر. أخرجه أبو نعيم كها عزاه إليه ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/٥٤-ومن طريقه الديلمي هنا-، والآجري في الشريعة صـ ٢٨٩ (١٦٠٢)، والسلفي في الطيوريات ٣/ ٩٥٥ (٨٨٥)، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٨٤/٤٢، كلهم من طرق عن عبد الله بن أبي داود به.

قال ابن عراق: شيخ عباد، أبويزيد العكلي لم أقف له على ترجمة، والله أعلم. اهـ.

قلت: وتفردُ عباد الرواجني بالحديث لا يُحتمل حيث قال فيه ابن عدي: روى أحاديث أُنكرتْ عليه في فضائل أهل البيت. اهـ. وفيه كذلك هشام بن سعد وقد رُمي بالتشيع.

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: سعيد، والمثبت من الأصل ومن ترجمته. قال الحافظ: هشام بن سعد المدني، أبو عباد أو أبو سعيد.

<sup>(</sup>٣) سقطت من جميع النسخ، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) هو: زيد بن أسلم.

المالية عرف الناء المثلثة المث

۱۲۰۶ – قال أبو الشيخ: حدثنا البزار (۱)، حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا محمد بن حمزة الجزري (۲)، عن الخليل بن مرة (۳)، عن الجاعيل بن إبراهيم الأنصاري] (٤)،

.

(۱) أحمد بن محمد، أبو العباس البزار المديني [طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٣/ ٤٠٨]

- (٢) هو: محمد بن الفضل بن حمزة الجزري. قال ابن عدي: ليس بالمعروف. [الكامل في الضعفاء لابن عدى ٣/ ٥٠٢]
- (٣) الخليل بن مرة، الضَّبَعي بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري، نزل الرقة، ضعيف، من السابعة، مات سنة ستين، ت [تقريب التهذيب صـ ١٧٦٧) ٢٠٢
- (٤) في جميع النسخ مكان ما بين المعقوفتين: (الفضيل بن سليمان)، حذفتُه من مكانه وأثبتُ ما بين المعقوفتين بالقرائن الآتية:

قول الديلمي في الطريق الثاني -وقد علَّقه من رواية ابن السني-: «عن الخليل بن مرة به.» والخليل بن مرة روى عن إسهاعيل بن إبراهيم الأنصاري.

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من رواية الخليل بن مرة، عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري عن عطاء به.

قول الدراقطني: تفرد به محمد بن حمزة، عن الخليل بن مرة، عن إسماعيل بن إبراهيم.

أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٦٢/ ٣٥ من رواية إسماعيل، عن عطاء

عن عطاء (١)، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فيه واحدةٌ مِنْ هُنَّ ، زُوِّج مِن الحُورِ العين ؛ رَجُلُ اثْتُمِنَ على أَمَانَةٍ شَهِ وَاحدةٌ مِنْ هُنَّ ، زُوِّج مِن الحُورِ العين ؛ رَجُلُ اثْتُمِنَ على أَمَانَةٍ شَهِ عِيَّةٍ خَفِيَّةٍ فَأَدَّاها، وَرَجُلٌ عَفَا عن قَاتِلِه، وَرَجُلٌ قَرَأَ ﴿ قُلُ هُو اللهَ اللهُ الل

وقال ابن السنّي: حدثنا محمد بن هارون الحضرمي، حدثنا سليان بن عمر بن خالد، عن أبيه (٣)، عن الخليل بن مرة به (٤).

أيضاً.

قال الحافظ: إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، مجهول، من الخامسة، ق. [تقريب التهذيب صـ ١٣٦ (٤٢٢)]

- (١) هو: ابن أبي رباح.
- (٢) سورة الإخلاص: الآية رقم (١)
- (٣) هـو: عمر بـن خالد. قـال أبو حاتم: لا أعرفه. [الجـرح والتعديل لابن أبي
   حاتم ٦/٦ ٦]
- (٤) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ وعلقه الديلمي عنه كما في الإسناد الأول (٣٧٧)-، وابن السني في عمل اليوم والليلة ١/ ١٨٩ ١٩١، ومن طريقه الديلمي كما في الإسناد الثاني (٣٧٧ ب)، والدارقطني في الأفراد كما في الرافه للمقدسي ٣/ ٢٩١، كلهم من طريق الخليل بن مرة، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٦/ ٣٥ من طريق حماد بن عبد الرحمن، كلاهما (الخليل وحماد) عن إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري به.

الإحرف الثاء المثلثة ا

۱۲۵۵ – [أ/ ۱۲۵/ أ] قال: أخبرنا أحمد بن سليم وجماعة، قالوا: أخبرنا أبو الشيخ، حدثنا أبو الشيخ، حدثنا أبو العباس الجهال(۱)، حدثنا إسهاعيل بن يزيد(۲)، .....

قال الدارقطني: تفرد به محمد بن حمزة عن الخليل بن مرة عنه (أي إسماعيل بن إبراهيم الأنصاري عن عطاء). اهـ.

قلت: وقد تابع محمدَ بن حمزة عمرُ بن خالد لكنه مجهول أيضا.

ومدار الطريقين عند الديلمي على الخليل بن مرة. قال فيه ابن عدي: وللخليل أحاديث غير ما ذكرتُه أحاديث غرائب. اهـ.

وأما طريق ابن عساكر، ففيه حماد بن عبد الرحمن الكلبي. قال أبو زرعة: يروى أحاديث مناكير. اهـ.

ثم إن مدار هذه الطرق كلها على إسهاعيل بن إبراهيم وهو مجهول. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٣/ ١٤٣، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٣/ ٦٠]

- (۱) أبو العباس أحمد بن عمد بن عبدالله بن مصعب الجهال [طبقات أصبهان لأبي الشيخ ٤/ ٢٢٠]
- (۲) إساعيل بن يزيد بن حريث بن مردانبه القطان، أبو أحمد، روئ عن أبي داود الطيالسي وعدة، روئ عنه أحمد بن الحسين الأنصاري وغيره. قال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو نعيم: اختلط عليه بعض حديثه في آخر أيامه. وقال أبو الشيخ: اختلط حديثه ولم يتعمد الكذب... كان خيرا فاضلا، كثير الفوائد والغرائب. وقال الحافظ: كان يذكر بالزهد والعبادة، كثير الغرائب

حدثنا أبو داود (۱)، حدثنا سلام بن مسكين، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ أَطَاقَ الصِّيامَ؛ مَنْ أَكَلَ قَبلَ أَن يَشْرَبَ، وَتَسَحَّرَ، وَقَالَ»(٢).

وقال الحاكم: حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم العدل، حدثنا محمد بن الحجاج بن عيسي (٢)، حدثنا القعنبي (٤)، عن سلمة بن وردان، عن أنس، إلا أنه قال: «وَيَحمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيْبِ» (٥) مكان «القيلولة».

والفوائد.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٥٠٥، طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٢/ ٢٥٢، ذكر أخبار أصبهان لأبي نعيم ١/ ٢٥٢، لسان الميزان المراء]

- (١) هو: الطيالسي.
- (٢) ضعيف. أخرجه أيضا الشجري في الأمالي الخميسية ١/ ٢٧٨ من طريق أبي طاهر بن عبد الرحيم به. وفي إسناده إسماعيل بن يزيد، زاهد مختلط، وقتادة بن دعامة السدوسي، مدلس وقد عنعن فيه.

وروي أيضاً موقوفاً على أنس من رواية قتادة عنه. سيأتي بيانه في الكلام على الطريق الثانى عند الديلمي.

- (٣) لم أقف على ترجمته.
- (٤) هو: عبد الله بن مسلمة القعنبي.
- (٥) منكر. أخرجه الحاكم في تأريخ نيسابور كها عزاه إليه السيوطي في جمع

المائلة عرف الناء المثلثة المث

## ١٢٥٦ - وقال الحاكم: حدثنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن

الجوامع ٤/ ١٥٥ (٩٠٦)، وعنه البيهقي في شعب الإيهان ٣/ ٤٠٨ بهذا الإسناد وقال: سلمة بن وردان غير قوي، وسائر رواته ثقات. اهـ.

وقد قال أبو حاتم في سلمة بن وردان: تدبرتُ حديثه فوجدتُ عامتها منكرة لا يوافق حديثُه عن أنس حديثَ الثقات إلا في حديث واحد يكتب حديثه. اهـ.

وفي إسناده أيضا محمد بن الحجاج بن عيسى. قال الألباني: لم أجد له ترجمة. اهـ.

وللحديث طريق آخر من رواية الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس رفعه بلفظ: «من أحب أن يقوى على الصوم فليتسحر، وليقل، وليشم طيباً، ولا يفطر على الماء».

أخرجه ابن حبان في المجروحين ١/ ٤٦٠، والبيهقي في شعب الإيهان ٣/ ٩٠٥ من طريق محمد بن عيسئ بن الطباع، عن شعيب بن مبشر (وفي مطبوع الشعب: ابن محمد الحريري)، عن الأوزاعي به.

قال ابن حبان: شعيب بن مبشر الكلبي شيخ يروي عن الأوزاعي... ينفرد عن الثقات بها ليس من حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به. اهـ.

وشعيب بن محمد الحريري لم أقف له على ترجمة، وأظنه تصحيف دل عليه ما ذكره الحافظ في لسان الميزان ٣/ ٤٩٦ حيث ساق الحديث من طريق شعيب بن مبشر كما أخرجه ابن حبان ثم قال: والحديث المذكور قد ذكره البيهقى في الشعب من هذا الوجه. اهـ.

#### إستحاق، حدثنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا عبد الخالق بن

وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٦/ ٢٨٢، ومن طريقه البيهقي في شعب الإيهان ٣/ ٩٠٤، بإسناده عن محمد بن يزيد المستملي، عن مبشر بن إسهاعيل، عن الأوزاعي به.

فهذه ظاهرها متابعة لشعيب بن مبشر ولكن قال ابن عدي: وهذا يرويه محمد بن عيسئ بن الطباع عن شعيب بن مبشر عن الأوزاعي، فادَّعاه هذا المستملي على مبشر (ابن إسهاعيل) فرواه عنه، عن الأوزاعي. اهـ.

وله طريق ثالث عن الأوزاعي أخرجه أبو طاهر بن أبي الصقر في مشيخته (٦١) من طريق أبي محمد عبد الله بن جابر بن عبد الله البزار، عن محمد بن عيسى بن الطباع، عن الأوزاعي به - بإسقاط شعيب بن مبشر بينها -. وهذا منكر، في إسناده عبد الله بن جابر البزار. قال أبو أحمد الحاكم: منكر الحديث.

وللحديث طريق آخر عن أنس. أخرجه حمزة السهمي في تأريخ جرجان ص ٢٩٧ (٦٦٨) من رواية إبراهيم بن محمد بن سهل الجرجاني، عن محمد بن إسهاعيل بن إسحاق الجنابذي، عن محمد بن حميد بن حيان الرازي، عن جرير، عن عطاء، عن محارب، عن أنس رفعه بلفظ: «من أحب أن يقوى على الصوم فليتسحر، وليشم طيبا، ولا يفطر على ماء».

قال السهمي في الجنابذي: روى عن محمد بن حميد بأحاديث غرائب. اهـ. ومحمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف. تقدم في الحديث رقم (٨٨٤) وروي أيضاً موقوفاً على أنس. أخرجه البيهقي في شـعب الإيمان ٣/ ٤٠٨ حرف الثاء المثلثة

منصور، حدثنا سليان بن بنت شرحبيل(١)، حدثنا عمران بن عمد بن سعيد بن المسيب(١)، عن أبيه عن جده(١)، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثُ مَنْ حَفِظَهُنَّ، حَفِظَ الله لَهُ دِينَه ودُنْياَه، وَمَنْ ضَيْعَهُنَّ الله للهُ الله الله عَلْمُ الله للهُ شيئاً؛ حُرْمَةَ الإسلام، وحُرْمَتِي،

من طريق عمرو بن مرزوق، عن عمران بن داور القطان، عن قتادة، عن أنس من قوله ولفظه: «ثلاث من أطاقهن أطاق الصوم؛ من أكل قبل أن يشرب، وتسحر، وقال».

قال البيهقى: هذا موقوف. اهـ.

قلت: عمران بن داور صدوق يهم، وعمرو بن مرزوق ثقة فاضل له أوهام. ومع هذا فالموقوف أشبه بالصواب من الطرق المرفوعة.

[سلسلة الضعيفة للألباني (٦٢٠٧)]

- (۱) سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى، التميمي، الدمشقي، ابن بنت شرحبيل، أبو أيوب، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات سنة ثلاث وثلاثين، خ ٤. [تقريب التهذيب صـ ٤١٠ (٢٦٠٣)]
- (٢) عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب، القرشي، المخزومي، مقبول، من السابعة، مد.

[تقريب التهذيب صـ ٧٥١ (٥٢٠٠)]

- (٣) هو: محمد بن سعيد بن المسيب [تهذيب الكمال ٦/ ٣٢٥]
  - (٤) هو: سعيد بن المسيب [تهذيب الكمال ٣/ ١٩٨]

## وحُرْمَةَ رَحْمِيْ (١) (٢).

١٢٥٧ - قال: أخبرنا أبو منصور العجلي، عن الطبري، عن

(۱) الرحم: الأقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء. [النهاية لابن الأثير صـ ٣٥٢]

(۲) ضعيف. أخرجه الحاكم في تأريخ نيسابور كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٥ (٧٠٩ من طريق الديلمي هنا-، من طريق سليمان بن بنت شرحبيل، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ١٢٦، وفي المعجم الأوسط ١/ ٧٧، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة ٢/ ٧٧٠ (١٧٩٩)، والمزي في تهذيب الكهال ٥/ ٤٨٧ – ٤٨٨، والشجري في الأمالي الخميسية ١/ ١٥٢، كلهم من طريق إبراهيم بن حماد، كلاهما (سليمان وإبراهيم) عن عمران بن محمد بن سعيد به.

قال الطبراني في الأوسط: لم يَروِ هذا الحديث عن عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب غير إبراهيم بن حماد، ولا نعلم لعمران بن محمد بن سعيد بن المسيب حديثاً مسنداً غير هذا. اه.

قلت: وقد تابع إبراهيمَ سليمانُ بن بنت شرحبيل كما سبق في التخريج. وشيخها في هذا الإسناد هو عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب.

ذكره ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٩٧ وقال: يُعتبر بحديثه إذا روى عنه الثقات لأن في رواية الضعفاء عنه مناكير كثيرة. اهـ.

روئ عنه سليهان وهو صدوق يخطئ كها تقدم، وإبراهيم بن حماد وهو ضعيف، أورده الدارقطني في الضعفاء والمتروكين صـ ١١٠ (٢٨).

مرف الثاء المثلثة محرف الثاء المثلثة

الدارقطني، أخبرنا محمد بن أحمد بن أسد الهروي، حدثنا أبو الأحوص محمد بن نصر المخرمي (۱)، عن محمد بن أحمد الحراني (۲)، عن مخلد بن يزيد، عن عمر بن صبح (۳)، عن منصور (۱)، عن إبراهيم (۱)، عن على على على عند الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَّةِ؛ الصَّلاَةُ خَلْفَ كُلِّ إِمَامٍ، لَكَ صَلاَتُكَ وعليه إِثْمُه، والجهادُ مع كلِّ أَمِيْرٍ، لَكَ جهادُك وعليه شَرُّهُ، والصَّلاَةُ على كُلِّ مَيْتٍ مِنْ أهلِ التَّوحيدِ وإنْ كَان قَاتِلَ نَفْسِهِ»(۱).

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: المخزومي، والمثبت من الأصل ومن السنن للدارقطني ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الجزار، والمثبت من الأصل ومن السنن للدارقطني ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو متروك، وكذبه ابن راهويه.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن المعتمر.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن يزيد النخعي.

<sup>(</sup>٦) في السنن للدارقطني: عن علقمة والأسود، عن عبدالله.

<sup>(</sup>٧) منكر. أخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٩٦ (١٧٤٥) - ومن طريقه الديلمي هنا، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٤١٩، وفي التحقيق في مسائل الخلاف ١/ ٤٧٤ (٧٢٣) - بهذا الإسناد.

قال الدارقطني: عمر بن صبح متروك. اهـ.

القومساني، التراهيم بن حميد القاضي، حدثنا السلمي(۱)، حدثنا علي بن عمرو البلخي، حدثنا السلمي القومساني، عمرو البلخي، حدثنا محمد بن علي بن القاسم بمكة، حدثنا محمد بن علي بن القاسم بمكة، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا إسماعيل بن أبان، عن الربيع(۲)، عن أبان عن أنس قال: قال رسول الله علي: «ثَلاَثُ فَاتِنَات؛ الشَّعْر الحَسَن والوَجْهُ الحَسَن والوَجْهُ الحَسَن والوَجْهُ

۱۲۵۹ – قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا أبو شعيب(٥)، حدثنا البابلتي(٢)، حدثنا

<sup>(</sup>١) لم يتبين لي.

<sup>(</sup>٢) الربيع بن بدر بن عمرو التميمي، السعدي، أبو العلاء البصري.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) منكر. لـم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٥ (٩٠٩) إليه وحده من حديث أنس بن مالك. وفيه الربيع بن بدر، قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٣/ ١٣١: وعامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم مما لا يتابعه أحد عليه. اهـ.

وفيه كذلك أبان بن أبي عياش.

<sup>(</sup>٥) هو: عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، ربيب البابلتي [تأريخ بغداد ٩/ ٤٣٥]

<sup>(</sup>٦) يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي -بموحدتين و لام مضمومة ومثناة

الماء المثلثة ١٢٧ علم الماء المثلثة

الأوزاعي(١)، حدثني محمد بن خراشة (٢)، حدثني عروة بن محمد السعدي (٣)، عن أبيه محمد بن عطية، عن أبيه (٤) قال: قال

ثقيلة -، أبو سعيد الحراني، ابن امرأة الأوزاعي، ضعيف، من التاسعة، مات سنة ثماني عشرة، وهو ابن سبعين، خت س.

[تقريب التهذيب صـ ١٠٥٩ (٧٦٣٥)]

- (١) هو: عمرو بن عبد الرحمن الأوزاعي.
- (٢) محمد بن خراشة، روى عن عروة بن محمد السعدي، روى عنه الأوزاعي. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي: شيخ لا يعرف. وقال في موضع آخر: شيخ ما روى عنه غير الأوزاعي حديثا واحدا.
- [التأريخ الكبير للبخاري ١/ ٧١، الثقات لابن حبان ٩/ ٣٣، ميزان الاعتدال ٣/ ٥٣٧، المغنى في الضعفاء ٢/ ٢٩٣]
- (٣) عروة بن محمد بن عطية السعدي، عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن، مقبول، من السادسة، مات بعد العشرين، د. [تقريب التهذيب صـ ٦٧٥ ( ٤٥٩٩) ]
- (٤) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب في رواية أبي شعيب عن البابلتي هو دون زيادة: عن أبيه، (أي عطية) للقرائن الآتية:
- أن الطبراني رواه عن أبي شعيب عن البابلتي بهذا الإسناد دون ذكر هذه الزيادة.
- رواه أبو نعيم عن الطبراني، عن أبي شعيب عن البابلتي بهذا الإسناد دون هذه الزيادة.

رسول الله ﷺ: «ثَلاَثُ إِذَا رَأَيتَ هُنَّ بَعدَ ذَلكَ تَقُومُ الساعة؛ خَرَابُ العاَمِر وإِعْلَا الْخَرَاب، وأن يكون الغَرْوُ نِدَاءً، وأن يَتَمَرَّسَ الرجلُ بِأَمَانَتِهِ تَمَرُّسَ البَعِيْرِ بِالشَّجَرَة»(١).

رواه الرامهرمزي أيضا عن أبي شعيب، عن البابلتي دون هذه الزيادة.

نص أبن عساكر بأن البابلتي رواه عن الأوزاعي بدون هذه الزيادة مثل رواية يحيى بن حمزة ورواد بن الجراح عن الأوزاعي التي رويت دون هذه الزيادة.

(۱) ضعيف. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۹/ ۲٤٣، وعنه أبو نعيم في معرفة الصحابة ۱/ ۱۸٦ (۲۷۹) – ومن طريقه الديلمي هنا –، والرامهرمزي في الأمثال صـ ۱۲٦ (۹۲)، وابن قانع في معجم الصحابة ۳/ ۱۷، وابن منده كما عزاه إليه ابن حجر في الإصابة ۲/ ۲۰۱، ومن طريقه ابن عساكر في تأريخ دمشق ۲۰/ ۳۹٤، كلهم من طريق يحيئ بن عبد الله البابلتي به، إلا أنه سقط محمد بن خراشة من الإسناد عند الرامهرمزي.

وتابع البابلتي جماعةً من الرواة في روايته عن الأوزاعي، عن ابن خراشة، عن عروة بن محمد بن عطية السعدي به. فقد تابعه الوليد بن مسلم كما في معجم الصحابة للبغوي ٤/ ١٩، و تأريخ دمشق لابن عساكر ٥١/ ٣٩٣، ويحيئ بن حمزة كما في الأمثال للرامهرمزي صلابن عساكر ٥٢/ ٣٩٣، ويحيئ بن حمزة كما في الأمثال للرامهرمزي صلابن عساكر ٥٣)، ومعجم الصحابة لابن قانع ٢/ ٤٦٤، و تأريخ دمشق لابن عساكر ٥٢/ ٣٩٣ – ٣٩٤، ورواد بن الجراح كما في الصحابة لابن مندة حيث عزاه إليه الحافظ ابن حجر في الإصابة ٦/ ١٥١، وفي تأريخ دمشق لابن عساكر ٥٢/ ٤٩٤، ورشدين بن سعد كما في الجهاد لابن أبي عاصم

ي حرف الناء المثلثة ١٩٦٣ على ١٢٩

#### ١٢٦٠ - [أ/ ١٢٤/ ب] قال: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد السيد بن

\_\_\_\_\_

صـ ١٧١٤ (٣٢٠)، ومحمد بن سعيد بن شابور كما ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ١٨٦، وشعيب بن إسحاق كما في معجم الصحابة لابن قانع ٣/ ١٧، كلهم (الوليد، ويحيئ، ورواد، ورشدين، وابن شابور، وشعيب) عن الأوزاعي به.

وكلهم متفقون على أنه من رواية عروة بن محمد عن أبيه عن النبي على الله عن النبي على الله عن عروة وخالفهم أبو المغيرة عبد القدوس، فرواه عن الأوزاعي، عن محمد بن عروة بالقلب في هذا الاسم، وبإسقاط أبيه.

أخرجه البغوي في معجم الصحابة ٤/ ٥٢٠، وابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٥/ ٣٩٤، كلاهما من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي عن محمد بن عروة السعدي عن النبي عليه.

ثم وقع الاختلاف في هذا الوجه أيضاً حيث ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ٤/ ٢٦ أن الإسناد هو: محمد بن عروة -بالقلب- عن أبيه.

قال ابن الأثير: عروة السعدي، أورده أبو بكر الإسماعيلي، روى عنه ابنه محمد، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم... فذكر الحديث.

وقال في موضع آخر ٥/ ١٠٠: روئ أبو المغيرة وغيره عن الأوزاعي، عن محمد بن خراشة، عن محمد بن عروة، عن أبيه، فيكون الحديث لعروة - أي عروة السعدى-. اه.

قال البغوي: اختلف الوليد بن مسلم وأبو المغيرة عن الأوزاعي في هذا الحديث. فرواه الوليد عن الأوزاعي، عن محمد بن خراشة، عن عروة بن

### عبد السلام بن علي الغياثي المروزي، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن

محمد السعدي، عن أبيه، عن النبي على الله ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي، عن ابن خراشة، عن محمد بن عروة السعدي. والصواب عندي رواية الوليد عن الأوزاعي، وهو عروة بن محمد بن عطية السعدي، عن أبيه، عن النبي على الأوزاعي، لحمد صحبة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر ٥/ ٢٨٣ بعد ذكر من أخرجه من طريق محمد بن عروة: وهذا غلطٌ نشأ عن قلبٍ وإسقاطٍ، أما القلب فإن الصواب عن الأوزاعي؛ عن عروة بن محمد، وأما الإسقاط فإنها هو عن عروة بن محمد، عن أبيه، عن جده عطية. اهـ.

ولم أقف على من أخرجه بعزوه إلى جده عطية.

وروي من طريق محمد بن خراشة أيضاً مع إبدال عروة بن محمد، بعمرو بن محمد. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ٢٥/ ٣٩٥ من طريق سليان بن عبد الرحمن، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن محمد بن خراشة، عن عمرو بن محمد، عن أبيه به.

قال ابن عساكر: ورواه شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي فلم يقم إسناده هو أو بعض من روى حديثه. اهـ.

وخالف سليمان بن عبد الرحمن، إبراهيم بن محمد أبو إسحاق، فرواه عن شعيب بن إسحاق، عن عمرو بن محمد بإسقاط أبيه.

أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث ١٥٢/١.

والصحيح في رواية شعيب بن إسحاق هو عن عروة بن محمد، عن أبيه، عن

لله يحرف الثاء المثلثة ٢٣١ على المثلثة

عبدالله الحسكاني الحافظ قَدِمَ مرو، أخبرنا الحسن بن محمد المفسر، حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله الحفيد، حدثنا عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي (۱)، حدثنا أبي، حدثنا علي بن موسي، حدثنا أبي، عن أبيه جعفر، عن أبيه عمد، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي قال: قال رسول الله عليه : «ثَلاَثُ أَخافُهُنَّ على أُمّتِي مِن بَعْدِي؛ الضَّلالُ بعد المعْرِفَة، ومُضِلاَت الفِتَن، وشَهوَةُ البَطْنِ والفَرِج» (۱).

۱۲۶۱ - قال أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، حدثنا أحمد بن الوليد بن برد، حدثنا ابن أبي فديك(٣)، عن هارون بن

النبي كما رواه هشام بن عمار عنه -وهو عند ابن قانع في معجم الصحابة كما تقدم-.

ومع هذه الاختلافات في الأسانيد، فإن مدارها على محمد بن خراشة، وهو مجهول ولم يعرف إلا بهذا الحديث. قال البخاري في حديثه: مرسل. اهـ. وقال الذهبي: حدث عنه الأوزاعي بخبر فيه شيء. اهـ.

- (۱) تقدمت ترجمته، وهو راو للنسخة الموضوعة عن أبيه عن علي الرضاعن آبائه، وقد تقدم بيان هذا الإسناد في الحديث رقم (۱۰۰۹).
- (٢) موضوع. لسم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٥ ( ١٠٩١٠) إليه وحده من حديث علي بن أبي طالب، وفيه عبد الله بن أحمد بن عامر.
  - (٣) هو: إسهاعيل بن مسلم بن أبي فديك.

هارون (۱)، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «ثَلَاثُ لَو يَعْلَمُ النَّاسُ ما فِيهِنَّ ما أُخِذَتْ إلاَّ بالسِّهامِ عليها، حِرْصاً على ما فِيهِنَّ ما أُخِذَتْ إلاَّ بالسِّهامِ عليها، حِرْصاً على ما فِيهِنَّ مِن الخَيْرِ والبَرَكَة؛ التَّأْذِينُ بالصَّلَوَات، والتَّهْجِيْرُ إلى الجُمْعة، والصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ الصَّفُوفِ» (۱).

وفي إسناده هارون بن هارون، قال ابن عدي: وأحاديثه عن الأعرج وعن مجاهد وعن غيرهما مما لا يتابعه الثقات عليه. اهـ.

وقد ثبت من وجه آخر في الصحيحين أن النبي على قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً».

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان ١/ ١٣٢ (٦٥٣)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، ٢/ ٣١ (٤٣٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) هارون بن هارون بن عبد الله التيمي، المدني، ضعيف، من السادسة، ق. [تقريب التهذيب صـ ١٠١٦ (٧٢٩٦)]

<sup>(</sup>٢) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ في ثواب الأعمال كما عزاه إليه العراقي في تخريج الإحياء ١/ ١٣٣ (٥٢٢)، -ومن طريقه الديلمي هنا-. وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧/ ١٢٥ من طريق دحيم، عن ابن أبي فديك به. وعزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٣٤ (٩٥٧٠) إلى ابن النجار في تأريخه.

ي حرف الناء المثلثة

الموراق، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي (۱) على بن محمد القِبَابِي (۱)، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي (۳)، حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، حدثنا شعيب بن حرب، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله على المحمد المبارث يُجلِين البَصَرَ النَّظُرُ إلى الخُضْرَة، وإلى الماء الجَارِي، وإلى الوَجْهِ الحَسَنِ (١).

١٢٦٣ - وقال الخطيب من طريق الحاكم (٥): أخبرنا أبو بكر

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) إلى: حدر، وفي (م): جندر، والمثبت من الأصل، ومن اللآلي المصنوعة ١/٥٠. وانظر: تأريخ بغداد ٥/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: القباني، والمثبت من الأنساب للسمعاني ٤/ ١٧. والقبابي: نسبة إلى قِباب، وهي أقصى محلة من نيسابور على طريق العراق. وعلى بن محمد بن العلاء القبابي ذكره ابن ماكو لا في الإكمال ٧/ ١٣٥ ولم يذكر فيه جرحا أو تعديلا.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن عبد الوهاب الخوارزمي.

<sup>(</sup>٤) منكر. أخرجه الحاكم في تأريخ نيسابور كها نقله بإسناده السيوطي في اللآلي المصنوعة ١٠٥١ وهو بهذا الإسناد الذي ذكره الديلمي عنه معلقاً. قال السيوطي: ورجاله من شعيب فصاعداً رجال الصحيح، وعبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي، قال أبو نعيم: في حديثه نكارة. اهـ

<sup>(</sup>٥) لـم أقف على رواية الخطيب من طريق الحاكم، وإنها أخرجه ابن الجوزي

محمد بن أحمد بن هارون (۱) حدثنا أحمد بن عمر بن عبيد الزنجاني (۱) ببغداد، سمعت أبا البختري القاضي (۱) يقول: كُنتُ أَدخُلُ على الرشيد وابنهُ القاسمُ بين يديه، فكُنتُ أَدْمِنُ النَّظَرَ إليه عند دخولي وعند خروجي. قال: فقال له (۱) بعضُ نُدَمَائِه: «ما أَظُنُ أَبا البختري إلا يُحِبُّ رأسَ الحملان.» فَ فَطِنَ له، فلها أن دَخَلْتُ، قال: «أَرَاكَ تُدْمِنُ لَيْ الْنَظَرَ إلى القاسم تُريدُ أن تَجْعَلَ انقِطاعَه إليك.» قلتُ: أُعيذُك بالله، النَّظَرَ إلى القاسم تُريدُ أن تَجْعَلَ انقِطاعَه إليك.» قلتُ: أُعيذُك بالله، يا أمير المؤمنين، أن تَرْمِيَنِيْ بها ليس في، وإنها إدْمَانِي النَّظَر إليه لأنَّ جعفر بن محمد الصادق حدثنا عن أبيه (۱)، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه (۱ سول الله ﷺ: «ثَلَاثٌ

في تلبيس إبليس من طريق الخطيب البغدادي عن محمد بن نعيم الضبي، وأخرجه في الموضوعات من طريق الحاكم لكنه من غير طريق الخطيب عنه.

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن هارون الريوندي، أبو بكر الشافعي.

<sup>(</sup>٢) ويقال: الريحاني. قال الخطيب البغدادي: أحد المجهولين. [تأريخ بغداد ٢٨٦/٤]

<sup>(</sup>٣) وهب بن وهب بن كثير القاضي، أبو البختري، القرشي، المدني.

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ي) و (م) إلى: لي، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن علي الباقر، تقدم.

<sup>(</sup>٦) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، تقدم.

ي حرف العاء المثلثة عرف العاء المثلثة

يَسزِ دْنَ (١) في قوة البصر؛ النَّظَرُ إلى الخُسضَرْة، وإلى الماء الجَسارِي، وإلى الوَجْهِ الْحَسنِ»(٢).

#### وفي الباب عن ابن عباس<sup>(٣)</sup> وأبي سعيد<sup>(٤)</sup>.

(١) في (ي) و (م): تزدن، والمثبت من مصادر التخريج.

(٢) موضوع. أخرجه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٢٨٦، ومن طريقه ابن الجوزي في تلبيس إبليس صـ ٢٦٥ عن محمد بن نعيم الضبي، و في الموضوعات ١٦٢/١ عن الحاكم، كلاهما (الضبي والحاكم) عن أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الشافعي به، و في إسناده متهم ومجهول وكذاب. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع، و لا يختلف العلماء في أبي البختري أنه كذاب وضاع، و أحمد بن عمر بن عبيد أحد المجهولين. اهـ.

(٣) أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٣٤٥ عن أحمد بن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي غسان المؤدب، عن عبد الله بن سلام، عنا يحيى بن أيوب البغدادي، عن أبي خالد النخعي، عن منصور بن صفية، عن أبي معبد، عن ابن عباس، عن النبي على قال: «ثلاث يجلين البصر؛ النظر إلى الخضرة، والنظر إلى الوجه الحسن، والنظر إلى الماء الجاري».

ولم أقف على ترجمة لأبي غسان المؤدب وأبي خالد النخعى.

والحديث ضعفه الملاعلي القاري في الأسرار المرفوعة (٧٨٠) من رواية ابن عباس.

(٤) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (١٦٨) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن خالد الكندي، حدثنا محمد بن زكريا بن عاصم، حدثنا محمد بن يحيى

ابراهيم بن إسحاق الصفار، حدثنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن خلف إبراهيم بن إسحاق الصفار، حدثنا ابن خزيمة، حدثنا محمد بن خلف الحدادي، حدثنا عثمان بن عمر (۱)، حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسئ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ثَلاَثُ يَدْعُونَ الله فَلا يُسْتَجَابُ لهم؛ رَجُلٌ كان له دَيْنٌ فلم يَشْهَد عليه، ورَجُلٌ أَعْطَىٰ سَفِيْها مَالَة، ورَجُلٌ كانت عنده امرأةٌ سَيِّنَةُ الْخُلُقِ فلم يُطَلِّقها) (۱).

النيسابوري، حدثنا يحيئ بن إبراهيم البركي، عن حماد، عن حميد الطويل، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه: «ثلاث يجلين البصر؛ الماء والخضرة والوجه الحسن».

ولم أقف على ترجمة لمحمد بن زكريا بن عاصم، ويحيئ بن إبراهيم البركي.

(۱) عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري، أصله من بخارى، ثقة، قيل: كان

يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التاسعة، مات سنة تسع ومائتين، ع. [تقريب
التهذيب صـ ٦٦٧ (٤٥٣٦)]

(۲) منكر. أخرجه أبو نعيم في مسانيد فراس المكتب صـ ۹۳ (۲۰-۲) عن علي بن محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن إسحاق الصفار، كلاهما عن ابن خزيمة به، -ومن إحدى روايتيه أخرجه الديلمي هنا-، وهو من رواية عثمان بن عمر، وأخرجه أبو نعيم في مسانيد فراس المكتب صـ ۹۳ (۲۹-۲) (الرواية الثانية)، والطحاوي في مشكل الآثار ۲/ ۳۷۵ (۲۵۳۰)، من طريق عمرو بن حكام، وأخرجه ابن شاذان في المشيخة صـ ۳٦ (٤١)، والبيهقي في شعب الإيهان ۲/ ۲۶۹، والذهبي في تأريخ الإسلام ۷/ ۸۹۷، من طريق

يرحرف الثاء المثلثة عرف الثاء المثلثة

معاذ بن معاذ العنبري، وله طريق آخر عن معاذ، أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ ٣٣١، وعنه البيهقي في السنن الكبرئ ١٠/ ١٤٦، وفي السنن الصغرئ ٤/ ١٤٠ (٤١٦٣) وأخرجه أبو نعيم في مسانيد فراس المكتب صـ ٩٣ (٢٩-١) من طريق داود بن إبراهيم الواسطي، أربعتهم (عثمان، ومعاذ، وعمرو، وداود) عن شعبة به مرفوعاً.

عثمان ومعاذ بن معاذ العنبري ثقتان. فأما عمرو بن حكام فقال فيه أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي. اهـ. وله انفرادات عن شعبة ساقها ابن عدي في الكامل. وأما داود بن إبراهيم الواسطى فقد وثقه أبو حاتم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنها أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين»، وقد اتفقا جميعا على إخراجه. اهـ.

ولم يتعقبه الذهبي لكنه قال في المهذب: مع نكارته إسناده نظيف. اهـ. ورواه أجلة أصحاب شعبة بالوقف كها أشار إليه الحاكم.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٤٢٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، والطبري في جامع البيان ٧/ ٥٦٤ (٨٥٤٤) من طريق محمد بن جعفر الملقب غندر، كلاهما عن شبعة به موقوفاً. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٤٣٤ إلى ابن المنذر بالوقف أيضا.

قال عبدالرحمن بن مهدى: اختلفوا يوماً عند شعبة فقالوا: اجعل بيننا وبينك

حكماً. فقال: قد رضيت بالأحول، يعنى يحيى بن سعيد القطان. اهـ. وقال أيضا: غندر في شعبة أثبت مني. اهـ.

وقال عبد الله بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكمٌ بينهم.

وللحديث طريق آخر عن الشعبي. أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق ١٩٠/٢٤ من رواية إسحاق بن وهب البخاري، عن الصلت بن بهرام، عن الشعبي به مرفوعاً.

وفي إسناده إسحاق بن وهب، قال فيه الخليلي: يُروئ عنه ما يعرف وينكر، ونسخ رواها الضعفاء. اهـ.

وتابعه بشير بن أبي بشير الكوسج عن الشعبي. أخرجه السمعاني في المنتخب من معجم شيوخه ١/٣٠٢ - ٢٠٤ من رواية إسماعيل بن عبد الله أبو إبراهيم المهدي المروزي، عن بشير الكوسج، عن الشعبي به مرفوعاً.

قال السمعاني: قال الحاكم في انتقائه على السيد: هذا حديث له طرق عن الشعبي، ولم نكتبه من حديث بشير بن أبي بشير عنه إلا بهذا الإسناد. اهر وإسماعيل بن عبد الله -وكان من العباد كما في المنتخب لم أقف له على ترجمة، ولا يحتمل تفرده برفعه مع مخالفته لأجلة أصحاب شعبة. اهر.

فقد سبق أن القطان وغندر روياه بالوقف، والحديث فيه نكارة كما ذكره الذهبي.

[الجرح والتعديل ٣/ ٤٠٧، الإرشاد للخليلي (٨٨٧)، الكامل في الضعفاء

ابن ناجية (۱۲۲٥ – قال أبو الشيخ: حدثنا ابن ناجية (۱۲۵ – عدثنا يونس بن عبد الرحمن بن يونس، حدثنا عمرو بن مجمع (۱٬۰ حدثنا يونس بن خباب (۳٬۰ عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي كبشة الأنهاري (۱٬۰ عن أبس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثَلَاثٌ يَبْقَيْنُ للعبد بعد مَوتِهِ وَ صَدَقَةٌ أَجِرَاها، وعِلْمٌ أَفشَاه (۵٬۰ ساله).

لابن عدي ٥/ ١٣٦ – ١٣٧، المهذب في اختصار السنن الكبرئ للذهبي ٨/ ١٤٩ (١٥٨٥٦)]

- (١) تقدم.
- (۲) عمرو بن مجمع، أبو المنذر السكوني، روئ عن هشام بن عروة، روئ عنه أحمد بن أبي شريح وأبو كريب. قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. وقال الدارقطني: ضعيف. قال الذهبي: ضعفوه.
- [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٢٦٥، الثقات لابن حبان ٧/ ٢٣٠، مهزان الاعتدال ٣/ ٢٨٦]
- (٣) يونس بن خباب -بمعجمة وموحدتين الأسيدي مولاهم، الكوفي، صدوق يخطئ ورمي بالرفض، من السادسة، بنح ٤. كذا قبال الحافظ في التقريب.

[تقريب التهذيب صـ ١٠٩٨ (٧٩٦٠)]

- (٤) أبو كبشة الأنهاري المذحجي [الإصابة ٧/ ٣٤١]
- (٥) تصحفت في (ي) إلى: أفناه، والمثبت من الأصل ومن جمع الجوامع.

# وذُرِّيةٌ يَبْقَوْنَ (١) بعده يَذْكُرُونَ الله عَزَّ وجَلَّ الله عَزَّ وجَلَّ اللهُ عَرَّ

التحديد التحد

(١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: يتقون، والمثبت من الأصل ومن جمع الجوامع.

(٢) منكر. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٥ ( ١٠٩١١) - وعلَّقه عنه الديلمي هنا -. وهو منكر من هذا الطريق، فيه عمرو بن مجمع ويونس بن خباب.

قـال ابن عدي في الكامـل في الضعفاء ٥/ ١٣١ عن عمرو بن مجمع: عامة ما يروي لا يتابع عليه إما إسناداً وإما متناً. اهـ

والمعروف من حديث أبي هريرة ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد صـ ٢٦ (٣٨)، ومسلم في الجامع الصحيح، كتاب الوصية ٥/ ٧٣ (١٦٣١) واللفط له-، أن رسول الله على قال: «إذا مات الإنسان، انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

(٣) مروان بن صبيح الأصبهاني. قال الذهبي: لا أعرفه، وله خبر منكر. ثم ذكر هذا الحديث بلفظ متقارب. [ميزان الاعتدال ٤/ ٩١]

الما المثلثة ا

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ﴿ ('') ولا يَمكُرَنَّ أَحَدُكُم، فإن الله يقول: ﴿ وَلَا يَكُثَنَّ أَحَدُكُم، فإن الله يقول: ﴿ وَلَا يَكُثُنَ فَإِنَ اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَلَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ ﴾ ('') ولا ينكُثُ فَإِن الله يقول: ﴿ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّ مَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ ﴾ ('') ('ن').

المروي (٥)، حدثنا أبو العباس الهروي (٥)، حدثنا عمد بن عبد الملك المروزي، حدثنا أبو صالح (٢)، حدثني الليث بن سعد، حدثني خالد بن يزيد، عن محمد بن عبد الله (٧)، عن عمران بن حصين قال: ﴿ ثَلَاثُ يُدرِكُ مِنَ العبدُ رِغائِبَ الدنيا والآخرة؛ الصَّبُرُ على البَلاء، والرِّضا بالقَضاء، والدُّعاء في الرَّخاء (٩).

<sup>(</sup>١) سورة يونس: الآية رقم ( ٢٣)

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر: الآية رقم (٤٣)

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: الآية رقم (١٠)، وقد وقع التصحيف في الآية في جميع النسخ حيث كتبت: ومن نكث فإنها ينكث.

<sup>(</sup>٤) منكر. أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٣١، -ومن طريقه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٨/ ٤٤٩، والديلمي هنا-، وفيه مروان بن صبيح.

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن أحمد بن سليهان، أبو العباس الهروي.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته وهو صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.

<sup>(</sup>٧) في الزهد لأبي داود: محمد بن عبيدالله السلمي، وفي الصبر لابن أبي الدنيا: محمد بن عبد السلمي، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٨) ضعيف. أخرجه أبو الشيخ كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٤١

#### موقوف.

۱۲۶۸ - قال: وأخبرنا أبو طاهر عبد الكريم بن عبد الواحد الحسنابادي، أخبرنا سعيد العيار (۱)، أخبرنا أبو سهل محمد بن أحمد بن عبد الله الإستر أباذي، أخبرنا أبو يعقوب يوسف (۲) بن محمد بن بندار، حدثنا أبو يزيد البسطامي (۳)،

(۱۰۸۱۲) - وعلقه عنه الديلمي هنا-. وأخرجه أبو داود في الزهد ص ٤٣٠ عن قتيبة، وابن أبي الدنيا في الصبر صـ ٦٥ (٩٠) من طريق عمر بن معروف، كلاهما (قتيبة وعمر) عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، لكنها قالا: عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد الله السلمى به.

وفي إسناد الديلمي (وهو بدون ذكر سعيد بن أبي هلال) أبو صالح كاتب الليث وهو كثر الغلط.

سعيد بن أبي هلال ثقة ولكن شيخه محمد بن عبد الله لم أقف على ترجمته. ومع هذا فقد اختلف على خالد بن يزيد فيه. فرواه الليث بن سعد عنه، عن محمد بن عبد الله، عن عمر ان بن حصين موقوفاً كما سبق.

وخالف ابن لهيمة فرواه عن خالد بن يزيد، عن أبي هلال التيمي مرفوعاً. وسيأتي بيانه في الإسناد الآتي عند الديلمي.

- (۱) سعيد بن محمد العيار، تقدم.
- (٢) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أبو يعقوب بن يوسف، والمثبت من الأصل، ومن تأريخ جرجان للسهمي صـ ٤٩٦ (١٠٠٦).
- (٣) هو: طيفور بن عيسي بن شروسان، أبو يزيد البسطامي، شيخ الصوفية،

الله عرف الثاء المثلثة المثل

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب(۱)، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة (۲)، عن خالد بن يزيد، عن أبي هلال التيمي(۳) قال: قال رسول الله عليه الحديث(٤).

۱۲۲۹ - [أ/ ۱۲۰/ ب] قال أبو الشيخ: حدثنا الوليد بن أبان، حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي (٥)، حدثنا محمد بن عمران بن الحكم،

جاءت عنه أشياء ظاهرها الإلحاد. قال الذهبي: أحد الزهاد. وقال أيضا: له نبأ عجيب وحال غريب.

[سير أعلام النبلاء ١٣/ ٨٦، ميزان الاعتدال ٢/ ٣٤٦]

- (۱) تقدمت ترجمته وفى حديثه نكارة.
  - (٢) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.
- (٣) أبو هلال الكلبي التيمي، قدم على النبي ﷺ، حديثه عند أولاده. [معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ٦/ ٤٩٤ (٣٤٩٨)]
- (٤) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي، واقتصر السيوطي في جمع الجوامع في عزوه إلى أبي الشيخ من حديث عمران بن الحصين كما تقدم. وفي إسناده أبو يزيد البسطامي وعبد الله بن عبد الوهاب الخوارزمي. وفيه كذلك ابن لهيعة وقد خالفه الليث بن سعد فرواه موقوفاً كما سبق في الإسناد المتقدم.
- (٥) عبد الله بن أحمد الدشتكي، متهم بالوضع. ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ١/ ٧١.

حدثنا منصور بن عار (۱)، حدثنا ابن له يعة (۱)، عن دراج (۱)، عن أي اله يشار (۱)، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على الله الله على أبي سعيد قال: قال رسول الله على الله على أبي سعيد قال أبيابه فلم يجِدُ له خلقًا، ورَجُلٌ لم يُنْصَبْ على مستَوْقَدِه قِدْرَان، ورجُلٌ دعا بشَرَابِ فلم يُقلُ له أيُّهما تُريد» (۱).

(۱) منصور بن عهار الواعظ، أبو السري، روئ عن ابن لهيعة، روئ عنه ابنه سليم بن منصور. قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال العقيلي: القاص، لا يقيم الحديث، وكان فيه تجهم. وقال ابن حبان: ليس من أهل الحديث الذين يحفظون، وأكثر روايته عن الضعفاء، وفي القلب منه لروايته. وقال ابن عدي: منكر الحديث. وقال الدارقطني: يروي عن ضعفاء أحاديث لا يتابع عليها. [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ١٧٦، الضعفاء الكبير للعقيلي ٤/ ١٩٣، الشقات لابن حبان ٩/ ١٧٠، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٦/ ٣٩٣، سؤلات السلمي للدارقطني (٣١٨)]

- (٢) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.
- (٣) تقدمت ترجمته وهو صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضعف.
  - (٤) تقدم.
- (٥) موضوع. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كما عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٤١ (١٠٨١١) وعلقه عنه الديلمي هنا-. وفي إسناده منصور بن عمار.

وأخرجه ابن السني في القناعة من طريقين أولهما صـ ٦٩ (٤٧) عن عثمان بن صالح، والثاني صـ ٧٠ (٤٨) عن أبيه،

ي حرف الناء المثلثة عرف الناء المثلثة

ابن الحداد، أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن مالك (۱۲۰ مدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا بيان بن الحكم (۲)، حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بشر بن الحارث، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام (۳)، عن الحسن (۵)، عن رسول الله على قال: «ثلاث لا يُحاسَبُ بِهِنَّ العبدُ؛ ظِلُّ المحسن (۵) يَستَظِلُّ به، وكِسْرَةٌ يشُدُّ بِها صُلْبَه، وثوبٌ يواري به عورتَه» (۲).

كلاهما عن ابن لهيعة، لكنه عن دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة به. وعثمان بن صالح ثقة، فيكون إسناد الحديث من طريق أبي هريرة أقوى من

إسناده عن أبي سعيد الخدري.

ومع هذا ففي جميع طرقه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف مختلط.

- (١) هو: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، أبو بكر القَطِيعي.
  - (٢) قال الذهبي: لا يعرف. [ميزان الاعتدال ١/ ٣٥٦]
    - (٣) هو: هشام بن حسان [تهذیب الکمال ٧/ ٣٩٧]
- (٤) تقدمت ترجمته وهو ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس.
  - (٥) الخص: بيت من قصب [مختار الصحاح صد ١٧٧]
- (٦) منكر. أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد صـ ٣٧ (٦٣)، -ومن طريقه الديلمي هنا، والبيهقي في شعب الإيهان ٧/ ٢٩٦، كلاهما من طريق عيسئ بن يونس به.

قال البيهقي: هكذا جاء مرسلا وهو مرسل جيد في هذا المعنى. اهـ. فأمـا روايـة أحمـد في الزهـد ففيها بيان بـن الحكم وهـو مجهول. وأمـا رواية

#### ١٢٧١ - قال: أخبرنا ابن خلف إجازةً، حدثنا الحاكم، حدثنا أبو

البيهقى ففيها أبو محمد عبدالله بن محمد المدني وهو مجهول أيضا.

وله طريق آخر عن الحسن البصري، أخرجه المعافي بن عمران في الزهد صـ ٢٧٣ (١٦٠)، وعلي بن الجعد في مسنده صـ ٤٦٥ (٣٢٠٨)، وعبد الله بن أحمد في الزهد صـ ١٦٠)، كلهم من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن مرسلا بلفظ: «ثلاث ليس على ابن آدم فيهن حساب؛ ثوب يواري عورته، وطعام يقيم صلبه، وبيت يكنه، في كان فوق ذلك فعليه فيه حساب». وفيه المبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس.

وأخرجه ابن أبي زمنين في تفسير القرءان العزيز ٥/ ١٦٠ عن يحيى بن سلام، عن خالد، عن الحسن مرسلا أيضا.

وروي من طريق الحسن البصري متصلاً من رواية حمران، عن عثمان قال: قال رسول الله على الخبز، وثوب يفضل عن ابن آدم من جلف الخبز، وثوب يواري سوءته، وبيت يكنه، وما سوى ذلك فهو حساب يحاسب به العبد يوم القيامة»

أخرجه البزار في البحر الزخار ٢/ ٧٠ (٤١٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة المرجه البزار في البحر الزخار ٢/ ٧٠ (٤١٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٧٤ (٢٨٥)، وفي ذكر أخبار أصبهان ١/ ٥٠ ، وابن السني في القناعة صـ ٨٦ (٦٧)، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي -وهو في المسند له ١/ ٨١) -،

وأخرجه ابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين صـ ٥٢ (٨٢)، والعقيلي في الضعفاء الكبير ١/ ٢٨، والطبراني في المعجم الكبير ١/ ٩١، وابن السنى

ي حرف الناء المثلثة ٢٤٧

في القناعة صـ ٨٩ (٧٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/ ٧٤ (٢٨٥)، والبيهقي في شعب الإيمان ٥/ ١٥٦ و ٥/ ١٥٧ و ٧/ ٢٩٥، وفي الآداب صـ ٣٥، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٤٥٥ (٣٣٠)، من طريق مسلم ابن إبراهيم،

وأخرجه أحمد في الزهد صـ ٥٦ (١١٣)، وفي المسند ١/ ٤٩٣ (٤٤٠)، وعبد بن حميد في المسند صـ ٦٦ (المنتخب)، والترمذي في المسنن ٤/ ١٦٤ (٢٣٤١)، وابن السني في القناعة صـ ٨٧ (٨٦)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ٣/ ٢٠، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٧، والمسهمي في تأريخ جرجان صـ ٢٢١ (٣٥٠)، والبيهقي في شعب الإيان ٥/ ١٥٧، والخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ٦/ ١٨٣، والشجري في الأمالي الخميسية ٢/ ١٨٨، وابن عساكر في تأريخ دمشق ١٥ / ١٧٧ و ١٧٤، والماكن وابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٩٨، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة ١/ ٥٥٥ (٣٢٩) (٣٣١)، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، وأخرجه ابن السني في القناعة صـ ٨٨ – ٩٨ (٦٩)، والخطابي في غريب الحديث ١/ ١٧٩، من طريق النضر بن شميل،

أربعتهم (الطيالسي، ومسلم، وعبد الصمد، والنضر) عن حريث بن السائب، عن الحسن، عن حمران به.

وخالفهم ابن المبارك فرواه عن حريث بن السائب، عن الحسن مرسلا. أخرجه ابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين صـ ٥٢ (٨٣).

الطيب الذهلي (١)، حدثنا إبراهيم بن أحمد البغدادي، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا المسيب بن واضح (٢)، حدثنا بقية بن الوليد (٣)، عن أبي

وحريث بن السائب مختلف فيه. نقل الساجي عن أحمد أنه قال فيه: روى عن الحسن، عن حمران، عن عثمان حديثًا منكرًا. اهـ.

وبين الأثرم وجه التعليل عند أحمد فقال: سُئل أحمد عن حريث فقال: هذا شيخ بصري، روى حديثًا منكرًا عن الحسن، عن حمران، عن عثمان «كل شيء فضل عن ظل بيت وجلف الخبز وثوب يواري عورة ابن آدم، فلا حق لابن آدم فيه.» قلت: قتادة يخالفه؟ قال: نَعَمْ، سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن حمران، عن رجل من أهل الكتاب. قال أحمد: حدثناه روح، حدثنا سعيد؛ يعنى عن قتادة به. اه.

وقال الدارقطني في العلل ٣/ ٢٩: كذا رواه حريث بن السائب عن الحسن، عن عن حران، عن عن عثمان، عن النبي عليه ووهم فيه، والصواب عن الحسن، عن حران، عن بعض أهل الكتاب.

- (۲) المسيب بن واضح بن سرحان الحمصي، روى عن ابن المبارك وحفص بن ميسرة، روى عنه الحس بن سفيان وأبو حاتم. قال أبو حاتم: صدوق كان يخطئ كثيرا. وقال ابن حبان: كان يخطئ.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٨/ ٢٩٤، الثقات لابن حبان ٩/ ٢٠٤]

(٣) تقدمت ترجمته وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء.

حرف الثاء المثلثة مع الثاء المثلثة مع الثاء المثلثة المثلث المثلثة المثلثة المثلثة المثلثة المثلثة المثلثة المثلثة الم

بكر بن أبي مريم (''، عن أبي سلام الحبشي ('')، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثُ لا يُعَرِّضنَ (") أحدُكم نفْسَه لها وهو صَائِمٌ؛ الحيَّامُ والحِجَامَةُ والنَّظَرُ إلى المرأة الشَّابَة»(').

۱۲۷۲ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن ماجة (٥)، أخبرنا ابن المرزبان (٢)، حدثنا الحزوري (٧)، حدثنا حبان بن علي، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، الغساني، الشامي، وقد ينسب إلى جده.

<sup>(</sup>٢) هو: ممطور، أبو سلام الأسود الحبشي [تهذيب الكمال ٧/ ٢٢١]

<sup>(</sup>٣) في (ي): يعرض، والمثبت من الأصل و (م)، ومن جمع الجوامع.

<sup>(</sup>٤) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٦ (١٠٩١٣) إليه وحده من حديث أبي أمامة، وفي إسناده المسيب بن واضح وبقية بن الوليد وابن أبي مريم.

وقد ساق ابن عدي للمسيب بن واضح عدة أحاديث منكرة كما في الكامل في الضعفاء ٦/ ٣٨٧ - ٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو بكر، أحمد بن محمد بن الحسن بن ماجه الأبهري الأصبهاني، سمع جزء لوين المصيصي من أبي جعفر بن المرزبان، وتفرد بعلوه [سير أعلام النلاء ١٨/ ١٨٨]

<sup>(</sup>٦) هو: أحمد بن محمد بن المرزبان [سير أعلام النبلاء ١٦/٥٥٥]

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن إبراهيم بن يحيل الحزوري [الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٣٢]

<sup>(</sup>٨) تصحفت في (ي) إلى: لوثر، وفي (م): كونر، والمثبت من الأصل، وهو

كريب (۱)، عن أبيه (۲)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «ثَلَاثُ لا يَحِينُ فيهِ نَّ؛ لا يَمِينُ للوَلَدِ مع وَالِدِه، ولا للمرأة مع زَوْجِهَا، ولا للمملوك مع سَيِّدِهِ»(۳).

محمد بن سليمان بن حبيب المصيصي لقبه لوين.

[تقريب التهذيب صـ ۸۹۱ (۲۲۹۲)]

(٢) هو: كريب بن أبي مسلم، أبو رشدين الحجازي [تهذيب الكمال ٦/ ١٦٦]

(٣) منكر. أخرجه لوين المصيصي في جزء أحاديثه صـ ١٢٦ (١١٤)، – ومن طريقه الديلمي هنا، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم أسامي شيوخه ١/ ٣٩٥ – ٣٩٦، وابن عساكر في تأريخ دمشق ١١/ ٤، وفي ٢٩٠/٣٠ -، عن حبان بن علي، وابن أبي شيبة في المصنف (١٢٧٤٨)، وابن عدي في الكامل في الضعفاء ٤/ ٢٨٣ من طريق عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، وفي ٦/ ٢٥٢ من طريق عبد الرحيم بن سليمان، ثلاثة مم (حبان وعبد الرحمن وعبد الرحيم) عن محمد بن كويب به.

قال فيه ابن حبان: كان منكر الحديث جدا، يروي عن أبيه أشياء لا تشبه حديثه كأنه كريب آخر. اهـ.

[المجروحين لابن حيان ٢/ ٢٧١]

<sup>(</sup>۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: ذيب، والمثبت من الأصل ومن ترجمته. قال الحافظ: محمد بن كريب، مولى ابن عباس، ضعيف، من السادسة، مات بعد الخمسين، ق.

المثلثة عرف الثاء المثلثة عرف الثاء المثلثة عرف الثاء المثلثة عرف الثاء المثلثة المثلث

۱۲۷۳ – قال: أخبرنا أبي، أخبرنا الميداني، أخبرنا محمد بن إبراهيم، أخبرنا أبي، أخبرنا أبي، أخبرنا أبيه أخبرنا أبيم الميداني، أخبرنا أبيم بن محمد بن أحبرنا أبيم بن محمد بن أبي وب (٢)، عن محمد بن صاحب بن المأمون بن أحمد (٣)، حدثنا أحمد بن عبد الله (٤)، حدثنا عبد الرحمن بن مَغرى (٥)، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله عليه (١٤٠٠ القُبُور، وحُبُّ الفُقراء» (٧).

(١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) قال مسلمة في الصلة: مجهول. [لسان الميزان ١/ ١٣٩]

<sup>(</sup>٣) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على ترجمته. كأنه العتكي، انظر الأوسط والأنساب

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن مغرى، بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء مقصور، الدوسي، أبو زهير الكوفي، نزيل الري، صدوق، تكلم في حديثه عن الأعمش، من كبار التاسعة، مات سنة بضع وتسعين، بخ ٤. [تقريب التهذيب ص ٢٠٠ (٢٩٩)]

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ي) و (م)، والمثبت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٦ (١٠٩١٤) وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ٣٩٦ إليه وحده من حديث أنس.

قال ابن عراق: لم يبين -أي الديلمي - علته، وفيه أحمد بن عبد الله، يُحتمل أن يكون هو أحد الكذَّابِين المار ذكره في المقدمة، وإلا فلا أعرفه، والله تعالى

17٧٤ – أخبرنا أبو المكارم عبد الوارث بن محمد بن عبد المنعم الأبهري، [أ/ ١٢٦/ أ] عن ابن الترجهان، عن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن أبان، عن هاشم بن محمد، عن عمرو بن بكر (۱)، عن حنظلة (۲)، عن القاسم (۳)، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثُ خصالٍ تُورِث القسوة في القلبِ؛ حُبُّ الطَّعَام، وحُبُّ النوم، وحُبُّ الرَّاحة (۱).

أعلم. اهـ.

قلت: لم أقف على ترجمة لبعض رجال الإسناد، وفيه إبراهيم بن محمد بن أيوب.

وفيه أيضاً عبد الرحمن بن مغرى وهو صدوق كها قال الحافظ ولكنه روى ما لم يتابع أحياناً. قال الحاكم أبو أحمد: حدث بأحاديث لم يتابع عليها. وقال ابن عدي: وله عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم.اه.

[الكامل في الضعفاء لابن عدي ٤/ ٢٨٩، تهذيب التهذيب ٢/ ٥٥٥]

- (۱) هو: السكسكي، تقدمت ترجمته وهو متروك، أحاديثه شبه موضوعة. والإسناد من الديلمي إلى السكسكي قد ورد نفسه في الحديث رقم (۸۷۷).
  - (٢) هو: حنظلة بن أبي سفيان.
  - (٣) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
- (٤) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٦ (١٠٩١٥) إليه وحده من حديث عائشة، وفيها

حرف الناء المثلثة عرف الناء المثلثة

۱۲۷۵ – قال أبو الشيخ: حدثنا أبو العباس الخزاعي (۱) مدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا كثير بن عبد الله اليشكري (۲) مدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن عوف (۳) عن أبيه (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثُ

عمرو بن بكر السكسكي.

- (۱) هـو: أحمد بن محمد بن علي الأصبهاني [طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ ٣/ ٤١٤]
- (٢) كثير بن عبد الله اليشكري، روئ عن الحسن بن عبد الرحمن، روئ عنه مسلم بن إبراهيم وعبيد الله القواريري وغيرهما. أورده البخاري في التأريخ الكبير ٧/ ٢١٧، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ٢٥٤، وابن حبان في الثقات ٧/ ٢٥٤، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وأورده الحافظ في لسان الميزان ٥/ ٤٤٥ مشيرا إلى ضعفه.
- (٣) الحسن بن عبد الرحمن بن عوف القرشي، روئ عن أبيه، روئ عنه كثير بن عبد الله اليشكري. أورده البخاري في التأريخ الكبير ٢/ ٢٩٥ ٢٩٦، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢٣، وابن حبان في الثقات ٤/ ١٢٢ (في المطبوع: «الزهري» مكان «القرشي»)، ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً. فكأنه مجهول الحال، والله أعلم.
- (٤) عبد الرحمن بن عوف القرشي البصري، ووقع عند ابن حبان في الثقات ما قد يفيد أنه الزهري. قال أبو حاتم في ترجمة ابنه الحسن بن عبد الرحمن: وليس هو بابن عبد الرحمن بن عوف الزهري لكنه آخر بصري. اهد. وفرق الحافظ ابن حجر بين عبد الرحمن بن عوف الزهري، أحد العشرة المبشرين بالجنة

تَحْتَ العَرْشِ يوم القيامة؛ القرءان يـُحَاجُّ (١) العِبَاد، والأَمَانَةُ، والرَّحْمُ تَـنادي: أَلاَ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَه الله، ومن قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ الله»(٢).

-1777 - وقال أيضا<sup>(7)</sup>: قال جدي<sup>(3)</sup>: حدثنا .....

وبين هذا في الإصابة. وعبد الرحمن بن عوف القرشي هذا لا يعرف ولم أقف على رواية له إلا في هذا الحديث.

- (۱) تصحفت في (ي) و (م) إلى: نجاح، والمثبت من الأصل، ومن مصادر التخريج.
- (۲) منكر. أخرجه الشجري في الأمالي الخميسية ٢/ ١٣٠ من طريق أبي الشيخ الأصبهاني وهو بهذا الإسناد الذي علّقه الديلمي هنا، والبخاري في التأريخ الكبير ٢/ ٢٩٥ ٢٩٦، والبرتي في مسند عبد الرحمن بن عوف (٢٨) و (٣٩)، والمروزي كما في مختصر قيام الليل صـ ١٨٠ (٢١١)، والعقيلي في الضعفاء الكبير ٤/ ٥، والبخوي في شرح السنة ١/ ٤٤٣، وفي معالم التنزيل ٤/ ٣١١-، كلهم من طرق عن كثير بن عبد الله اليشكري به. وعزاه الحافظ في لسان الميزان ٥/ ٤٤٥ إلى حميد بن زنجويه في كتاب الأموال. أورده العقيلي في ترجمة اليشكري وقال: ولا يصح إسناده. اهـ.. وذكره الذهبي في العلو للعلي الغفار وقال: هذا حديث منكر. اهـ.
  - [العلو للعلي الغفار للذهبي صـ ٦١ (١١٠)]
- (٣) القائل هو أبو الشيخ الأصبهاني.
   (٤) هـو: محمود بـن الفـرج الزاهـد [طبقـات المحدثـين بأصبهـان لأبي الشـيخ

(٤) هـو: محمود بـن الفـرج الزاهـد [طبقات المحدثين باصبهان لابي الشيخ
 ٣٩٢ /٣]

أبو عثمان (۱)، حدثنا ابن أبي جعفر (۱)، حدثنا أبي (۱)، عن الهيشم بن جماز (۱)، عن يزيد الرقاشي (۱)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثُ فِي ظِلِّ العرش يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ؛ وَاصِلُ الرَّحْمِ يَزِيْدُ اللهِ فِي رِزْقِه ويُمَدُّ فِي العرش يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ؛ وَاصِلُ الرَّحْمِ يَزِيْدُ اللهِ فِي رِزْقِه ويُمَدُّ فِي العرش يَوْمَ لا ظِلَّ إلا ظِلَّهُ؛ وَاصِلُ الرَّحْمِ يَزِيْدُ اللهِ فِي رِزْقِه ويُمَدُّ فِي اللهِ أَتَزَوَّجُها وَتَرَكَ عليها أيتاماً صِعاراً فقالت «لا أَتَزَوَّجُه أَيْدُمُ على أيتامي حَتَّى يَمُوتُوا أو يُغْنِيَهُمُ الله، » وعَبْدٌ صَنَعَ طعاماً فأضَاف ضَيْفَه وأَحْسَنَ نفقته فَدَعَا عليه اليَتِيْم والمسكين فأَطْعَمَهُمْ لوجه الله».

قال شيرويه: وأخبرنا أبي، حدثنا علي بن الحسين (٢)، حدثنا عبد الملك بن محمد بن [عدي] (٧) المقرئ، حدثنا نصر بن محمد العطار الزاهد، حدثنا محمد بن أحمد بن دلويه الدقاق، حدثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>۱) هـو: سعيد بن عثمان بـن محمد بن العاص، أبـو عثمان [الثقـات لابن حبان مرا ١٨]

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن عبد الله بن أبي جعفر عيسى بن ماهان الرازي [تهذيب الكمال ٢/ ٣٦٦]

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن أبي جعفر الرازي [تهذيب الكمال ٤/ ١٠٥]

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ي) إلى: حماد، وفي (م): حمار. والمثبت من الأصل. تقدمت ترجمته وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته وهو زاهد ضعيف.

<sup>(</sup>٦) لعله على بن الحسين الصقيلي كما في التدوين ٣/ ٢١٣.

<sup>(</sup>V) في جميع النسخ: ساد، والمثبت من التدوين ٣/ ٤٧٦.

منصور، حدثنا حفص بن عبد الرحمن، حدثنا الهيثم به(١).

الحبرنا أخبرنا أبو بكر عبدالله بن أحمد بن علي الخياط، أخبرنا أبي (٢)، أخبرنا أبو بكر عبدالله بن أحمد بن روزبة، حدثنا إبراهيم بن أحمد بن وهبان، حدثنا خلف بن عمرو، حدثنا غسان بن المفضل، حدثنا عمر بن علي، عن بشر بن نمير (٣)، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: "ثَلاَثَةٌ فِي ظِلِّ العَرْشِ؛ رجلٌ حيثها تَوجَّه علِمَ أنَّ الله مَعَه، ورجلٌ يُحِبُ الناسَ بِجَللاً الله ورجلٌ دَعَتْه امرأةٌ إلى نفسِها

[تقريب التهذيب صـ ١٧١ (٧١٣)]

<sup>(</sup>۱) منكر. أخرجه أبو الشيخ في الثواب كها عزاه إليه السيوطي في جمع الجوامع / ۱۶۳ (۱۰۸۲۵) ومن طريقه الديلمي كها في الإسناد الأول.

وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٨/ ١٨٦ (٧٧٥٦) وقال: رواه أبو الليث السمر قندي في كتاب تنبيه الغافلين بغير إسناد ولم أقف له على أصل. اهـ.

وفي كلا الطريقين عند الديلمي؛ الهيثم بن جماز ويزيد الرقاشي.

<sup>(</sup>٢) هـ و أبـ و بكر محمد بن علي بـن زيرك. انظـ ر الحديـث (٤٨١)، ولم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في (ي) و (م) إلى: بهز، والمثبت من الأصل. قال الحافظ: بشر بن نمير القشيري، بصري، متروك متهم، من السابعة، مات بعد الأربعين ومئة، ق.

لله حرف الناء المثلثة عرف الناء المثلثة

## فَتَرَكَها مِن خَشْيَةِ الله »(١).

م ١٢٧٨ - قال: أخبرنا ابن خلف إجازة، أخبرنا الحاكم، حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الذهلي، حدثنا علي بن زنجوية الدينوري (٢)، حدثنا محمد بن إبراهيم بن عمرو بن يوسف بن أبي طيبة (٣)، حدثني أبي (٤)، عن جدي (٥)، عن عطاء (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علي المنظم الله يَسوم لا ظِلَّ الله عَلَيْه: «ثَلاَثَةُ يُظِلُّهُم الله يَسوم لا ظِلَّ الله عَلَيْه: «ثَلاَثَةُ يُظِلُّهُم الله يَسوم لا ظِلَّ الله عَلَيْه: «ثَلاَثَةُ يُظِلُّهُم الله يَسوم لا ظِللَّ الله عَلَيْه: «ثَلاَثَةُ يُظِلُّهُم الله يَسوم لا ظِلَّ الله عَلَيْه: «ثَلاَثَةُ يُظِلُّهُم الله يَسوم لا ظِلَّ الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله يَسوم الله يَسوم لا طَلْه يَسوم الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله يَسوم الله يَسوم الله عَلَيْه الله يَسوم الله يَسوم الله عَلَيْه الله يَسوم الله يُسوم الله يَسوم الله يَسو

(۱) منكر. أخرجه أيضا الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٢٤٠ من طريق بشر بن نُمير به.

وعزاه السيوطي في تمهيد الفرش صـ ٨٩ إلى الطبراني ثـم قال: هذا حديث غريب، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بلفظ: «ثلاثة في ظل العرش... »، وبشر متروك. اهـ.

قال فيه ابن عدي في الكامل ٢/ ٧: وعامة ما يرويه عن القاسم وعن غيره لا يتابع عليه وهو ضعيف كما ذكروه. اهـ.

- (٢) هو: على بن بَرَىٰ بن زنجويه الدينوري [الإكمال لابن ماكولا ١/ ٠٠٠]
  - (٣) لم أقف على ترجمته.
  - (٤) لم أقف على ترجمته.
  - (٥) لم أقف على ترجمته.
    - (٦) لم يتميزلي.

## الأمين، والإِمَامُ المُقْتَصِد، ورَاعِي الشَّمسِ بالنَّهارِ(١)»(٢).

الحسين بن فنجوية، حدثنا منصور بن جعفر النهاوندي أبو نصر، الحسين بن فنجوية، حدثنا منصور بن جعفر النهاوندي أبو نصر، حدثنا محمد بن علي بن إبراهيم بن إسحاق، حدثنا علي بن جابر (٣)، حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني (٤)، عن عبد الله بن عمر (٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَعَنْ تُهُم ؟ أُمِيرٌ ظاَلِمٌ وفاسِتٌ

(١) المرادب الذي يحافظ على الصلوات ويراعى أوقاتها.

(٢) ضعيف. أخرجه الحاكم في تأريخ نيسابور كما نقله بإسناده السيوطي في تميد الفرش صـ ٩٨، وهو بهذا الإسناد الذي ذكره الديلمي.

قال السيوطي: هذا حديث غريب، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريق الحاكم، وفي إسناده من لا يعرف. اهـ.

وقال في الدر المنثور ٣/ ٣٢٧: إسناده ضعيف.

وقال المناوي في فيض القدير٣/ ٤٤٣: فيه جماعة مجاهيل.

وقال الألباني في سلسلة الضعيفة ٧/ ٥٥٦ (٣٤٥٤): وهذا إسناد ضعيف، من دون عطاء لم أعرفهم. اه.

- (٣) لـم أقف عـلى ترجـمتـه، ولعله على بن جابـر الأودي، ذكره ابـن حبان في
   الثقات ٨/ ٤٧٤.
  - (٤) تقدمت ترجمته وهو متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع.
    - (٥) تقدمت ترجمته وهو ضعيف عابد.

ي حرف الثاء المثلثة ٢٥٩

## قد أَعْلَنَ بِفِسْقِه، ومُبتَدِعٌ يَهْدِمُ سُنَّةً "(١).

مدننا ابن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا على بن حجر، حدثنا ابن حمدان، حدثنا الحسن بن سفيان، حدثنا على بن حجر، حدثنا على بن ثابت، عن الوازع بن نافع (٢)، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثَةٌ لَعَنَهُمُ الله؛ رجلٌ رَخِبَ عن وَالِدَيْهِ، ورَجُلٌ سَعى بَيْنَ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ يُفَرِّقُ بينها ثُمَّ يَخُلُفُ مَنِين بِالأَحَادِيثِ ليَحَامُ اللهُ عَلَى بَيَنْ المُؤْمِنِين بِالأَحَادِيثِ ليَحَامُ الله عَلَى بَيَنْ المُؤْمِنِين بِالأَحَادِيثِ ليَحَامُ اللهُ عَلَى اللهُ

(۱) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٨ (٩٣٥) إليه وحده من حديث عبد الله بن

عمر، وفيه عبدالله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري المدني.

(Y) تقدمت ترجمته وهو متروك.

(٣) في (ي) و (م): تخلف، والمثبت من الأصل، ومن مصدر التخريج.

(٤) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٨ (٩٣٦) إليه وحده من حديث عمر بن الخطاب، وفي إسناده الوازع بن نافع.

وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ٧/ ٩٧ من طريق زيد بن صالح، عن الوازع بن نافع أيضاً ولكنه جعله مرسلاً وهو بلفظ: «ثلاثة يلعنهم الله يوم القيامة؛ رجل رغب عن والديه، وملحد في الحرم، ومبطل دم أمير

۱۲۸۱ – قال: أخبرنا والدي، أخبرنا أبو طالب الحسني، حدثنا منصور بن رامش (۱)، حدثنا يوسف بن عمر بن مسرور، قرأت على محمد بن مخلد، حدثنا سعيد بن عبد الله بن عجب، حدثنا وهب بن حفص (۲)، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن عنبسة (۳)، عن محمد بن زاذان (۱)، عن أم محمد بنت سعد بن زيد بن ثابت قال: قال

مسلم». فالمدار على الوازع وهو متروك.

وله طريق آخر ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٦/ ٦٨ (٥٣٥٥)، وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده عن بقية بن الوليد قال: وجدت في كتابي عن حبيب بن نجيح، عن بعض أهل المدينة، عن ابن عباس، سمعت عمر بن الخطاب... فذكره بنحو لفظ الديلمي.

قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. اهـ.

قلت: فيه رواية بقية عن أحد المجهولين وهو حبيب بن نجيح. وفوقه راو مبهم من أهل المدينة.

- (١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: رامنتي، والمثبت من الأصل، وقد تقدم.
- (٢) هـو: وهب بن يحيى بن حفص بن عمرو البجلي الحراني، روى عن ابي قتادة الحراني، روى عن ابي قتادة الحراني، روى عنه المحاملي. كذبه الحافظ أبو عروبة. وقال الدارقطني: كان يضع الحديث.

[ميزان الاعتدال ٤/ ٥٥١ و ٤/ ٥٥٥]

- (٣) تقدمت ترجمته وهو متروك، رماه أبو حاتم بالوضع.
  - (٤) تقدمت ترجمته وهو متروك.

الله حرف الثاء المثلثة

رسول الله ﷺ: «ثَلاَثَةُ أَصْوَاتٍ يُحِبُّها الله؛ صَوْتُ الديكة (١)، وصَوْتُ الذيكة (١)، وصَوْتُ الذي يَقْرَأُ القُرْآنِ، وصَوْتُ المُسْتَغْفِرينَ بالأسْحَارِ»(١).

الإمام أبو المحاسن الجرجاني، أخبرنا أبو المحاسن الجرجاني، أخبرنا أبو الحسين ابن النقور ببغداد، أخبرنا أبو القاسم الوزير، قرئ على إسماعيل بن العباس الوراق، أخبركم محمد بن عبد الملك بن زنجوية، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا رشدين (٣)، عن قرة (١)، عن أبي الزبير،

<sup>(</sup>١) تصحفت في (ي) و (م) إلى: الملائكة، والمثبت من الأصل ومن جمع الجوامع.

<sup>(</sup>٢) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع ٤/ ١٥٨ (١٠٩٣٧) إليه وحده من حديث أم محمد بنت سعد. وأورده الثعلبي في الكشف والبيان ٢/ ٢٦ من حديث محمد بن زاذان عن أم سعد.

وفي إسناده عنبسة ومحمد بن زاذان، وهما متروكان.

وفيه كذلك وهب بن حفص، قال فيه ابن عدي: وكل أحاديثه مناكير غير محفوظة. اه.

<sup>[</sup>الكامل في الضعفاء لابن عدى ٧/ ٧٠]

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) قرة بن عبد الرحمن بن حَيوِيل -بمهملة مفتوحة ثم تحتانية وزن جبريل-، المعافري، المصري، يقال: اسمه يحيى، صدوق له مناكير، من السابعة، مات سنة سبع وأربعين، م ٤.

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلاَثُهُ أَصْوَاتٍ يُباَهِي الله بِهَا اللهُ عَلَيْهُ: «ثَلاَثُهُ أَصُوَاتٍ يُباَهِي الله بِهَا الملائكة؛ الأَذَانُ، والتَّكْبِيرُ فِي سَبِيْلِ الله، ورَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ»(١).

۱۲۸۳ - قال: أخبرنا أبي، أخبرنا ابن النقور، حدثنا الكتاني، حدثنا جعفر بن محمد القافلاني(٢)، حدثنا علي بن داود القنطري، حدثنا سندي بن مسلم(٣)،

[تقريب التهذيب صـ ٠٠٨ (٢٧٥٥)]

(۱) منكر. أخرجه أبو القاسم الوزير كما عزاه إليه الألباني في سلسلة الضعيفة (۲) منكر. أخرجه أبو القاسم الوزير كما عزاه إليه بدر الدين (٣٤٣٤). وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في السنن كما عزاه إليه بدر الدين العيني في عمدة القاري ٩/ ٢٤٤ - ٢٤٥، وابن النجار في تأريخه كما عزاه إليه السيوطى في جمع الجوامع ٤/ ١٤٢ (١٠٨١٦).

وعزاه الألباني أيضا إلى الحافظ ابن حجر في المسلسلات ونقل عنه أنه قال: حديث غريب.

ونقل بدر الدين العيني في عمدة القاري عن المحب الطبري أنه قال: غريب من حديث أبي الزبير عن جابر. اهـ. وهو في كتاب القرئ لقاصد أم القرئ له صـ ١٧٢.

وقال المناوي في التيسير ١/ ٤٧٤: إسناده واهٍ. اهـ.

قلت: في إسناده رِشدين بن سعد وقرة بن عبد الرحمن.

- (٢) رسمها مهملة في (ي)، وفي (م): العاقلاني، والمثبت من الأصل، ومن الأنساب للسمعاني ٤/ ١٣ - ١٤.
  - (٣) رسمها غير واضحة في الأصل.

الله المثلثة ا

حدثنا عمرو(۱) بن صدقة، أخبرني عمر بن شاكر(۱)، عن أنس قال: قال رسول الله على: «ثَلاَثَةٌ مِنَ الجَفَاءِ؛ أن يؤاخي الرجلُ الرجلُ فلا يعرف له اسعًا ولا كنيةً، وأن يهيء الرجل لأخيه طعاما فلا يجيبه، وأن يكون بين الرجل وأهله وقاعًا من غير أن يُرْسِلَ رسولا المزاحَ والقُبَلَ، لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة "".



(۱) وقعت في جميع النسخ: عمر، والمثبت من تهذيب الكمال ٥/ ٣٥٧، فقد ذكره المزى في تلاميذ عمر بن شاكر.

(۲) عمر بن شاكر البصري، ضعيف، من الخامسة، ت [تقريب التهذيب صـ (۲)].

(٣) منكر. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي. قال العراقي في تخريج الإحياء ١/ ٤٠٢ (١٥٢٢): رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس، وهو منكر. اهـ.

فيه عمر بن شاكر. قال فيه أبو حاتم: ضعيف الحديث، يروى عن أنس المناكير. وقال ابن عدي: يحدث عن أنس بنسخة قريباً من عشرين حديثاً غير محفوظة. اهـ.

[الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١١٥، الكامل في الضعفاء لابن عدي ٥/ ٥٥].



| رقم الصفحة | الموضوع                    |
|------------|----------------------------|
| ٤٥         | فصل أنا محمد ﷺ             |
| ٧٩         | فصل إني                    |
| 1.4        | فصل إنما                   |
| \\Y        | فصل إِنَّمَا               |
|            | فصل «إِنْ» بالكسر والتخفيف |
|            | فصل «ألا»                  |
| 777        | آخر باب الألف              |
| <b>777</b> | حرف الباء الموحدة          |
| ٤٧٢        | حرف التاء المثناة          |
| 711        | حرف الثاء المثلثة          |

